







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



للإمام العلامة شيخ الإسلام علم الاعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ هجرية

> اد الحقب المجامعة مبتدون - لبنان

جَعَوْقَ اَلَطَبَعَ مَتَجَفُوظَةِ لِلنَاشِيرَ ١٩٨٥ م. \_ ١٤٠٥ ه.

طلب من: وَالْمِ الْمُلْكِ الْمُعْلِمِينَ بِيرِدَت لِبنان ۱۱/۹٤۴٤ - ۱۱/۹٤۴٤ من المعاملة Nasher 41248 Le

# مِنْ إِللَّهِ أَلِنَّهُ أَلِنَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ عَلَّمُ الرَّهِ عَنْمُ

الحمد لله رب العالمين . قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله:

## فصل معجزات الانبياء وكرامات الاولياء

ه في معجزات الانبياء التي هي آياتهم وبراهينهم كما سماها الله
 آيات وبراهين ۽ .

... وللنظار طرق في التمييز بينها وبين غيرها وفي وجه دلالتها ، أما الأول فإن منهم من رأى أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فإنه معجزة ، وهو الحارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة . وقد علموا أن الدليل مستلزم للمدلول . فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نبياً .

فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي ، وكذبول بما يذكر من خوارق السحرة والكهان ، وبكرامات الصالحين . وهذه طريقة أكثر المعتزلسة وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغيره . بل يحكى هذا القول عن أبي اسحق الاسفراييني وأبي محمد بن أبي زيد . ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطاً ، وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين ، وهؤلاء يقولون أن ما جرى لمريم ، وعند مولد الرسول ، فهو إرهاص أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول ، فما خرقت في الحقيقة إلا لنبي ، فيقال لهم : وهكذا الأولياء إنما خرقت لهم لمتابعتهم

الرسول ، فكما أن ما تقدمه فهو من معجزاته ، فكذلك ما تأخر عنه .

وهؤلاء يستثنون ما يكون أمام الساعة. لكن هؤلاء كذبرا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء، والمنازع لهم يقول هي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء، فكيف الأنبياء، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء، فكيف يكذبون بما شهدوه، ويصدقون بما غاب عنهم، ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره ؟

## كلام العلماء في المعجزات وكرامات الأولياء :

وقالت طائفة: بل كل هذا حق وخرق العادة جائز مطلقاً، وكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين. بل وهن السحرة والكهان. لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو التحدي. وقد يقولون أنه لا يمكن أحداً أن يعارضها بخلاف تلك، وهذا قول من اتبع جهماً على أصله في أفعال الرب من الجهمية وغيرهم، حيث جوزوا أن يفعل كل ممكن فلزمهم جواز خرق العادات مطلقاً على يدكل أحد، واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين النبي وغيره، فلم يأتوا بفرق معقول، بل قالوا هذا يقترن به التحدي، فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له، ولا يكون دليلاً على صدقه لما يقترن بها يناقض ذلك، فإن هذين قولان لهم.

فقيل لهم: لم أوجبتم هذا في هذا الموضع دون غيره وأنتم لا توجبون على الله شيئاً ؟ فقالوا لأن المعجزة علم الصدق فيمتنع أن يكون لغبر صادق: فالمجموع هو الممتنع وهو خارق العادة ودعوى النبوة، أو هذان مع السلامة عن المعارض. ففيل لهم: ولم قلتم أنه علم الصدق على قولكم ؟ فقاله! : إما لأنه يفضي منع ذلك إلى عجزه، وإما لأنه علم دلالته على العمادق

بالضرورة. فقيل لهم: إنما يلزم العجز لو كان التصديق على قولكم ممكناً، وكون دلالتها معلومة بالضرورة هو مسلم، لكنه يناقض أصولكم ويوجب أن يكون أحد الشيئين معلوماً بالضرورة دون نظيره، وهذا ممتنع فإنكم تقولون يجوز أن يخلق على يد مدعي النبوة والساحر والصالح، لكن إن ادعى النبوة دلت على صدقه، وإن لم يدع النبوة لم يدل على شيء مع أنه لا فرق عند الله بين أن يخلقها على يد مدعي النبوة، وغير مدعي النبوة، بل كلاهما جائز فيه. فإذا كان هذا مثل هذا فلم كان أحدهما دليلاً دون الآخر؟ ولم اقترن العلم بأحد المتماثلين دون الآخر؟ ومن أبن علمتم أن الرب لا يخرقها مع دعوى النبوة إلا على يد صادق وأنتم تجوزون على أصلكم كل فعل مقدور وخلقها على يد الكذاب مقدور ؟

ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين ، ولم يذكروا بين جنسها وجنس كرامات الانبياء فرقاً ، بل صرح أثمتهم أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يخرق للأولياء حتى معراج محمد ، وفرق البحر لموسى . وناقة صالح وغير ذلك ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولاً ، بل قد يجوزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك ، لكن بينهما فرق دعوى النبوة وبين الصالح والساحر والبر والفجور ، وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب مثل إبن سينا ، وهو أفضل طائفتهم ، ولكنه أجهل من تنكلم في هذا الباب فإنهم جعلوا ذلك كله من قوى النفس ، لكن الفرق أن النبي والصالح نفسه طاهرة يقصد الحير ، والساحر نفسه خبيئة . وأما الفرق بين النبي والصالح فقسه والصالح فمتعذر على قول هؤلاء .

ومن الناس من فرق بين معجزات الانبياء ، وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة ، مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها،أو الكرامة لا يتحدى بها ، ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها كإظهار العلاء بن الحضومي المشي على الماء ، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر ، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أنها صارت عليه بردا وسلاماً : وهذا بخلاف من يدخلها بالشياطين فإنه قد يطفيها، إلا أنها لاتصير عليه بردا وسلاماً، وإطفاء النار مقدور للأنس والجن . ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الإسلام حق كما فعل خالد ابن الوليد لما شرب السم ، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر ، وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه ، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله ، ومثل هذا كثير .

فيقال المراتب ثلاثة : آيات الانبياء ، ثم كرامات الصالحين ، ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان ، وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب ، والضلال من المسلمين . أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الانبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الانبياء فإنهم يقولون نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الانبياء ، ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا ، فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس . ما جرى للأنبياء ، كما صارت النار بردا وسلاماً على أبي مسلم ، كما صارت على إبر هيم

وكما يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين كما جرى في بعض المواطن للنبي ، أو احياء الله ميتاً لبعض الصالحين كما أحياه للأنبياء . فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الانبياء ، وهي أيضاً من معجزاتهم بمنزلة مسا تقلمهم من الإرهاص ، ومع هذا فالاولياء دون الانبياء والمرسلين ، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين ، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم ، ولكن قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم . وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي حجاء به الرسول لا تدل على أن الولي معصوم ، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله .

ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم ، فإن الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصاُّلي هذه الأمة ، فظنوا أنَّ ذلك يستلزُّم عصمتهم كما يستلزم عصمة الانبياء، فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون ، وهذا غلط ، فإن النبي وجب قبول كل ما يقول لكونه نبيًّا ادعى النبوة ، ودلت المعجزة على صدقه، والنبي معصوم، وهنا المعجزة ما دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبي ، فلا يلزم أن يكون هذا التابع معصوماً ، ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين الانبياء وأتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرةوالكهان وغيرهم، حتى يظهر الفرق بين الحق والباطل ، وبين ما يكون دليلاً على صدق صاحبه كمدعي النبوة ، وبين ما لا يكون دايلاً على صدق صاحبه المدلول ، وإلا فإذا وجد تارة مع وجود المدلول ، وتارة مع عدمه فليس بدليل . فآيات الانبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما يناقض النبوة ، ومدعي النبوة إما صادق وإما كَاذب ، والكذب يناقض النبوة ، فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لها مثل ما يوجد معها ، وليس هنا شيء مخالف لها ولا مناقض ، فإن الكفر والسحر والكهانة كل هذا يناقض النبوة لا يجتمع هو والنبوة .

والناس رجلان: رجل موافق لهم ، ورجل مخالف لهم . فالمخالف مناقض ، وإذا كان كذلك فيقال جنس آيات الانبياء خارجة عن مقدور البشر ، بل وعن مقدور جنس الحيوان . وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان وابلحن مثل : قتل الساحر ، وتمريضه لغيره ، فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر ، وكذلك ركوب المكنسة أو الحابية أو غير ذلك حتى تعلير به ، وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد، هذا فعل مقدور للحيوان ،

فإن الطير تفعل ذلك والجن تفعل ذلك ، وقد أخبر الله أن العفريت قال لسليمان : (أَنَا آتيكَ بِهِ قَبلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ) (١) ، وهذا تصرف في اعراض الحي فإن الموت والمرض والحركة أعراض والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنس ، ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه ، ولا ما يختص به الملائكة . وكذلك إحضار ما يحضر من طعام أو نفقة أو ثياب ، أو غير ذلك من الغيب ، وهذا إنما هو نقل مال من مكان إلى مكان ، وهذا تفعله الأنس والجن ، لكن الجن تفعله والناس لا يبصرون ذلك ، وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراً ، بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها ، فهذا لا يقلر عليه أنسي ولا جني .

وكذلك الاخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار ، فهذا تفعله الجن كثيراً مع الكهان وهو معتاد لهم مقدور بخلاف أخبارهم عا يأكلون، وما يدخرون مع تسمية الله على ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين، وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله . وأيضاً فخبر المسيح وغيره من الانبياء ليس فيه كذب قط ، والكهان لا بد لهم من الكذب والرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخبره ببعض الأمور الغائبة ، لكن ذكر الفرق فقال : (همَلُ أُنَبِئُكُمُم عمَل مَن تَنزلُ الشياطينُ تَنزلُ على على مَن تَنزلُ الشياطينُ تَنزلُ على على مَن تَنزلُ السياطينُ تَنزلُ على على مَن تَنزلُ السياطينُ تَنزلُ على كمُل أَفّاك أَنهم يتُلقُونَ السيميع وأكثر همم المسجد الموام إلى المسجد الأقصى ليريه الرب من آياته، فخاصة الرسول ليست بجرد قعلع المسجد الأقصى ليريه الرب من آياته، فخاصة الرسول ليست بجرد قعلع هذه المسافة ، بل قطعها ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به ، فهذا لا يقدر عليه الجن ، وهو نفسه لم يحتج بالمسرى على نبوته ، بل جعله مما يؤمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به ، والمقصود إيمانهم بما أخبرهم من الغيب الذي به فأخبرهم من الغيب الذي المنابقة من الغيب الذي به فأخبرهم من الغيب الذي المنابعة على المنابعة من الغيب الذي به فأخبرهم من الغيب الذي المنابعة من الغيب الذي المنابعة على المنابعة المنابعة على نبوته ، بل بعمله على نبوته ، والمقصود إيمانهم على نبوته من الغيب الذي المنابع الذي المنابع المنابع الله المنابع الم

<sup>1 -</sup> سورة النمل آية ٢٦ ٠ ٢ ... سورة الشعراء الله ٢٢٢ .

رآه تبلك الليلة ، وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى ولهذا قسال : ( وَمَا جَعَلُننَا الرؤينَا الَّتِي أَرَيْنِنَاكَ إلا فيتنة للنَّاس والشَّجَرَّةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ ) (١)

قال ابن عباس رضي الله عنه هي رؤيا عين أريها رسول الله عليه الله أسرى به ، وهذا كما قال في الآية : (وَلَقَدُ وَآهُ نَزُلَةً أُنْحُرَى عِنْدَ سَدُرَة المُنْتَهِي عِنْدَ هَا جَنّة المَأْوَى إِذْ يَغْشَي السِدَرة مَا يَغْشَى مَا زَاغَ البَصرُ وَمَا طغى لَقَدُ وَأَى مِن آياتِ رَبّه الكبرى)(٢).

وكذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب قال تعالى : (عالم الغيب الغيب فللا يُطُهُم على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنهيسلك من بين يند ينه ومن عليه رصداً )(الله فهذا غيب الرب الذي اختص به ، مثل علمه ما سيكون من تفصيل الأمور الكبار على وجه الصدق ، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله . والجن غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة كالذي يسترقه الجن من السماء مع ما في الجن من الكذب ، فلا بد لهم من الكذب ، والذي يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو من جنس المعتاد للناس .

وأما ما يخبر الرسل من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً مثل اخباره الكثيم تُلقاتلون التُسرك صغار الأعين ذُلَف الأنف (٤) يَسْتَعلون الشَعر كأن وجَوهيم المجان المُطرقة، وقوله: «لاَتقوم الساعة حتى تُخرج نار من أرض الحجاز تُلضيء لها أعناق الإبل ببُصْرى، ونحو ذلك. فهذا لا يقدر عليه جني ولا أنسي والمقصود أن ما يُخبر به غير النبي من الغيب

<sup>1 -</sup> سورة الاسراء آبة ٦٠ ، ٢ ... سورة الجن ابة ٢٦ ،

٢ سه سورة النجم آية ١٣ .

إلى إلى النهاية اللالف بالتحريك قصر الانف وانبطاحه ، وقيل ارتفاع طرقه مع صغر ايثبته ، واللالف جمع اللامجمع اذلف كاحمر وحمر والانف جمع قلية الانف وضع موضع جمع الكثرة ا ه ، والله أعلم ،

معتادمعروف نظيره من الجن والإنس فهو من جنس المقدور لهم ، وما يخبر به النبي خارج عن قلمرة هؤلاء وهؤلاء ، فهو من غيب الله الذي قال فيه : ( فلا يُنظّهرُ على غَيّبُه ِ أحداً إلا ً من ارْتَضَى مِنْ رسول ) (١٠ .

### ( والآيات الخارقة جنسان ) :

جنس في نوع العلم ، وجنس في نوع القدرة ، فما اختص به النبي مِن العلم خارج عن قدرة الإنس والجن ، وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والحن ، وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس لأن الجن هم من جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان ، وأرسلت الرسل إليهم قال تعالى : ( يَا مَعْشَمَ الجن والإنسِ أَلَمْ يَا تَيْكُمْ وُسُلٌ مِنكُم يَقُصُونَ عَلَيَكُم آياتي وَيَسُنُدُ رِونَكُمُ مِ لَقَاءَ يُومِكُمُ هَلَا) (٢). ومَعلومُ أن النبي إذا دعا الحن إلى الإيمان به ، فلا بد أن يأتي با ية خارجة عن مقدور الجن ، فلا بد أن تكون آيات الانبياء خارجة عن مقدور الإنس والجن . وما يأتي به الكاهن من خبر الجن غايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وما أعطاه الله سليمان مجموعه يخرج عن قدرة الأنس والجن كتسخير الرياح والطير . وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعوا الملائكة إلى الإيمان بهم ، بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم ، فالحوارق التي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم ، لا تكون للكفار والسحرة والكهان . ولهذا أخبر الله تعالى أن الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال : ﴿ إِنَّهُ لَقَدُولُ رَسُولُ كَثَرِيمِ ذي قُوَّة عِينًا ذي العرش مكين ، مُطاع مُمَّ أمين ومَا صَاحِبِكُمُ بمَجْنُتُونَ وَلَيْقَدُ وَآهُ بِالْأَفْقِ الْمِينِ وَمَا هُوَّ عَلَى الْغَيَّبِ بِيظَنَينِ وَمَا هُوَ بِقَــُولُ ِ شَـيْطُــَانُ رَجِيعٍ ﴾ [77] وقال : ﴿ نَـرَلُ بِهِ الروحُ الْأُمـينُ عَـلَى ٓ

ا ... سورة المجن الآية ٢٦ ... ٢٧ .. ٣ ... سورة المخالمة آية .) .

٢ ــ سورة الإنعام آية ١٣٠ .

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذرين) (١) وقال : (قُسل نَزَّلَهُ رُوحُ الْقَدُس مِن رَبَّكَ بِالحَقِ ) (٢) وقال : (مَن كَانَ عَلَوا جُبريل فَإِنّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذِنِ الله ) (٣) وقال : (هَلَ أَنبتكُم عَلَى مَن تَنزَّلُ الشّياطينُ تَنزَّلُ عَلَى كُسلِ أَفّاك أَثيم يلُقُونَ السّمع مَن تَنزَّلُ الشّياطينُ تَنزَّلُ عَلَى كُسلِ أَفّاك أَثيم يلُقُونَ السّمع وأكثرهم كَاذ بُونَ ) (١) . فينبغي أن يثدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الفروق الكثيرة بين آيات الانبياء ، وبين ما يشتبه بها كما يعرف الفرق بين النبي وبين المتنبي ، وبين ما يجيء به المتنبي ، فالفرق حاصل وبين المتنبي ، وبين ما يجيء به النبي ، وما يجيء به المتنبي . فالفرق حاصل في نفس صفات هذا ، وصفات هذا ، وأفعال هذا ، وأفعال هذا ، وأمر هذا ، وأمر هذا ، وأخبر هذا ، وآيات هذا ، وآيات هذا ، وآيات هذا . وأي عيره ، والله إذ الناس محتاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى غيره ، والله تعالى يبينه ويبسره .

ولهذا أخبر أنه أرسل رُسُله بالآيات البينات ، وكيف يشبه خير الناس ، ولهذا لما مثلوا الرسول بالساحر وغيره قال تعالى : (أُنظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأُمْثَالَ فَتَصَلَّوا فَلَا يَستَطيعونَ سَبيلاً ) (٥) وقد تنازع الناس في الحوارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايته الله .

والتحقيق أن من كان مؤمناً بالانبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الحوارق التي قد تكون للنكفار والفساق ، وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبي فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله كقوله : (ألا فيميز بين أولياء الله لا ختوف عليهم ولا هم يتحنزنون اللين آمنوا وكانوا يتتقون ) (أ) .

وقد علق السعادة بالإيمان والتغوى في عدة مواضع ، كقوله لما ذكر

ا - سورة الشمراء اية ١٠٥ ، ٤ - سورة الشعراء أية ٢٢٢ ،

٢ سـ سورة النمل آية ١٠٢ . هـ سورة الفرقان آية ٩ ٠

٢ س سورة البقرة آية ١٧ ، ٢ س سورة يونس ٢٠٣ ،

السحرة: (ولو أنهم آمنُوا وَاتقوا لمَثُوبَةٌ مِن عند الله خيرٌ لو كانوا يَعلمون) (١). وقوله عن يوسف: (نُصيبُ برحمتنا مَن ْنَشَاءُ وَلاَ نُضيتُ أَجرَ المُحسنينَ وَلاَ جَرُ الآخرة خَيْرٌ للذينَ آمنوا وكانوا يَتقُون) (٢). وقوله في قصـة صالح (وَنَجيننَا الذينَ آمنُوا وكانوا يَتقُون) (٣). وهذه طربقة الصحابة والسلف.

وأما دلالتها على ولاية المعين فالناس متنازعون ، هل الولي والمؤمن من مات على ذلك بحيث إذا كان مؤمناً تقياً وقد علم أنه يموت كافراً . يكون في تلك الحال عدواً لله ، أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوه وهما قولان معروفان : فمن قال بالأول : فالولي عنده كالمؤمن عند من علم أنه يموت على تلك الحال ، والخوارق لا تدل على ذلك : ولهذا قال هؤلاء كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى وغيرهما ، أنها لا تدل : وأما من قال : الولاية تتبدل ، فالولاية هنا كالإيمان ، وقد يعلم أن الرجل ،ؤ•ن في الباطن تقي بدلائل كثيرة ، وقد يطلع الله بعض الناس على خاتمة غيره ، فهدا لا يمتنع ، لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة ، وفيها ثلاثة أقوال : قيل : لا يشهَد بللك لغير النبي ، وهو قول أبي حنيفة ، والأوزاعي . وعلى بن المديني وغيرهم : وقيل : يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبراً سحيحاً كمن شهد له النبي بالجنة فقط ، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم : وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح ، كعمر بن عبسد العزيز والحسن البصري ، وغيرهما وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالحنة ، وقد جاء في الحديث الذي في المسند : • يُـوشـكُ أن تـّعلـــوا أهلُ الجنَّة من أهل النَّار قَالُوا بمناذا يا رسول الله ؟ قال : بالشناء الحسن ، والثَّنَّاء السِّيءَ ۽ .

١ - سورة البغرة اية ١٠٢ ، ٢ ... فصاب الله ١٨٠٠

۲ سـ سورة يوسف آنة ۵۱ س. ۵۷ .

وفي الصحيحين وأن النبي على مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال : وَجَبَت وَجَبَت ، ومرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال وَجَبَت وَجَبَت . فَقَيد لِي رسول الله ما قولك وجبت وجبت ؟ قال هذه الجنازة أثنيتُم عليها الحير فقلت : وَجَبَت لها الجننة ، وهذه الجنازة أثنيتُم عليها شراً فقلت وَجَبَت لها النّار أنشم شهداء الله في الأرض »، أثنيتُم عليها شراً فقلت وَجَبَت لها النّار أنشم شهداء الله في الأرض »، وفي حديث آخر : وإذا سمعت جيرانك يتقبولون قد أحسنت فيقد أحسنت .

« وسئل عن الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه فقـــال : و تــلك عـاجــِل بُشرى المُؤمن ، .

والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن ، ولا يجوز المرجل أن يقول بما لا يعلم : ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية : بما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم فصار لنا عثمان بن مظعون في السكنى ، فمرض فسَمَر ضناه ، ثم توفي فجاء رسول الله من فدخل فقلت رحمة الله عايك أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله قال النبي وقلت ، ومنا يندريك أن الله قد أكرمته؟ قالت : لا والله لا أدري. فقال النبي من ربع وإني لأرجو له فقال النبي ولا بكم ، قالت الحير ، والله ما أدري وأنا رسول ألله ما ينفعل بي ولا بكم ، قالت فوالله لا أذكي بتعده أحداً أبدا قالت ، ثم رأيت لعثمان رضي الله عنه بعد فوالله لا أذكي بتعده أحداً أبدا قالت ، ثم رأيت لعثمان رضي الله عنه بعد في النوم عيناً تجري فقصصتها على رسول الله منان : « ذاك عمله أ » .

وأما من لمم يكن مقرآ بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره ، إذ الولي لا يكون ولياً إلا إذا آمن بالرسل . لكن قد تدل الحوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء ، كما قد يتنازع المسلمون والكفار في البرين ، فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة

دينهم: كما صارت النار على أبي مسلم برداً وسلاماً. وكما شرب خالد السم، وأمثال ذلك، فهذه الحوارق هي من جنس آيات الأنبياء، وقد يجتمع كفار ومسلمون ومبتدعة وفجار ، فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين ، ولكن جنهم وشياطننهم أقرب إلى الإسلام فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات ، كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم ، مع عباد المشركين البخشية قدام (۱) التتار ، كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام .

وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم ، بل تظهر خوارق من هو أثم إيماناً منهم ، وهذا يشبه رد أهل البدع على الكفار بما فيه بدعة ، فإنهم وإن ضلوا من هذا الوجه فهم خير من أولئك الكفار ، لكن من أراد أن يسلك إلى الله على ما جاء به الرسول يضره هؤلاء ، ومن كان جائراً نفعه هؤلاء ، بل كلام أبي حامد ينفع المتفلسف ويصير أحسن ، فإن المتفلسف يسلم به إسلام الفلاسفة والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة ، وهذا أردأ من هذا بخلاف ذاك .

# والخوارق ثلاثة أنواع :

إما أن تعين صاحبهاعلى البر والتقوى ، فهذه أحوال نبينا ومن اتبعه خوارقهم لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين ، والثاني : أن تعينهم على مباحات كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه المباحة فهذا متوسط وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان عليه السلام . والأول مثل إرسال نبينا إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان فهذا أكمل من استخدام

ا ... هكذا الاصل ولعلها ايام .

الجن في بعض الأمور المباحة كاستخدام سليمان عليه السلام لهم في محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات: قال تعالى . ( يتعملون كه مما يتشاء من متحاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقد ور راسيات اعملوا آل داود شكراً ، وقليل من عبادي الشكور) (أ) . وقال تعالى : (ومن يتزغ منهم عن أمر نا نند قه من عذاب السعير) (الأ) . وقال ونبينا أرسل إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وعبادته كما أرسل إلى الأنس، فإذا اتبعوه صاروا سعاء فهذا أكمل له ولهم من ذاك. كما أن العبد الرسول أكمل من النبي الملك، ويوسف وداود وسليمان عابهم السلام أنبياء ملوك، وأما محمد من النبي الملك ويوسف وداود وسليمان عابهم السلام أنبياء ملوك، وأما محمد من النبي الملك ويوسف وداود وسليمان عابهم السلام أنبياء ملوك،

والثالث: أن تعينه على محرمات مشل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل، فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفار والفجار مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم فإنهم يستعينون بها على الشرك، وقتل النفوس بغير حق والفواحش، وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله في قوله: (والذين لا يتدعون متع الله إلها آخر ولا يتقتلون النفس التي حرمًم الله إلا بالحق ولا يترثون رَمَن يتفعل ذلك يلق أثاماً) (٣) ه

ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان والشعراء والمجانين ، وقد نزه الله نبيه عن أن يكون مجنوناً وشاعراً وكاهناً ، فإن أخبارهم بالمغيبات عن شياطين تنزل عليهم كالكهان وأقوى أحوالهم لمؤلهيهم (١) ، وهم من

ا \_ سوره سبأ أية ١٢ . ٣ \_ سورة الفرقان آية ٦٨ .

۲ سر سورة سبا ابة ۱۲ ،

<sup>)</sup> ــ ومعنى الثلام أن الله بولهول المجن والشماطين أحوالهم وخوارقهم أشد .

جنس المجانين وقد قال شيخهم : إن أصحاب الأحوال منهم يموتون على غير الإسلام ، وأما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء ، ولهذا شبههم من رآهم بعباد المشركين من الهند الذين يعبدون الأنداد .

**3**-1

من غيرهم ويقوى حال الواحد منهم كلما اشد تأليهه لهم وهم من جنبي المحانين لا للهم اخدات وتوبات وتشنجات ورطانات وهديانات فهده الاعراش نوع مدن المحنون الدهو كما قيل فنون ويمكن سوغ العبارة بأوضح منها هكذا ( واقوى خوارف هؤلاء انها تظهر فيمن يؤلهون المجن والشياطين وهم من جدس المجانين ) النم .

#### فصل

#### النبسوة ، والوحدانيسة

وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها ، فلا بد أن يكون مختصاً بها لا يكون مشتركاً بين الانبياء وغيرهم ، فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله ، لا يجب أن يكون أعم وجوداً منه ، بل إما أن يكون مساوياً له في العسوم والحصوص ، أو يكون أخص منه وحينئذ فآية النبي لا تكون لغير الانبياء ، لكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثير من الأنبياء لم يقدح هذا فيها فلا يضرها أن تكون معتادة للأنبياء ، وكون الآية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ، ولا السلف ، وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لا ينضبط وهو عديم التأثير ، فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم .

إن كون الشخص يخبره الله بالغيب خبراً معصوماً هذا مختص بهم ، وليس هو موجوداً لغيرهم فضلاً عن كونه معتاداً ،

فآية النبي لا بدأن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها ليست معتادة للآدميين و ذلك لأنها حيننذ لا تكون مختصة بالنبي بل مشتركة . وبهذا احتجوا على أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة ، لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل خارق آية ، فالكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان ، وهو خارق بالنسبة

إلى غيرهم ، كما أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنجو هو معتاد لنظرائهم ، وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم .

ولهذا إذا أخبر الحاسب بوقت الكسوف والحسوف تعجب الناس إذ كانوا لا يعرفون طريقه ، فليس في هذا ما يختص بالنبي ، وكذلك قراءة القرآن بهد أن بعث محمد علي صارت مشتركة بين النبي وغيره . وأما نفس الابتداء به فهو المختص بالنبي ، وكذلك ما يرويه من أنباء الغيب من الانبياء لما صار مشتركاً بين النبي وغيره لم يبق آية بخلاف الابتداء به .

فالكهانة مثلاً وهو الاخبار ببعض الغائبات عن الجن أمر معروف عند الناس وأرض العرب كانت مملوءة من الكهان ، وإنما ذهب ذلك بنبوة محمد عليه وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة ، فهم كثيرون في أرض عباد الأصنام ، ويوجدون كثيراً عند النصارى ، ويوجاون كثيراً في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول ، لأن هؤلاء أعداء الأنبياء ، والله تعالى قد ذكر الفرق بينهم وبين الانبياء فقال : (هل أُنبئكُم على مَن تَنَزَّلُ الشَياطينُ تَنَزَّلُ على كُل الْقَالُ أَنْهم يُلُقُونَ السَمْع وَأَكْرُهم كَاذِ بُون ) (۱) .

فهؤلاء لا بد أن يكون في أحدهم كذب وفجور ، وذلك يناقض النبوة فمن ادعى النبوة وأخبر بغيوب من جنس أخبار الكهان كان ما أخبر به خرقاً للعادة عند أولئك القوم ، لكن ليس خرقاً لعادة جنسه من الكهان ، وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته كان ذلك بلهلهم لوجود هذا الجنس لغير الأنبياء كالذين صدقوا مسيامة الكذاب، والأسود العنسي والحارث الدمشقي وبابا الرومي ، وغير هؤلاء من المتنبئين الكذابين ، وكان هؤلاء يأتون بأمور عجيبة خارقة لعادة أولئك القوم ، لكن ليست خارقة لعادة جنسهم ممن

ا ... سورة الشعراء آية ٢٢٢ ،

ليس بنبي ، فمن صدقهم ظن أن هذا محتص بالأنبياء ، وكان من جهله بوجود هذا لغير الأنبياء كما أنهم كانوا يأتون بأمور تناقض النبوة .

ولهذا يجب في آيات الانبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل ما عارضها صادراً ممن ليس من جنس الانبياء ، فليس من آياتهم . ولهذا طاب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لمّا ادعى أنه ساحر فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى ، فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة ، وأمرهم موسى أن يأتوا أولاً بخوارقهم ، فلما أتت وابتلعتها العصا التي صارت حية علم السحرة إن هذا ليس من جنس مقدورهم فآ منوا إيماناً جازماً. ولما قال لهم فرعون: ( لا صلبنكُم في جُدُوع النَّخْل ولتَعَلَّمُنَّ أَيُّنَا أَشِه عَذَاباً وَأَبقَى قَالُوا لَنَ نُلُوْثُرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البَيناتِ وَالنَّذِي فَطَرَنَا) (١). وقالُوا : (آمنًا بربِ العالمين رب مُوسى وَهَارُون) (٢). فكان من تمام علمهم بالسحر أن السَّحر معتاد لأمثالهم ، وأن هذا ليس من هذا الجنس بل هذا مختص بمثل هذا . فدل على صدق دعواه . وفرعون وقومه بين مهاند وجاهل استخفه فرعون كما قال تعالى : ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَـُومُــهُ فَأَ طَـاعُـُوهُ ۚ )<sup>(٣)</sup> . فإذا قيل لهم المعجزة هي الفعل الخارق للعادة ، أو قيل هي الفعل الحارق للعادة المفرون بالتحدي ، أو قيل مع ذلك الحارقالعادة السَّليم عن المعارضة ، فكونه خارقاً للعادة ليس أمراً مضبوطاً ، فإنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم فهذا باطل ، فإنَّ آيات الانبياء بمضها نظير بعض ، بل النوع الواحد منه كإحياء الموتى هو آية لغير واحد من الانبياء، وإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها كالقرآن والعصا والناقة لم يازم ذلك في سائر الآيات .

١ . .وره طه ١١١ ٧١ ، ٢٠ ... سوره الزخرف اية ١٥٠

٢ ....ورة الأمراف اية ١٢٠ -

ثم هب أنه ُ لا نظير لها في نوعها لكن وجد خوارق العادات للأنبياء غير هذا فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء ، بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين ، وقد روى أنهم ءاثة ألف وأربعـــة وعشروفَ ألف نبي وما يأتي به كل واحد من هؤلاء لا يكون معدوم النظير في العالم ، بلّ ربما كثر نظيره ، وإن عني بكون المعجزة هي الحارق للعادة أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم •ن يقدر على ذلك ، فهذا ليس بحجة ، فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك ، وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء آنما كان أتباع مسيلمة والعنسي وأمثالهما لا يقدرون على ما يقدر عايه دؤلاء والمبرز في فن من الفنون يقُدر على ما لا يقدر عليه أحد في زمنه ، وليس هذا دليلاً على النبوة، فكتاب سيبويه مثلاً مما لا يقدر على مثله عامة الحلق. وليس بمعجز ً إذ كان ليس مختصاً بالأنبياء ، بل هو موجود لغيرهم . وكللك طب أبقراط بل وعلم العالم الكبير من علماء المسامين خارج من عادة الناس ، وليس هو دليلاً على نبوته ، وأيضاً فكون الشيء معتاداً هو مأخوذ من العود، وهذا يختلف بحسب الأمور فالحائض المعتادة ، من الفقهاء من يقول تثبت عادتها بمرة ، ومنهم من يقول بمرتين ، ومنهم من يقول لا تثبت إلا بثلاث، وأهل كل بلد لهم عادات في طعامهم و لباسهم و أبيتهم لم يعتدها غيرهم ، فما خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم لا لعادة من اعتاده من غيرهم ، فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمه وأئمتها وصف آيات الانبياء بمجرد كونها خارقة للعادة ، ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل ، فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بين الانبياء وغيرهم ، ولكن إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للمادة بمعنى أنها لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد . ويعرفون أن الأمر ألمعتاد مثل الأكل والشرب والركوب والسفر وطلوع الشمس وغروبها ونزول المطر في وقته ، وظهور الثمرة في وقتها ، ليس دليلاً ، ولا بدعي

أحد أن مثل هذا دليل له ، فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد ، ولكن ليس مجرد كونه خارقاً للعادة كافياً لوجهين : أحدهما أن كون الشيء معتاداً وغير معتاد أمر نسبي إضافي ، ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية ، بل يعتاد هؤلاء مثل كونه مألوفاً ومجرباً ومعروفاً ، ونحو ذلك ،ن الصفات الإضافية .

الثاني : أن مجرد ذلك مشترك بين الأتبياء وغيرهم وإذا خص ذلك بعدم المعارضة فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتاداً لغير هم كالكهانة والسحر ، وقد يأتي بما لا يمكن معارضته . وليس نآية لشيء لكونه لم يختص بالأنبياء، وقد يقال في طب أبقراط ونحو سيبوية أنه لا نظير له. بل لا بد أن يقال أنه مختص بالأنبياء والطب والنحو والفقه. وإن أتى الواحد بما لا يقدر غيره على نظيره فليس مختصاً بالانبياء ، بل معروف أن هذا تعلم بعضه من غيره واستخرج سائرهبنظره. وإذا خص الله طبيباً أو نحوياً أو فقيهاً بما ميزه به على نظرائه لم يكن ذلك دليلاً على نبوته. و إن كان خارقاً للعادة . فإن ما يقوله الواحد من هؤلاء قد علمه بسماع أو تجربة أو قياس . وهي طرق معروفة لغير الأنبياء . والنبي قد عامه الله من الغيب الذي عصمه فيه عن الحطأ ما لم يعلمه إلا فيي مثله . فإن قيل فحينتذ لا يعرف أن الآبة مختصة بالنبي حتى تعرف النبوة قبل أما بعد وجود الانبياء في العالم فهكذا هو . ولهذا يبين الله عز وجل نبوة محمد في غير موضع باعتبارها دنبوة من قبله وتارة يبين أنه لم يرسل ملائكة بل رجالاً من أهل القرى ليبين أن هذا معتاد معروف ليس هو أمراً لم تجر به عادة الرب كقوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرسَلْنَا قَبِلُكُ إِلَّا رَجِمَالًا ۖ يُنُوحَى إليهم فَاسَأَلُوا أهل الله كر إن كُنتُم لا تعلمون (١١). كما ذكره في سورة النحل والانبياء، وقال في يوسَّف : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ ۚ إِلَّا رَجَّالًا ۖ نُنُوحِي إليهم

<sup>1</sup> سـ سورة الزخرة، اية 17 .

من أهل القرى أفلام يسيروا في الأرض فينظروا كيف كسان عاقبة الدين من قبلهم وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أف الا تعقيلون )(١). فإن الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ماكما ، أو يرسل علم البشر ملكا كما قال فرعون : (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا البشر ملكا كما قال فرعون : (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معته الملائكة مقترنين ) (١) ، وقال قوم نوح : (ما هذا إلا بشر ملكم المريد أن يتفقل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائينا الأولين )(١) . وقال مشركو العرب لمحمد : (ما لهذا الرسول يتأكل الطعام ويتمشي في الأسواق لولا أنزل عليه من المنا الرسول منع فذيرا ، أو يكفي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها) (١) . وقال تعالى : (وما منع الناس أن يكومنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن وقال تعالى : (وما منع الناس أن يكومنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ، قل لو كان في الأرض ، لائكة قالوا أبعث الله بشراً رسولا ) فل قو كان في الأرض ، لائكة أيشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ماكا رسولا ) (١) .

وقال تعالى: (وَقَالُوا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مِلْكُ وَلَو أَنْزِلْنَا مِلْكَا لَلَّهُ مِلْكَا وَلَو أَنْزِلْنَا مِلْكَا لِلْحَلْفَاهُ رَجُلاً لَتَشْفِيَ الْأَمْرُ ثُمُ لاَ يَسْفُلُونَ ، وَلَوَ جَمَلُنَاهُ مَلْكَا جَمَلُنَاهُ رَجُلاً وَلَلَّهُ مَلَكَا جَمَلُنَاهُ رَجُلاً وَلَلْمَتُكَ وَلَلْكَبَسِنَا عَلِيهِم مَا يَلْبِسُونَ) (١). بين أنهم لا يطيقون الآخذ عن الملائكة إن لم يأتوا في صورة البشر لحصل اللبس .

وقال تعالى : (أكانَ للناسِ عَجباً ان أوحينا إلى رجل منهم أنَّ أنذرِ النَّاسَ) (٧). وكانت العربُ لا عهد لها بالنبوة من رمن إسماءيل فقالَ الله لهم : (فاسألوا أهلَ الله كرِ) يعني أهل الكتاب (إن كُنتم لا تَعلَمون ) (٨) ، هل أرسل إليهيم رجالاً أو ملائكة ، ولهذا قال له :

ا ــ سورة يوسف آية ١٠٩ .

٢ ... سورة الرخرف كية ٥٣ .

٣ -- سورة المؤمنون آية ٢٣ .

١ سورة الغرقان آية ٨ .

ه بد سورة الاسراء اله م

٦ -- سوره الانعام ١١١ ٩ .

٧ يہ سورہ پوٽس ١٠١٠ ٢ .

٨ .. سورة النجل ١٠١ ٢ .

(قُلُ مَا كُنْتُ بِدَعاً مِن الرُّسُلِ ) (1) وقال : (وَمَا مُتُحِمدُ إِلا رَسُولُ قَلَد خَالَتُ مِن قَبِلِهِ الرُّسُلِ ) (1). بين أن هذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمنال ، وهو سبحانه أمر أن يسأل أهل الكتاب وأهل الذكر عما عندهم من العلم من أمور الأنبياء ، هل هو من جنس ما جاء به محمد ، أو هو مخالف له ليتبين بأخبار أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الأنبياء ، وحينئذ فيعرف قعلعاً أن محمداً نبي ، بل هو أحق بالنبوة من غيره ، والثاني أن يسألوهم عن خصوص محمد وذكره عندهم ، وهسذا يعرفه الحاصة منهم ليس هو معروفاً كالأول يعرفه كل كتابي قال تعالى : يعرفه الحاصة منهم إن كان من عند الله وكفرتُم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ) (1)

وقوله (شها، شاهد) ليس المقصود شاهداً واحداً معيناً ، بل ولا يعتمل كونه واحداً وقول من قال: إنه عبدالله بن سلام ليس بشيء، فإن هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلام ، ولكن المقصود جنس الشاهد لنا تقول قام الدليل ، وهو الشاهد الذي يجب تصديقه سواء كان واحداً قد بقتر ن بخبره ما يدل على صدقه، أو كان عدداً يحصل بخبرهم العلم بما تقول، فإن خبرك بهذا صادق وقوله (على مثله) فإن الشاهد من بني إسرائيل على مثل القرآن ، وهو أن الله بعث بشراً وأنزل عليه كتاباً أمر فيه بعبادة الله وحده لا شريك له ، ونهى فيه عن عبادة ما سواه ، وأخبر فيه أنه خلق هذا العالم وحده ، وأمثال ذلك :

وقا، ذكر في أول هذه الدورة التوحيد ، وبين أن المشركين ليس معهم على الشرك لا دليل عقلي، ولا سمعي، فقال تعالى : (ما خلق الله السموات والأرض وما سيئتهما إلا بالحق وأجل مستسى ، والذين كفروا عتماً

ا منوره الاحقاق اية ١٠ . ٣ ما سورة الاحقاق الة ١٠ .

٢ / سبوره ال عبران اية ١٤٤ -

أنْ ذَرُوا مُعرِ ضُون ، قُلُ أَرأيتُم مَا تَدَعُونَ مِن دُونِ الله أَروني مَا مَاذَا عَلَقُوا مِن الأَرضِ أَمْ لَهُم شرك في السَمَوَات التوني بكتاب من قَبَل هذا أو إِثَارَة مِن علم إِنْ كُنتُم صَادَقِين وَمَن أَضَل مَمَن يَدَعُو مِن دُونِ الله مَن لا يَستجيبُ لَهُ إِلَى يَوم القيامَة وَهُم عَن دُعاليهم غَافلُون ، وإذَا حُشرَ النّاسُ كَانُوا لَهُم أعداء ؟ وكانوا بعبادَتهم كافرين ، وإذا تُتل عَليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للنحتي لَمّا جاءهم هذا سحر مبين . أم يتقبُولُون افتراه ، قبل للنحتي لما جاءهم هذا سحر مبين . أم يتقبُولُون افتراه ، قبل فيه كفي به شهيداً بيني وبينتكم وهو الغفور الرحيم ، قبل من الله شيئاً هو أعلم بما تفيينون كن من الله سيئاً هو أعلم بما تفيينون كن من الله من المنوحي إلى ومن الرسل وما أدري ما يشعل في ولا بكم إن أتبع الا ما يُوحي إلى وما أنا إلا ننذير مبين قبل أرأيتم إن كان من عند الله ما يُوحي إلى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله )(١) إلى آخر ه.

ومثل ذلك قوله تعالى : ( وَيَسَقُولُ الذينَ كَفُرُوا أَلْسَتَ مُرُسلاً قُلُ كَفَى بالله شهيداً بيني وَبَيْنَكُم وَمَنَ عنده علم الكتاب ) (۱) فمن عنده علم الكتاب شهد بما في الكتاب الأول وهو يوجب تصديق الرسول لأنه يشهد بالمثل ، ويشهد أيضاً بالعين ، وكل من الشهادتين كافية فمنى ثبت الجنس علم قطعاً أن المعين منه وقال تعالى : ( فَإِنْ كُنْتَ في شلك بِمَا أَنْزِلْنَا إليكَ فَاسَأَلُ الذينَ يَقَرُونَ الكتاب من قبلك آغا، جاءك الحق من رَبكَ فَلا تكونن من الله مترين ، ولا تكونن من الذين الخي كذبوا بآيات الله فتكونن من المُعترين ، ولا تكونن من الله نطاباً للمول والمراد به غيره أو خطاباً له وهو لغيره بطريق الأولى والمقدر قا. يكون معدوماً أو ممتنعاً وهو يحرف إن كقوله ( قُلُ الن كناتُ الرحمن يكون معدوماً أو ممتنعاً وهو يحرف إن كقوله ( قُلُ ان كناتُ الرحمن ولك قاد عالمته ).

ا - سورة الاحقاف اية ١٠ .

۲ ما سوره بوتش ایه ۸۱ م ۶ ساسورة الزخرف اید ۸۱ م

٢ ــ سورة الاحقاف آية ٨ .

والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير إن كنت قلته فأنت عالم به وبما في نفسي ، وإن كان له ولد ، فأنا عابده ، وإن كنت شاكاً فاسأل إن قدر إمكان ذلك ، فسؤ ال الذين يقرأون الكتاب قبله إذا أخبروا فما عندهم شاهد له ودليل وحجة ، ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء والتكذيب . وأما تقدير المستنع بحرف إن فكئير . ومن ذلك قوله : ( فإن استطعث أن تبتغي نفقة أ في الأرض ، أو سكما أ في السماء فتتأتيهم بآية ) (١) (فإن كان كنم كيد في الأرض ، أو سكما أ في السماء فتتأتيهم بآية ) (١) (فإن كان لكم كيد في من السماء وللأرض أإلة مع الله قبل هاتوا برهانكم ومن أن كمنتم من السماء والأرض أإلة مع الله قبل هاتوا برهانكم أو نصارى تماك أمانيهم قبل هاتوا برهانكم أو نصارى تبلك أمان كنتم صادقين) (١) . (وقال ألك تعالى : (أولم يكن طم آية أن يعلمه علماء وقل قبل المناق الله أن يعلمون بني إسرائيل ) (١) وقال تعالى : ( والذين آتيناهم الكتاب يتعلمون العالم من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (٧) وقال تعالى : ( والذين آتيناهم الكتاب يتعلمون العالم من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (٧) وقال تعالى : ( إن الذين آتيناهم الكتاب يتعلمون العالم من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (٧) وقال تعالى : ( إن الذين أوتوان المام من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (٧) وقال تعالى : ( إن الذين آتيناهم الكتاب يتعلمون العالم من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (٧) وقال تعالى : ( إن الذين آوتوان المام من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (٧) وقال تعالى : ( إن الذين آتيناهم الكتاب يتعلمون المام من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (٧) وقال تعالى : ( إن الذين آوتوان المام من قبله إذا يُتناقى من قبله إذا يُتناقى من ربك بالحق ) (١٠) وقال تعالى . ( المام الكتاب ويقال تعالى . ( المام الكتاب ويقولون المام وين قبله إذا يُتناقى من قبله ودين المام ويفولون المام وين قبله إذا يكتاب ويقال تعالى . ( أي المام ويقال المام ) (١٠) ويقال تعالى . ( أي المام ويفولون ال

وقال تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب مين قبله همم به يؤمنون ، وإذا تُمثلى عليه عليه قالدُوا آمناً به إنه الحيق من ربنا إنا كننا مين قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) (٩). وهذا كله في السور المكية ، والمقصود الجنس ، فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب لا يقف العلم على شهادة كل واحا، واحد ، فإن

١ . سوره الانمام اية ٢٥ .

٢ .. سورة المرسكات اية ٢٩ .

٣ . سورة النامل آية ٦٤ •

ع بديرورة التقرة الله ١١١ -

ه . سورة بونس اية ۲۸ •

٢ ... سورة الشعراء آية ١٩٧٠
 ٧ . سورة الانعام آية ١١٤٠

٨ .. سورة الاسراء ابة ١٠٧ .

٩ .. سورة القصيص اية ٥٢ .

هذا متعذر. ومن أنكر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره . وإن قال بل أعلم عدم ما شهدوا به علم افتراؤه في الجنس، وعلم في الشخص إذ كان لم يحط علماً بجميع نسخ الكتب المتقدمة ، وما في النبوات كلها فلا سبيل لأحد من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر محمد في كل نسخة بكل كتاب من كتب الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر ، ثم هذه النسخ الموجودة فيها ذكره في مواضع كثيرة قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع . وما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك يجمع كل التنزيه ، فهذا في سورة الإخلاص .

وفي سورة الأنعام في مثل قوله : ( وَجَعَلُوا للهِ شَرَكاء الجَنَ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَات بِغِيرِ علم سَبحانه وتَعَالَى عَمَا يَصَفُون) (١) . وفي سورة الاسراء (وقشًل الحمد للهِ الذي لم يتخذ ولله وليم يتكن له شريك في المُلك ) (٢) وفي سورة الكهف في ولله الله وليم يتكن له شريك في المُلك ) (٣) وفي آخرها : (أفتحسب أولها : (ويَسْنَدُ رُ الذينَ قَالُوا المُحَلَّة اللهُ وَلَدًا ) (٣) وفي آخرها : (أفتحسب اللّذينَ كَفَرُوا أن يتخذ وا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهم للكافرين نُزُلا ) (١) وفي مريم تنزيه عن الولد في أول السورة وآخرها ظاهر ، وعن الشريك في مثل فصة إبراهيم وفي تنزيل وغير ذلك ، وفي الانبياء تنزيه عن الشريك وأول الله وكلك في المؤمنين : ( ما أنحذَ اللهُ مين ولك والولد ، وكلك في المؤمنين : ( ما أنحذَ اللهُ مين ولك والد ولك الفرقيان : ( الذي له مين ولك والد ولك الشريك في المنافق والأرض ولكم يتخذ ولك والولا الفرقيان : ( الذي له مين الملك ) (٢) وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى فالمقصود الأعظم في المُلك ) وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً . ولهذا عظم بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً . ولهذا عظم بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً . ولهذا عظم

١ - سورة الانمام آية ١٠٠ ،

٢ -- سورة الاسراء اية ١١١ .

٣ ــ سورة الكهف كية } .

الم سورة الثبية (به ١٠١).

ه ـ سوره المؤمنون اله ١١ ،

٦ - سورة الغرفان اله ٢ .

ذكرها في القرآن بخلاف قصة غيره فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ، ومن جعل له ولداً من المشركين وأهل الكتاب . ومذهب الفلاسفة الملحدة داثر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الإيجاب الذاتي ، فإنه أحد أنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان ، وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله : (وَيَتَمُولُ الإنسانُ أإذا ما مت لسوف أخرجُ حَبّاً أولا يَذكرُ الإنسانُ إنا خلقناهُ من قبلُ ولم وكم ينكر ون معاد الأبدان ، وقد قرن ما مت لسوف أخرجُ حبّاً أولا يذكرُ الإنسانُ إنا خلقناهُ من قبلُ وله أولا الخدة الرَّحمنُ ولداً. ولدا في سورة مربم المتضمنة خطاب النصارى ومشركي العرب ، لأن الفلاسفة داخلون فيهم فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي الخلف قال يقول الله تعالى لا شتمتني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ، فأما شتشمهُ إياي فقوله أبي اتخذت ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لم كفواً أحد . وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأي وليش أول الحاق بأهون على من إياع فقوله لن يعيدني كما بن عباس .

و لما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولداً كان تنزيهه عنه أكثر وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند من بعض الوجوه ، فإن الولد من جنس الوالد ، ونظير له وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه ، فالذي جعل شريكاً لو فرض •كافئاً لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع ، وإن كان غير مكافىء فهو مقهور . والولد يتخذه المتخل لحاجته إلى معاونته له كما يتخذ المال ، فإن الولد إذا اشتد أعان والده ، قال تعالى : (قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبحانَهُ هُوَ الغَني لهُ مَا في السموات وَمَا في الأرض ) (٢) وقال تعالى : (وقالُوا انخذ الرَّحمنُ وَلَداً لقد جَيْتُمُ "

۱ ساسورة مربم اية ٦٦ ـ ٧٠٠ ٢ ـ سورة يونس آية ١٨٠٠

شَيئاً إِدًّا ﴾ إلى قوله (إن كُنُل مَن في السَّموَات وَالأرْض إلا آت الرَّحـمن عَبِداً ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً سُبِحَانُهُ بِلَ لِنَّهُ مَا في السَموات وَالأَرْض كُمُلُ لَهُ قَانِيْهُونْ ) (٢). فإن كون المخلوق مماوكاً لحالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه، والحالق غني عنه يناقض اتخاذ الولا. لأنه إنما يكون لحاجته إليه في حياته أو ليخلفه بعد موته ، و اار ب غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير اليه وهو الحي الذي لا يموت والوالد في نفسه مفتقر الى ولد مخلوق لا حيلة له فيه بخلاف من يشتري المملوك فإنه باختياره ملكه ، ويمكنه ازالة ملكه فتعلقه به من جنس تعلقه بالأجانب والولادة بغير اختيار الوالد. والرب يمتنع أن يحدث شيء بغير اختياره. . واتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لمّ يحصل له فهو أنقص فيالولادة. ولهذا من قال بالإيجاب الذاتي بغير مشيئته وقدرته ، فقوله من جنس قول القائلين بالولادة الحاصلة بغير الإختيار ، بل قولهم شر من قول النصارى تفسير : (قُـُلُ هُـُوَ اللَّهُ أَحدُ ۗ) (٣) وغيره .

والمقصود أن الله قال لمحمد (قُمُلُ مَمَا كُنْتَ بِدُعُمَا مِنَ الرُّسُلُ) (١). وقال : ( وَمَا مُحَمَّدُ لِلا أَرْسُولُ قَد خَلَتُ مِن قَبِلَهِ الرُّسُلِ) (٥٠. فبين أن هذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال . فهو معتاد في الآدميين وإن كان قليلاً فيهم . وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولاً كقوم نوح ، فهذا بمنزلة ما يبتديه الله من الأمور ، وحينئذ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن الله صدقه في إرساله ، فهذا يال على النوع والشخص ، وإن كانت آيات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد

ا سه سورة مربع آية ٩٣ .

٤ سـ سورة الإحمال، اية ٩ . ٢ - سورة البقرة آية ١١٦ . ه سر سورة ال هبران آية ١١٤ ،

٣ -- سورة الاخلاص آية ١ .

٣.

وقد قلنا أن ما يأتي به أتباع الأنبياء من ذلك هو مختص بالنوع . فإنا نقول هذا لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فصار مختصاً بهم . وأما ما يوجد لغير الانبياء وأتباعهم فهذا هو الذي لا يدل على النبوة كخوارق السحرة والكهان .

وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق . ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة النبي واعتقدوا علمه قالوا هو ساحر كما قال فرعون لموسى : (إنَّ هَنْدَا لَسَاحِيرٌ عَلَيمٌ يريد أن يُسْخرِ جَكُمُ مَن أَرْضِكُم بسيحر و فَماذا تَأْمُرُ ونَ ) (١) وقال للسحرة لما آمنوا : (إنَّهُ الكَبِيرُ كُمُم اللَّذِي عَلَّمَكُم السيحير) (٢) و (إنَّ هَذَا لمَكر مُكرتُمُوهُ في المدينة ليتُخرِ جوا منها أهلها ) (٢) .

كل هذا من كذب فرعون وكانوا يقولون : (يَاأَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ النَّا رَبِّكُ) (1) وكذلك المسيح قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ عَيْسَى ابنُ مَرَيمَ النَّ مَرَيمَ ابنُ مَرَيمَ اللَّهِ إليكُم مُصَدَّقاً لِما بَينَ يَدِي مِنَ التَّوْرُاةَ وَمُبَشِراً بَرْسُول يَنَاتِي مَن بَعْدي اسمهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ اللَّيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سُحرٌ مُبِينٌ) (٥) وقال نعالى عن كفار العرب : اللَّيْنَات قالُوا هَذَا سُحرٌ مُبِينٌ) (٥) وقال نعالى عن كفار العرب : (وَإِنْ يَسْرُوا آيةً يُعْمِ فَهُوا وَيَتَقُولُوا سَحرٌ مُسْتَمَيرٌ ) (٢) .

وإن نسبوه إلى عدم العلم قالوا مجنون كما قالوا عن نوح: ( مَـجنُـونُ وَ ازد جَيْرِ ) وقالوا عن موسى : ( إنَّ رَسُولَكُم الذي أَرْسُولَ إليْكُمُم

١ . ، سورة الشمراء اية ٣٥ ، ٢ . . سورة الزخرف اية ٩٠ ،

٢ سر بيورة علم اية ٧١ . ه ساسورة العبق كية ٢ -

٣ يـ بيوره الاعراف اله ١٢٣ . ٢ يه سورة القبر اية ٢

لمَجْنُونُ ) وقال عن مشركي العرب : (وَإِنْ يَكَادُ النَّدِينَ كَفَرُوا لَيَزِلْقُونَ إِنَّهُ الْجَبُونِ) (١) لَيَزِلْقُونَلُكَ بَأْبِصَارِ هِم ْلَمَا سَمِعُوا الذَّكرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ الجَبُونِ) (١) وقد قال تعالى : (مَا أَتِي الذينَ مِن قَبلِهِم مِن ْرَسُول إِلا قَالُوا لَهُ سَاحِرٌ أَو مَجْنُونَ أَتَوَاصَوا بِهِ بَلَ هُمُ قَوْمٌ طَاعُونٍ) (٢). فالسحر له سَاحِرٌ أو مجنُونَ أَتَوَاصَوا بِهِ بَلَ هُمُ قَوْمٌ طَاعُونَ) أَنَ العَمَلاء معتادون أمر معتاد في بني آدم ، كما أن النبوة معتادة فيهم . آما أن العملاء معتادون فيهم .

فإذا قالوا عن الشخص إنه مجنون فإنه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله ، وكذلك يعرف هل هو من جنس الانبياء أو من جنس السحرة.وكذلك لما قالوا عن محمد أنه شاعر فإن الشعراء جنس معروفون في الناس . وقالوا إنه كاهن . وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر موزون ، وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة . فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين النبي فقال : (هل أنشكم على مَن تَنَزّلُ الشياطين تنزّلُ على كُل أَفّاك أثم ينلقون السنة على مَن تنزّلُ الشياطين تنزّلُ على كُل أَفّاك أثم ينتبعهم الغاوون وأكثرهم كاذبون ) (٣) ثم قال : ( والشّعراء أنستبعهم الغاوون أَنسَهم قي كُل واد ينهيمون وأنسهم يقولون ما لا يفعاون النين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كثروا الله كثيراً ) (١)

وما علمَّمنَاهُ الشِيمَ وَمَا يَنْبغي لَهُ إِنْ هَٰوَ إِلا ۚ ذَكُرْ وَقَرْآنُ مُّبِينٌ ) (٥) وقال تعالى : ( وَمَا هُوَ بقَول شَاعِر قَلْيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلاَ بِقَلُولُ كَاهِنِ قَلْيلاً مَا تَلَدَّكُرُونَ تَنْزُ يِلٌ مِنْ رَبِ العالمِينَ)(١). ولهذا لما عرض الكفار على كبيرهم الوحيد أن يقولوا للناس هو شاعسر

ا - سورة القلم آية ٥١ . ٤ - سوره الشعراء اله ٢٢١ .

٢ - سورة الداريات آية ٥٠ . ه . سورة يس ايه ٦٦ .

٣ - سورة الشعراء آية ٢٢٣ ، ٢ - سورة المعاقة آية ١١ .

و مجنون وساحر وكاهن صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة ، وأن الفرق معروف بينه وبين هذه الأجناس .

فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة . وكل واحد منها يعرف بخواصه المستلزمة له ، وتلك الحواص آيات له مستلزمة له فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بها ، وتلك الحواص خارقة لعادة غير الانبياء ، وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد لغيرهم فهذا هذا والله أعلم .

فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الحارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي لا يحصل مثله لساحر ولا كاهن ولا غيرهما كان دليلاً على نبونه . وكل من الساحر والكاهن يستعين بالشياطين . فإن الكهان تنزل عليهم الشياطين تخبرهم والسحرة تعلمهم الشياطين . قال تعالى : ( واتبيعوا ما تتلكو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملككين ببابل كفاروت وماروت وما يعامان مين أحد حتى يتقلولا إنما نحدن أنحن مناه وللا تكفر الشياطين فتنة ولا تكفر الساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة للشياطين فتنة ولا تناه والساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة للشياطين أنها تفام بيانه والساحر كما قال تعالى : ( وكلا ينفيخ ألساحر حيث أني الآخرة من نخلاق في الآخرة ولا يقرب إلى من خلاق ) (٢) فهم يعلمون أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى والغلم مقصود صاحبه الظلم والفواحش .

وهذا مما يعلم بصريح العقل أنه من السيئات . فالنبي لا يأمر به ولا

١ . . - وره البقرة الله ١٠٢ . . . . ٣ ــ سورة البقرة آية ١٠٢ .

۲ . روه طه دیه ۲۹ .

يعمله يستعين على ذلك صاحبه بالشرك والكذب ، وقد علم بصريح العقل مع ما تواتر عن الانبياء أنهم حرموا الشرك فمي كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا وبالكذب والفواحش والظلم علم فطعاً أنه من جنس السحرة لا من جنس الانبياء . وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه وغير بني جنسه . وخوارق الانبياء لا يمكن غيرهم أن يعارضها ولا يمكن أحداً إبطالها لا من جنسهم ولا من غير جنسهم . فإن الانبياء يصدق بعضهم بعضاً فلا يتصور أن نبياً يبطل معمجزة آخر وإن أتى بنظيرها فهو يصدقه .

ومعجزة كل منهما آية له وللآخر أيضاً . كما أن معجزات أتباعهم آيات لهم بحلاف خوارق السحره فإمها إبما تدل على أن صاحبها ساحر يؤثر آيات لهم بحلاف خوارق السحره فإمها إبما تدل على أن صاحبها ساحر يؤثر والكذب آثاراً غريبة مما هو فساد في العالم ، ويسر بما يفعله من الشرك والكذب والظلم ، ويستعين على ذلك بالشياطين . وهذا بالملائكة . وهذا مقصوده العدل والصلاح . وهذا يستعين بالشياطين ، وهذا إنما يستمين بالشرك يأمر بالتوحيد لله وعبادته وحده لا شريك له ، وهذا إنما يستمين بالشرك وعبادة غير الله . وهذا يعظم إبليس وجنوده ، وهذا يدم إبليس وجنوده ، وهذا الله شواذ من بعض والإقراد بالملائكة والجن عام في بيي آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم . ولهذا قالت الأمم المكلبة : (لو شاء الله لا نزل ملائكة ) الأمر مثلكم في يوي وعاد وتمود وقوم فرعون . قال قوم نوح : (ما هذا الا يتنفر مثلكم في يريد أن يستفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة مشل صاعفة عاد وثمود إذ جاءتهم الرميل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبلوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا نزل ملايكة خلفهم أن لا تعبلوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا نزل ملايكة فيانا عما أرسيلتم به كافيرون ) (۱)

١ - سورة المؤمنون آية ٢٤ .

وفر عون وإن كان مظهراً لجحد الصانع فإنه ما قال : ( لَـولا أَ لُـقَـنِي عليه أَسَاوِر مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءً مَعَهُ المَلاَ كِكَةُ مُقَتْرَ نِينَ ) (١) إلا وقد سمع بذكر الملائكة إما معترفاً بهم وإما منكراً لهم فذكر الملائكة والحن عام في الأمم . وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاماً ، وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم ، فلا بد في آيات الانبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمراً غير معتاد لغير الأنبياء لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء ليس عما يقدر عليه عير الأنبياء لا محيلة ولا عزيمة ولا استعانه بشياطين ولا غير ذلك .

ومن خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها فإدا عجز النوع البشري غير الانبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليك على اختصاصها بالأنبياء بخلاف ما كان موجوداً لغيرها . فهذا لا يكون آية البتة . فأصل هذا أن يعرف وجود الأنبياء في العالم وخصائصهم كما يعلم وجود السحرة وخصائصهم . ولهذا من لم يكن عارفاً بالانبياء من فلاسفة البونان والهند وغيرهم لم يكن له فيهم كلام يعرف كما لم يعرف لأرسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك كالفاراي وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة ، ولما أراد طائفة كأبي وعبره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة ، ولما أراد طائفة كأبي حامد وغيره أن يجعلوا ذلك كان من الانبياء لكون المعارف المعتادة لا تنهض ومهدأ النجوم ونعو ذلك كان من الانبياء لكون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك . وهذا إيما يدل على اختصاص من أتى بذلك بنوع من العلم ، وهذا لا ينكره عاقل .

وعلى هذا بني إبن سينا أمر النبوة أنها من قوى النفس ، وقوى النفوس متفاوتة، وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة بل هو أحنبي عنها وهو أنقص

١ . - مرزة الزخراف اية ٣٥ .

ممن أراد أن يقرر أن في الدنيا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء ، فاستدل بوجود الشعراء على وجود الفقهاء والاطباء بل هذا المثال أقرب، فإن بعد النبوة عن غير الانبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة،ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الانبياء .

فإن قيل : موسى وغيره كانوا ، وجودبن قبل أرسطو ، فإن أرسطو كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة . وأيضاً فقد قال الله تعالى : ( وَلَـقَـدُ بَعْننا فِي كُنُل أَمَّة رَسُولاً أَن اعبدُ وا الله وَاجْتَنْبُوا الطّاغوت فَمنهُم مَن هَـدَى الله وَمَّنْهُم مَن حَقّت عَلَيه الضّلالة فَسَيرُ وافي الأرض فَانْظُرُوا كَيَّف كَانَ عاقبة المُنكَذ بين ) (١) وقال : ( إنّا أرسَلنناك فانظرُوا كَيَّف كَان عاقبة المُنكَذ بين ) (١) وقال : ( إنّا أرسَلنناك بالحق بشيراً ونَد يراً وإن من أمة إلا خلا فيها ندير ) (١) فهذا يبين أن كل أمة قد جاءها رسول فكيف لم يعرف هؤلاء الرسل ؟ قلت عن هذا جوابان : أحدهما أن كثيراً من هؤلاء لم يعرفوا الرسل كما قال :

( وَمَنْهُمُ مَنْ حَقَتْ عَلَيْسِهِ الضَّلَاكَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقبِهَ المُكلّدِينِ ) (٣) فلم تبق أخبار الرسول وأقواله معروفة عندهم .

الثاني: أنه قال تعالى: (تالله لقد أرسلنا إلى أمتم مين قبيلك فرَيّن لهُم الشيطان أعمالهم فهو وليتهم اليتوم) (أ) فإذا كان الشيطان قد زين لهم أعمالهم كان في هؤلاء من درست أخبار الأنبيساء عندهم فلم يعرفوها ، وأرسطو لم يأت إلى أرض الشام . ويقال إن الذين كانوا قبله كانوا يعرفون الانبياء لكن المعرفة المجملة لا تنفع كمعرفة قريش

١ -- سورة النحل آية ٣٦ ،
 ٢ -- سورة فاطر آية ٢٤ ،

٣ س سورة النبط اية ٣٦ .
 ٤ س سورة النبل اية ٦٣ .

كانوا قا. سمعوا بموسى وعيسى وإبراهيم سماعاً من غير معرفة بأحوالهم، وأيضاً فهم وأمثالهم المشاؤون أدركوا الإسلام وهم من أكفر الناس بما جاءت به الرسل، اما أنهم لا يطلبون معرفة أخبارهم وما سمعوه حرفوه أو حملوه على أصولهم . وكثير من المتفلسفة هم من هؤلاء ، فإذا كان هذا حال هؤلاء في ديار الإسلام فما الظن بمن كان في بلاد لا تعرف فيها شريعة نبي .

بل طريق معرفة الانبياء كطريق معرفة نوع من الآمميين خصهم الله بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الاطباء والفقهاء . ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها بما وقع في العالم من قصة نوح وقومه ، وهود وقومه ، وصالح وقومه ، وشعيب ولوط وإبراميم وموسى وغيرهم فيذكر وجود هؤلاء وإن قومآ صدةوهم وقوماً كذبوهم . ويبين حال من صدقهم ، وحال من كذبهم فيعلم بالإضطرار حينئد ثبوت هؤلاء ويتبين وجود آثارهم في الأرض فمن لم يكن رأى في بلدة آثارهم فليسر في الأرض ولينظر آثارهموليسمع أخبارهم المتواترة . يقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُنْكُذُ بُوكَ فَـُقَـدُ ۚ كُـٰذَا بُّتَ قَبَلهم قَنُومُ نُبُوح وعَاد ونمودُ وقَومُ إبراهيم وَقَومُ لوط وأصحابُ مَدين وكُنُدُّب مُوسَى فأمليتُ للكافرين شُمَّ أخذتُهم فكيف كانَ نَكَيرٌ فَكَأَينٌ مِن قَرْيَةً أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالَمَةً فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِيهَا وَبَيْرِ مَعْطَلَةً وَقَلَصْسُ مُشْيِدً ، أَفَلَمْ يُنَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ ۖ لَهُمُّ \* قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسَمَّعُونَ ۚ بِهِمَا فَإِنَّهَا لا ۖ تَعْمِي ۗ الأَبْصَارُ وَلَكِينَ ۚ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصُدُورِ وَيُتَسَّتَغَيْجِلُونَكَ بالعَلَّآبِ وَلَـنَ يُسْخَلُّيْفَ اللهُ وعَنْدَهُ وَإِنَّ يَنُومًا عَنْدَ ۖ رَبِّلْكَ كَنَّالْفَ سَنَّةَ ثُمَّا تُتَّمَّدُونَ وَكَأْيَنَ مِن قريلَةً أَملَيتُ لِمَا وَهِيَ ظَاللةً للهُم أَخَلَتُهَا وَإِلَى المُصِيرِ)(١).

١ -- سورة الحج آية ٢٤ -- ٨٤ .

ولهذا قال مؤمن آل فرعون لما أراد إنذار قومه: ريّا قوم إني أخافُ عليكم مثل يتوم الأحرّاب مثل د أب قتوم ننُوح وَعَادٍ وَتَمَنُودَ والذينَ مين بعد هم ومَا الله يُريدُ ظُلُماً للعباد) (أا)

ولهذا لما سمع ورقة بن نوفل والنجاشي وغيرهما القرآن قال ورقة ابن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى . وقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة فكان عندهم علم بما جاء به موسى اعتبروا به ، ولولا ذلك لم يعلموا هذا ، وكذلك الحن لما سمعت القرآن ولنوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم .

ولما اراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال: (إنّا أرد انا الكيم رَسُولاً شَاهداً علَيْكُم مَمَا أَرْسَانَا إلى فرعون رَسُولاً فع على فرعون الرَّسُولَ فَأَخِذَ نَاهُ أَخْذَا وَبِيلاً) (٢) وقال تعالى: (وما قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهُ إِذْ قالُوا مِا أَنزلَ الله على بَشر مِن قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهُ اللّه الذي جَاء به مُوسى نُوراً وهمدى شيء قَلُ مَن أَنزلَ الكَتَابِ الذي جَاء به مُوسى نُوراً وهمدى للنّاس تجعلونه قراطيس تُبلوبها وَتُخفُونَ كَثَيراً وعالمتهم ما لهم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قبل الله تم ذرهم في خوضهم يلغون تعلموا أنتم ولا آباؤكم منازك مصدق الذي بين يكيه ولتناذ رأم وهنا كتاب أزاناه مبارك مصدق الذي بين يكيه ولتناذ رأم القري وَمَن حولاً ) (٣) فهو سبحانه يثبت وجود حمدا الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء كما في السور المكية حتى يثبت وجود هذا الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه ، ثم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة لأن الذي جاء به أذل من عائم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة لأن الذي جاء به أذل

٣ -- سوره الانعام اية ١١ . ٢٢ .

ا - سورة غافر آية ٣٠ - ٣١ .

٢ - سورة المزمل آية ١٥ - ١٦ .

غاية الظهور أبين مما أقر أن في الدنيا نحاة وأطباء وفقهاء ، فإذا رأى نحو سيبويه وطب أبقراط وفقه الأئمة الأربعة ونحوهم كان إقراره بذلك من أبين الأمور . ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد إما أن يكون لجهله بما جاء به وهو الغالب على عامتهم ، أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم . والعرب عرفوا ما جاء به محمد ، فلما أقروا بجنس الأنبياء لم يبق عندهم في محمد شك . وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء بدل على نبوة محمد بطريق الأولى إذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكمل فينبغي معرفة هذا ، فإنه أصل عظيم . ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية فإنهم لما عرفوا نبوته . وأنه لا ند من متابعته أو متابعة اليهود والنصارى عرفوا أن متابعته أولى .

ومن كان من أهل الكتاب بعضهم آمن به وبعضهم لم يؤمن جهلاً وعناداً . وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به فلم يستقرئوا أخرار محمد وما جاء به خالين من الهوى بخلاف من لم يكن له كتاب فإنه نظر في الأمرين نظر خال من الهوى فعرف فضل ما جاء به محمد على ما جاء به غيره . ولهذا لا تكاد توجد أمة لا كتاب لها يعرض عليها دين المسلمين كما يجري لاتواع الأمم التي لا كتاب لها فأهل الكتاب مقرون بالجنس منازعون في العين والمتفلسفة من الونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس ، وإن أقروا ببعض صفات الانبياء فإنما أقروا منها بما لا يختص بالاتبياء بل هو مشترك بينهم وبين غيرهم ، فلم يؤمن هؤلاء بالأنبياء البئة . هذا هو الذي يجب القطع به ، ولهذا يذكرون معهم ذكر الجنس الخارج عن أتباعهم فيقال : القطع به ، ولهذا يذكرون معهم ذكر الجنس الخارج عن أتباعهم فيقال : قالت الانبياء والفلاسفة ، كما يقال المسلمون واليهود والنصارى ، وقال أيضاً رصى الله عنه .

## فصل

#### نصسر الله رسسله

ومن آیاته نصر الرسل علی قومهم ، وهذا علی وجهین : تارة ، یکون بإهلاك الأمم وانجاء الرسل وأتباعهم کقوم نوح وهود و سالح وشعیب ولوط وموسی ، ولهذا یقرن الله بین هسده القصص فی سورة الأعراف وهود والشعراء ولا یذکر معها قصة إبراهیم (۱) و إنما ذکر قصه إبراهیم فی سورة الانبیاء ومریم والعنکبوت والصافات ، فإن هذه السور لم یقتصر فیها علی ذکر من أهلك من الأمم ، بل فی سورة الانبیاء کان المقصود ذکر الانبیاء ، ولهذا سمیت سورة الانبیاء فذکر فیها إکرامه للأنبیاء ، وإن لم یذکر قومهم کما ذکر قصة داود وسلیمان وأیوب ، للأنبیاء ، وإن لم یذکر قومهم کما ذکر قصة داود وسلیمان وأیوب ، وذکر آخر الکل إن هذه أمتکم أمة واحدة وبدأ فیها بقصة إبراهیم إذ کان المقصود ذکر إکرامه للأنبیاء قبل محمد و إبراهیم ، أکرمهم علی الله تعالی وهو خیر البریة ، وهو أب أکثرهم إذ لیس هو أب نوح و لودل لکن لوط من أتباعه وأیوب من ذریته بدلیل قوله فی سورة الانعام : (ومین ذریته داود وسلیمان وأیوب من ذریته بدلیل قوله فی سورة الانعام : (ومین ذریته داود وسلیمان وأیوب ) (۲) وأما سورة مریم فذکر الله تعالی

ا .. قوله ولا يذكر معها قصة ابراهيم نعم ذكرت قصة ابراهيم في سبوره المسمراء ولكن على نسبق من القصيص غير نسبق مسا بعدها من بقبة الاسم المذكوره فيها . ... ذكر هلاكهم وتدمير الله لهم .

٣ - سورة الانعام آية ٨٤ .

فيها إنعامه على الانبياء المذكورين فيها فذكر فيها رحمته زكريا وهبتسه يحي عليهما السلام وأنه ورث نبوته وغيرها من علم آل يعقوب وأنه آتاه الحكم صبياً، وذكر بدء خلق عيسى وما أعطاه الله تعالى من تعليم الكتاب وهو التوراة والنبوة، وأن الله تعالى جعله مباركاً أينما كان وغير ذلك، وذكر قصة إبراهيم وحسن خطابه لأبيه، وأن الله تعالى وهبه إسحاق ويعقوب نبيين ووهبه من رحمته وجعل له اسان صدق علياً، ثم ذكر موسى وأنه خصصه الله تعالى بالتقريب والتكليم ووهبه أخاه وغير ذلك، وذكر إسماعيل وأنه كان صادق الوعد وكأنه والله أعلم مسن ذلك أو أعظمه صدقه فيما وعد به أباه من صبره عند الذبح فوفي بذلك.

وذكر إدريس وأن الله تعالى رفعه مكاناً علياً ثم قال: (أولئك الذين أنعم الله عليهم )(1). وأما سورة العنكبوت فإنه ذكر فيها امتحانه المؤمنين ونعمره لهم وحاجتهم إلى الصبر والجهاد. وذكر فيها حسن العاقبة لمن تعبر وعاقبة من كذب الرسل. فلكر قصة إبر اهيم الأنها من النمط الأول ونعمرة الله له على قومه. وكذلك سورة الصافات قال فيها: (وَلَـقَدَّ نَالَ قَبِهُم مُنذرينَ فَانْطُر كَيفَ نَالًا مَنْدُرينَ فَانْطُر كَيفَ نَالًا عَلَيْهُم مُنذرينَ فَانْطُر كَيفَ خَلُوا وَلَمَا الله على وَهُم الله الله الله الله المكوا ولهذا ذكر فيها قصة الياس ولم يذكرها في غيرها ولم يذكرها ولهذا ذكر فيها قصة الياس ولم يذكرها في غيرها ولم يذكرها والياس قد روى أن الله تعالى رفعه إلا عبداد الله المخلصين ) (٢) والياس لم يقم فيهم ، والياس المعروف وهذا ينتضي عدا الله الملام من بني إسر اليل ، وبعد موسى لم يهلك المكذبين بعداب الاستشمال، وبعد أو عدوت لم يهلك جميع النوع وقد بعث في كل بعذاب الاستشمال، وبعد أو عدوت لم يهلك جميع النوع وقد بعث في كل

٣ .. سورة الصالات آية ١٢٧ •

<sup>،</sup> وزه مريم (ب4 ∆4 ه

<sup>·</sup> Y1 40 ( المساقات 14 Y - T

آمة نذيراً والله تعالى لم يذكر قطعن قوم إبر اهيم تنييج النهم أهلكو آلاذكر ذلك عن غيرهم بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها الله عايه درداً وسلاماً وأرادوا به كيداً فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين وفي هذا ظهور برهانه وآيته وأنه أظهره عليهم بالججة والعلم . وأظهره أيضاً بالقدوة حيث أذلهم ونصره . وهذا من جنس المجاهد الذي هزم عدوه . وتلك من جنس المجاهد الذي قتل عدوه وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم . بل هاجر وتركهم . وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهسم حنى هلكوا فلم يوجد في حق قوم إبراهيم سبب الهلاك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل . وهكذا محمد مع قومه لم يقم فيهم بل خرج عنهم حنى أظهره الله تعالى عليهم بعد ذلك .

ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل <sup>(۱)</sup> فإنهم إذا عاموا الدعوة حمل المقصود وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك . كما تاب من قريش من تاب .

وأما حال إبراهيم عليه السلام فكانت إلى الرحمة أميل فلم يسع في هلاك قومه لا بالدعاء ولا بالمقام و دوام إقامة الحجة عليهم . وقد قال تعالى : (رَقَالَ اللّٰبِينَ كَفَرُوا لِيرُسُلُهِ مِنْ السَّلُهِ مِنْ السَّلُهِ مِنْ السَّلُهِ مِنْ السَّلُهِ مِنْ السَّلُهِ مِنْ السَّلُهُ مِنْ الطَّالُمِينَ ولنسكننكم للسَّعودُنَ في ملتنا فأوحى إليهم رَبُهم لللهلكين الظالمين ولنسكننكم الأرض مين بعد همم ) (٢) وكان كل قوم يطلبون هـ لاك نبيهم إلا عوقبوا وقوم إبراهيم أوصلوه إلى العناب . لكن جعله الله عليه بردة وسلاما . ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العناب إذ الدنيا ليست دار الحزاء التام وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة آلما في العقو بات

۱ ــ وللدا لم يقيما بين قوميهما بعد ما عاما دابلاغهم المدعوة ولم ما ما عرول المداب بهم م

٢ - سورة ابراهيم آية ١٢ ــ ١٤ .

الشرعية فمن أراد أعداؤه من أتباع (١) الأنبياء أن يهلكوه فعصمه الله وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه ولم يهلك أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم وإذا عصمه من كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بينه وبينهم سجالاً ، ثم كانت العاقبة له فهو أشبه بحال محمد ميالية فإن محمداً سيد الجميع وهو خليل الله كما أن إبراهيم خليله والحليلان هما أفضل الجميع وفي طريقتهما من الرأفة والرحمة ما ليس في طريقة غيرهما ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم ديناً غير الشرك وكذلك عن قوم نوح .

وأما عاد فذكر عنهم التجبر وعمارة الدنيا ، وقوم صالح عليه السلام ذكر عنهم الإشتغال بالدنيا عن الدين ، لم يذكر عنهم من التجبر ما ذكر عن عاد ، وإنما أهلكهم لما عقر وا الناقة ، وأما أهل مدين فذكر عنهم الظلم في الأموال مع الشرك : (قالو ايا شعيب أصلاتك تأ مرك أن نترك من أن يعبب ألا يعبب ألا أمرك أن نترك من يعبب ألا يعبب ألا أمرك أن نترك من المناء أن الأموال مع الشرك أو أن نقعال في أموالنا ما نشاء أن وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكر وا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم ، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين ، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك ، وكانت عقوبتهم أشد ، إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون وتوابع ذلك ، وكانت عقوبتهم أشد ، إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون أنه شر . وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم ، فإن قوم نوح أغرقهم إذ لم يكن فيهم خير يرجى .

١ .. من الباع بيان لن في قوله فمن اراد. ،

۲ . سورة هود دیة ۸۷ -

# فصل

### في آيات الانبياء وبراهينهم

وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم ، والدليل لا يكون إلا مستلزماً للمدلول عليه مختصاً به ، لا يكون مشركاً بينه وبين غيره . فإنه يلزم من تحققه تحقق المدلول ، وإذا انتفى المدلول انتفى هو . فما يوجد مع وجود الشيء ، ومع عدمه لا يكون دليلاً عليه ، بل الدليل ما لا يكون إلا مع وجوده فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلاً على النبوة ، بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها . وهنا اضطرب الناس فقيل دليلها جنس يختص بها وهو الحارق للعادة ، فلا يجوز وجوده لغير نبي ، لا ساحر ، ولا كاهن ، ولا ولي ، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم كابن حزم وغيره ، وقيل : بل الدليل هو الحارق للعادة بشرط الإحتجاج به على النبوة والتحدي بمثله ، وهذا منتف في السحر والكرامة كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات كالقاضيين والكرامة كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات كالقاضيين أبي بكر وأبي يعلى وغيرهما .

وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلك في كتابه المصنف في الفرق بين المعجزات ، والكرامات ، والحيل ، والكهانات ، والسحـــر ، والنير نجيات. وهؤلاء جعلوا مجرد كونه خارةاً للعادة هو الوصف المعتبر ، وفرق بين أن يقال لا بد أن يكون خارةاً للعادة ، وبين أن يقال كونه

خارقاً للعادة هو المؤثر ، فإن الأول يجعله شرطاً لا موجباً ، والثاني يجعله موجباً . وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا يكون إلا من حي ، وبين أن يقال كونه حياً يوجب أن يكون عالماً قارئاً . ومن هنا دخل الغلط على هؤلاء . وليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف، بل ولا ذكر خرق العادة ولا لفظ المعجز . وإنما فيه آيات وبراهين ، وذلك يوجب اختصاصها بالأنبياء . وأيضاً فقالوا في شرطها أن لا يقلس عليها إلا الله ، لا تكون مقدورة للملائكة ، ولا للجن ، ولا للأنس ، بأن يكون جنسها ممسا لا يقلر عليه إلا الله ، كإحياء الموتى ، وقلب العصاحية ، وإذا كانت من أفعال العباد لكنها خارقة للعادة ، مثل حمل الجبال والقفز من المشرق إلى المغرب ، والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله البشر ففيه لمم قولان : أحدهما أن ذلك يصح أن يكون معجزة .

والثاني أن المعجزة إنما هي أقدار المخلوق على ذلك بأن يخلق فيه قدرة خارجة عن قدرته المعتادة ، وهذا اختيار القاضي أبي بكر ومن اتبعه كالقاضي أبي يعلى . وظنوا أن هذا يوجب طرد قولهم أنها لا تكون مقدورة لغير الله بخلاف القول الأول ، فإنه تقع فيه شبهة إذ كان الجنس معتاداً . وإنمسا الحارق هو الكثير الحارج عن العادة ، وهذا الفرق الذي ذكره ضعيف فإنه إذا كان قادراً على اليسير ، فخرق العادة في قدرته حتى جعله قادراً على الكثير فجنس القدرة معتاد مثل جنس المقدور ، وإنما خرقت العادة بقدرة خارجة عن العادة ، كما خرقت بفعل خارج عن القدرة . وعنده أن بقدرة خارجة عن العادة ، كما خرقت بفعل خارج عن القدرة . وعنده أن خول القدرة خلق المقدورة لا تكون إلا مقدورة للرب ، لا للعباد قول كثير من أهل وهو أن المعجزة لا تكون إلا مقدورة للرب ، لا للعباد قول كثير من أهل الكلام من القدرية والمثبتة للقدر وغيرهم ، ثم إنهم لما طولبوا بالدليل على وغو ذلك مما ذكروا أنه يمتنع أن يكون مقدوراً لغير الله ، إعتمدوا في

الدلالة على أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . فلو جاز أن يكون العبد قادراً على هذه الأمور ، لوجب أن لا يخلو من ذلك ومن ضده ، وهو العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل ، كما يقولونه في فعل العبد إنه إذا لم يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزاً أو قادراً على ضده . هذا استجاب من يقول القدرة مع الفعل والقدرة عنسده لا تصلح للضدين كالأشعرية فيقول لا يخلو من القدرة أو العجز فهذه مقدمة .

والمقدمة الثانية ونحن لا نحس من أنفسنا عجزاً عسن ابراء الآثمه والأبرص وإحياء الموتى ونمو هذه الأمور لكنا غير قادرين عليها . ولا يجوز أن نقدر عليها . وهؤلاء يقولون لا يكون الشيء عاجزاً إلا عما يعسم أن يكون قادراً عليه فلا يعسم أن يكون قادراً عليه فلا يعسم أن يكون عاجزاً عنه . ولهذا قالوا لا ينبغي أن تسمى هذه معجزات لأن ذلك يقتضي أن الله أعجز العباد عنها، وإنما يعجز العباد عما يصح قدرتهم عايه.

هذا كلام القاضي أبي بكر ومن وافقه. وكلا المقدمتين دعوى مجردة لم يقم على واحدة منها حجة ، فكيف يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها مبنياً على مثل هذا الكلام الذي ينازعه فيه أكثر العقلاء . ولو كان صحيحاً لم يفهم إلا بكلفة ، ولا يفهمه إلا قليل من الناس . فكيف إذا كان باطلاً ، والذين آمنوا بالرسل لما رأوه وسمعوه من الآيات لم يتكلموا بمثل هذا الفرق بل ولا خطر بقلوبهم . ولهذا لما رأى المناخرون ضعف هذا الفرق كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم حافوا هذا القيد وهو كون المعجزة مما ينفر د الباري بالقدرة عليها وقالوا كل حادث فهو مقدور لمرب ، وأفعال العباد هي أيضاً مقدورة للرب وهو خالقها ، والعبد ليس خالقاً لفعله . فالإعتبار بكومها خارقة للعادة قد استدل بها على النبوة ، وتحدى بمناها فلم يمكن أحداً معارضته هذه القيود الالاثة وحذفوا النبوة ، وتحدى بمناها فلم يمكن أحداً معارضته هذه القيود الالاثة وحذفوا ذلك الفيجزات

يمتنع دخولها تحت قلىر العباد لا يصح على أصول القلىرية ، وبسط القول في ذلك بكلام يصح بعضه دون بعض كعادته في أمثال ذلك ، ثم جعل هذا الفرق هو الفرق بين المعجزات وبين السحر والحيل. فقال وأما على قولنا إن المعجز لا يكون إلا من مقدورات القديم ومما يستحيل دخوله و دخول مثله تحت قلىر العباد ، فإذا كان كذلك استحال أن يفعل أحد من الخلق شيئاً من معجزات الرسل ، أو ما هو من جنسها ، لأن المحتال إنما يحتال ويفعل ما يصح دخوله تحت قلىرته دون ما يستحيل كونه مقدوراً له .

قال وأما القائلون بأنه يجوز أن ينكون في معجزات الرسل ما يدخل جنسه تحت قدر العباد ، وإن لم يقدروا على كثيره ، وما يخرق العادة منه فإلهم يقولون قد علمنا أنه لا حيلة ولا شيء من السحر يمنكن أن يتوصل به الساحر والمشعبذ إلى فعل الصعود في السماء ، ولا قفز من المشرق إلى المغرب ، وقفز الفراسخ الكثيرة، والمشي على الماء، وحمل الجبال الراسيات. هذا أمر لا يتم بحيلة محتال ولا سحر ساحر . وتكلم على أبطال قول من قال إن السحر لا يكون إلا تحييلاً لا حقيقة له . وذكر أقوال العلماء والآثار عن الصحابة بأن الساحر يقتل بسحره ، وقول أنه يقتل حداً عندأكثر هم وقصاصاً عند بعضهم . ثم قال :

## باب القول في الفصل بين المعجز والسحر :

وهو لم يفرق بين الجنسين، بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول يظهر على يد الساحر ، لكن قال الفرق هو تحدي الرسول بالإتيان بمثله وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه ، فمي وجد الذي ينفرد الله بالقدرة عليه من غير تحد منه واحتجاج لنبوته بظهوره لم يكن معجزاً ، وإذا كان كذلك خرج السحر عن أن يكون معجزاً ومشبهاً لآيات الانبياء ، وكان ما يظهر غند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل وما يفعله الله عند

عند تحديهم به غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطاه الله بوجهين : أحدهما أن ينسيه عمل السحر أو لا يفعل عند سحره شيئاً في المسحور من موت أو سقم أو بغض . ولم يخلق فيه الصعود إلى جهة العاو والقدرة على الدخول في بقرة ، فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر . والثاني أن الساحر تمكن معارضته فإن أبواب السحر معلومة عند السحرة ، فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره لم يلبث أن يجد خلقاً من السحرة يفعلون مثل فعله ويعارضونه بأدق وأبلغ مما أورده . والرسول إذا ظهر عليه مثل ذلك وادعاه آية له قال لهم هذا آيتي وحجتي ودليل ذلك أنكم لا تقدرون على مثله ولا يفعله الله في وقتي هذا ، ومع تحدي ومطالبي بمثله عند سحر ساحر وفعل كاهن ، وقد كان يظهر من سحرتكم وكهانكم وهي آية لا تظهر اليوم على أحد من الحلق وإن دق سحره وعظم في الكهانة علمه ، فإذا ظهر ذلك عليه وامتنع ظهور مثله على يد ساحر أو كاهن مع غامة كان يظهر من قبل صار هذا خرق عادة البشر وعادة السحرة و الكهنة أنه قد كان يظهر من قبل صار هذا خرق عادة البشر وعادة السحرة و الكهنة

قال ولم يبعد أن يقال هذه الآية أعظم من غيرها وأن لما فضل و ية ، ذكر هذا بعد أن قال : فإن قال قائل : فإذا أجزتم أن يكون من المحب السحر ما يفعل الله عنده سقم الصحيح وموته ويفعل عنده بغض المحب وحب المبغض ، وبغض الوطن والرد إليه من السفر ، وضيق العسلما والعجز عن الوطء عالربط والشد الذي يعلمه السحرة والصعود في جهة العلو على خيط أو بعض الآلات في الفصل بين هذا وبين معجز ات الرسل، وكيف ينفصل مع ذلك المعجز ات من السحر ، ويمكن الفرق بين النبي والساحر . أوليس لو قال نبي مبعوث إني أصعد على هذا الحيط نعو السماء وأدخل جوف هذه البقرة: ، وأخرج وإني أفعل فعلا أفرق به بين المرء وزوجه ، وأفعل فعلا أقتل به هذا الحي وأسقم هذا الصحيح ، فهل الهنان وزوجه ، وأفعل فعلا أقتل به هذا الحي وأسقم هذا الصحيح ، فهل المنان

يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلاً على صدقه ، وما الفصل إذاً بين السحر والمعجز ، ثم قال في الجواب يقال له جواب هذا قريب ، وذلك انّا قد بينا في صدر هذا الكتاب إن من حق المعجزات لا يكون معجزاً حتى يكون واقعاً من فعل الله على وجه خرق عادة البشر مع تحدي الرسول بالإتيان إلى آخر ما كتب .

قلت هذا عمدة القوم ، ولهذا طعن الناس في طريقهم وشنع عليهم ابن حزم وغيره وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه . أحدها أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله يأتي به النبي تارة والساحر تارة ولا فرق بينهما إلا دعوى النبوة والإستدلال به ، والتحدي بالمثل فلا حاجة إلى كونه مما انفرد الباري بالقدرة عليه ، لا سيما وقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه وما لا يمتنع . ولهذا أعرض المتأخرون عن هذا القيد .

الوجه الثاني وبه تنكشف حقيقة طريقهم إنه على هـــذا لم تتميز المعجزات بوصف تختص به وإنما امتازت باقترانها بدعوة النبوة وهذا حقيقة قولهم وقد صرحوا به . فالدليل والبرهان إن استدل به كان دليلاً ، وإن لم يكن دليلاً ، وإن اقترنت به الدعوى كان دليلاً وإن لم تقترن به الدعوى كان دليلاً وإن لم تقترن به الدعوى لم يكن دليلاً عندهم ، ولهذا لم يجعلوا دلالة المعجز دلالة عقلية بل دلالة وضاية كدلالة الألفاظ بالإصطلاح ، وهذا مستدرك من وجوه . منها أن كون آيات الانبياء مساوية في الحد والحقيقة بسحر السحرة أمر معلوم الفساد بالإضطرار من دين الرسل .

الثاني أن هذا من أعظم القدح في الانبياء إذا كانت آياتهم من جنس سحر السحرة وكهانة الكهان .

الثالث أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة فإن الدليل ما يستلزم المدلول

ويختص به فإذا كان مشتركاً بينه وبين غيره لم يبق دليلاً فهؤلاء قد حوا في آيات الانبياء ولم يذكروا دليلاً على صدقهم .

الرابع أنه على هذا التقدير يمكن الساحر دعوى النبوة وقوله أنه عناد ذلك يسلبه الله القدرة على السحر ، أو يأتي بمن يعارضه دعوى بجردة فإن المنازع يقول لا نسلم انه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل الله ذلك ، لا سيما على أصله ، وهو أن الله يجوز أن يفعل كل مقدور وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله وادعى أن ما يخرق العادة من الأمور الطبيعية والعللسمات هي كالسحر . فقال : ولأجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر المغناطيس ، وما يوجد ويكون عند كتب الطلسمات قال : وذلك أنه لو ابتدأ نبي بإظهار حجر المغناطيس لوجب أن يكون ذلك آية له ، ولو أن أحداً أخذ هذا الحجر وخرج إلى بعض البلاد وادعى أنه آبة له عند من لم يره ، ولم يسمع به لوجب أن ينقضه الله عايه بوجهين :

أحدهما: أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة إلى ذلك البلد ، وكذلك سبيل الزناد الذي يقدح النار وتعرفه العرب ، وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أنها تنفي الذباب والبق والحيات .

والوجه الآخر أن لا يفعل الله عند ذلك ما كان يفعله من قبل فيقال هذه دعوى مجردة، وجما يوضح ذلك الوجه الحامس وهو أن جعل قدح الزناد وجذب حجر المغناطيس والطلسمات من جنس معجزات الانبياء ، وأنه لو بعث نبي ابتداء ، وجعل ذلك آية له جاز ذلك غلط عظيم وعدم علم بقدر معجزات الانبياء وآياتهم ، وهذا إنما أتاهم حيث جعلوا جنس الحارق هو الآية كما فعلت المعتزلة ، وأولئك كذبوا بوجود ذلك لغير الأنبياء ، وهؤلاء ما أمكنهم تكذيب ذلك لدلالة الشرع والأخبار المتواترة والعيان على وجود حوادث من هذا النوع فجعلوا الفرق افتراق الدعوى والإستدلال والتحدي دون الحارق ، ومعلوم أن ما ليس بدليل لا يصير دليلا بدعوى

المستادل أنه دليل وقد بسط الكلام في ذلك ، وجوز أن تظهر المعجزات على يد كاذب إذا خلق الله مثلها على يد من يعارضه فعمدته سلامتها من المعارضة بالمثل مع أن المثل عناده موجود وآيات الانبياء لها أمثال كثيرة لغير الانبياء لكن يقول أن من ادعى الإتيان فإما أن لا يظهر ها الله على يديه وإما أن يقبض من يعارضه بمثلها هذا عمدة القوم ، وليس فرقاً حقيقياً بين النبي والساحر ، وإنما هو مجرد دعوى ، وهذا يظهر بالوجه السادس وهو أن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذباً وظهرت على يده بعض هذه الحوارق فلم يمنع منها ولم يعارضه أحد بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من آيات الانبياء وعرف كذبه بعلرق متعددة كما في قصة الأسود العنسى من ادعى المشقي وبابا الرومي وغير هؤلاء ممن ادعى النبوة .

فقولهم : إن الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس ليس كما ادعوه .

الوجه السالع : أنه إنما أوجب أن لا يظهر الله الحوارق على يد الكذاب لأن ذلك يفضي إلى عجز الرب . وهذه عمدة الأشعري في أظهر قوليه و هي المشهورة عنا. قادمائهم وهي التي ساكمها القاضي أبو يعلى ونحوه .

قال القاضي أبو بكر فإن قال قائل من القدرية : فلم لا يجوز أن يظهر المعجز ات على بد مدعي النبوة ليلبس بذلك على العباد ويضل به عن الدين وأنتم تجوزون خلقه الكفر في قلوب الكفار وإضلالهم في الفصل بين اضلالهم ببذا وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على يد الكاذبين ؟ قال فيقال لمن سأل عن هذا من القدرية: الفصل بين الأمرين ظاهر معلوم ، وقد نص القرآن والاخبار بأنه يضل ويهدي وينعتم على القلوب والأسماع والأبصار، فأما مطالبتهم بالفرق بين إنبلال العباد بهذه الضروب من الأفعال ، وبين إنبلالهم بإظهار المعجزات على أيدي الكذابين ، فجوابه أنا لم نحل إضلالهم بهذا الفير ب لأنه إضلال عن الدين. أو لقبحه من الله لو وقع أو لاستحقاقه بهذا الفير به لأنه إضلال عن الدين. أو لقبحه من الله لو وقع أو لاستحقاقه بهذا الفير به لأنه إضلال عن الدين. أو لقبحه من الله لو وقع أو لاستحقاقه بهذا الفير ب

الذم عليه تعالى عن ذلك ، أو لكونه ظالماً لهم بالتكليف مع هذا الفعل ، كل ذلك باطل محال من تمويههم وإنما أحلناه لأنه يوجب عجز القديم عن تمييز الصادق من الكاذب . وتعريفنا الفرق بين النبي والمتنبي منجهةالدليل، إذ لا دليل في قول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم إلا ظهور أعلام المعجزة على أيديهم ، أو خبر من ظهرت المعجزة على يده عن نبوة آخر مرسل فهذا إجماع لا خلاف فيه ، فلو أظهر الله على يد المتنبى الكاذب ذلك لبطلت دلائل النبوة ، وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على صدق الرسول ، ولوجب لللك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم، ولما لم يجز عجزه وارتفاع قلرته عن بعض المقدورات لم يجز لللك ظهور المعجزات على أيدي الكذابين ، بخلاف خاق الكفر في قلوب الكافرين. قلت هذا عمدة القوم والمتأخرون عرفوا ضعف هذا فلم يسلكوه كأبي المعالي والرازي وغيرهما بل سلكوا الجواب الآخر وهو أن العلم بالصدق عند المعجز يحصل ضرورة فهو علم ضروري وبيان ضعف هذا الجواب مع أنه يحتج به وقال فهذا هذامن وجوه: أحدها أن يقال إنكان الأمر كما زُعمتُم فإنما يلزم العجز إذا كان خلق الدليل الدال على صدقهم جنسه لا يدل ، بل جنسه يقع مع عدم النبوة ولم يبق عندكم جنس مــن الادلة يخص النبوة فلم قلتم : إن تصديقهم والحال هذه ممكن ولا ينفعكم هنا الإستدلال بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية لأن كلامكم مع منكري النبوات فيجب أن تقيموا عليهم كون المعجزات دليلاً على صدّق النبي .

وأما من أقر بنبوتهم بطريق غير طريقكم فإنه لا يحتاج إلى كلامكم فإذا قال لكم منكرو النبوة: لا نسلم إمكان طريق يدل على صدقهم لم يكن معكم ما يدل على ذلك ، وقد أورد هذا السؤال وأجاب عنه بأنه يكن معكم ما يدل على ذلك ، وقد أورد هذا السؤال وأجاب عنه بأنه يمكنه(١) تصديقهم بالقول، والمعجزات تقوم مقام التصديق بالقول، بل

١ - الغسمير عائد لله .

التصديق بالفعل أوكد وضرب المثل بمدعي الوكالة إذا قال قم أو إقعد ففعل ذلك عند استشهاد وكيله ، فإن العقلاء كلهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال مقام القول .

قلت: وهذا يعود إلى الإحتجاج بالطريقة الثانية ، وهي العلم بالتصديق ضرورة ، فلا حاجة إلى طريقة المعجزات . الثاني أنه يمكن أن يخلق علما ضرورياً بصدقهم ، وقد سلم القاضي أبو بكر ذلك لكن قال : إذا اضطررنا إلى العلم بصدق مدعي النبوة ، وأنه أرسله إلينا كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته ، وإلى أنه قد أرسل مدعي النبوة ، وإذا علمنا ذلك اضطراراً لم يكن للتكليف بالعلم بصدقه وجها ، وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفين بالعلم بالدين ، وهذا كلام يؤدي إلى خروجنا عن حد المحنة والتكليف فيقال له : إذا حصل العلم الضروري بوجود الحالق وبصدق رسوله كان التكليف بالإقرار بالصانع وعبادته وحده لا شريك له وبتصديق رسله وطاعة أمره ، وهذا هو الذي أمرت به الرسل أمرت الحلق أن يعبدوا الله وحده ، وأن يطيعوا رسله ولم يأمروا جميع الحلق أمروه بالإقرار به ، وأقاموا الحجة عليه ، وبينوا معاندته ، وأنه جاحد المحق الذي يعرفه ، وكذلك الرسول كانوا يعلمون أنه صادق ويكذبونه فليتدبر هذا الموضع فإنه موضع عظيم .

الوجه الثالث أن يقال نحن نسلم أن المعجزات تدل على الصدق وأنه لا يجوز إظهارها على يد الكاذب لكن هو لأن الله منزه عـــن ذلك وأن حكمته تمنع ذلك ، ولا يجوز عليه كل فعل ممكن وأنتم مع تجويزكم عليه كل ممكن يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد الكاذب فما علم بالعقل والإجماع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل على فساد أصلكم .

الوجه الرابع : أن يقال لم قلتم أنهلا دليل على صدقهم إلا المعجزات، وما ذكرتم من الإجماع على ذلك لا يصح الإستدلال به لوجهين : أحدهما أنه لا إجماع في ذلك بل كثير مـــن الطوائف يقولون إن صدقهم بغير المعجزات . الثاني : إنه لا يصح الإحتجاج بالإجماع في ذلك ، فإن الإجماع إنما يثبت بعد ثبوت النبوة والمقدمات التي يعلم بها النبوة لا يحتبج عليها بالإجماع ، وقولكم لا دليا, سوى المعجز مقدَّمة ممنوعة ، وذكر عن الأشعري أنه ذكر جواباً آخر فقال : وأيضاً فإن قول القائل : ما أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين قول متناقض والله على كللُّ شيء قدير. ولكن ما طالب السائل بإجازته محال لا تصح القدرة عليه ولا العَجز عنه ، لأنه بمنزلة كونه أظهر المعجزات على أيديهم ، فإنه أو جب أنهم صادقون ، لأن المعجز دليل على الصدق ومتضمن له . وقوله مع فلك أنهم كاذبون نقض لقوله أنهم صادقون قد ظهرت المعجزات على أيديهم فوجب إحالة هذه المطالبة ، وصار هذا بمثابة قول من قال : ما أنكرتُم من (١) صحة ظهور الأفعال المحكمة الدالة على علم فاعلها والمتفدمنة لللك من جهة الدليل من الجاهل بها في أنه قول باطل متناقض ، فيجب إذا كان الأمر كللك استحالة ظهور المعجزات على يد الكاذبين ، واستحالة ثبوت قلرة قادر عليه وكيف يصح على هذا الجواب أن يقال ١٠ أنكرتم وزعمتم أنه من فعل المحال الذي لا يصبح حدوثه ، وتناول القارة له هو من قبيل الجائز قياساً على صحة خلق الكفر وضروب الضلال البي يعدح حدوثها وتناول القدرة لها .

قلت هذا كلام صحيح إذا علم أنها دليل الصدق يستحيل وجوده بلون الصدق والممتنع غير مقدور فيمتنع أن يظهر عسلي أيدي الكاذبين

ا سـ. هكاما الاصل ولعل صوابه هكاما الهو من دل وثوله بعد ذلك من الجاهسل

ما يدل على صدقهم لكن المطالب يقول: كيف يستقيم على أصلنكم أن يكون ذلك دليل الصدق، وهو أمر حادث مقدور، وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله الله ولو كان فيه من الفساد ما كان فإنه عندكم لا ينزه عن فعل ممكن ولا يقبح منه فعل فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق لم يكن ممتنعاً على أصلكم، وهي لا تدل على الصدق البتة على أصلكم ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي ألا يكون في المقدور دليل على أصدق مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه لا يصدق أحداً ادعى النبوة وإذا قلتم هذا ممكن بل واقع ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام على يده ضرورة.

قيل: فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب، وهذا فعل من الأفعال هو قادر عليه وهو سبحانه لا يفعله، بل هو منزه عنه، فأنتم بين أمرين: إن قلتم لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعاً فقد قلتم أنه لا يقدر على احداث حادث، قد فعل مثله، وهذا تصريح بعجزه، وأنتم قلتم فليست بدليل فلا يلزم عجزه فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم، وإن قلتم يقدر لكنه لا يفعل فهذا حتى وهو ينقض أصلكم.

وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل على صدق الصادق بمجموعه امتنع أن يحصل للكاذب وحصوله له ممتنع غير مقدور. وأما خاق مثل تلك الحارقة على يد الكاذب فهو ممكن والله سبحانه وتعالى قادر عليه لكنه لا يفعله لحكمته ، كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب أو يظام والمعجز تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه ، والدال على الصدق قصد الرب تصديق الصادق ، وهذا القصد يمتنع حصوله للكاذب فيمتنع جعل من ليس برسول

رسولاً ، وجعل الكاذب صادقاً ويمتنع من الرب قصد المحال وهو غير مقدور ، وهو إذا صدق الصادق بفعله علم بالإضطرار ، والدليل أنه صدقه وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب واستشهاد كم بالعلم هو من هذا الباب ، فأنتم تقولون أن الرب لا يخلق شيئاً لشيء ، وحينئذ فلا يكون قاصداً لما في المخلوقات من الاحتكام فلا يكون الاحكام دالاً على العلم على أصلكم ، فإن الاحكام إنما هو جعل الشيء محصلاً للمطلوب بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوب ، وهذا عندهم لا يجوز فإثباته علمه وتصديق يحمل شيئاً لشيء وهذا عندكم لا يجوز فلهذا يقال : إنكم متناقضون والله سبحانه وتعالى أعام .

الوجه الثامن: أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة الحارق مع التحدي أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل سواء كان المعجز في نفسه خارقاً ، أو غير خارق وكثير مما يأتي به الساحر والكاهن أمر معتاد لهم ، وهم يجوزون أن يكون آية للنبي ، وإذا كان آية منع الله الساحر والكاهن من مثل ما كان يفعل أو قيض له من يعارضه ، وقالوا هذا أبلغ فإنه منع المعتاد ، وكذلك عندهم إحدى نوعي يعارضه ، وقالوا هذا أبلغ فإنه منع المعتاد ، وكذلك عندهم إحدى نوعي المعجزات منعهم من الأفعال المعتادة وهو مأخذ من يقول بالصرفة ، وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب والقيام والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعاوا كفعله وحينئذ فلا معنى لكونها خارقاً ، ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها ، بل الإعتبار بمجرد عدم المعارضة وهم يقرون بخلاف ذلك والله أعلم .

الوجه التاسع : أنه إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة مع التحدي فلا حاجة إلى كونه خارقاً كما تقدم ، ويجب إذا تحدى بالمثل أن يقول فليأت بمثل القرآن من يدعي النبوة ، فإن هذا هو المعجز عندهم ،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وإلا القرآن مجرداً ليس بمعجز فلا يطلب مثل القرآن إلا ممن يدعي النبوة، كما في الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أوقيض لهمن يعارضه، وإذا لم يدع النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي، فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات والله أعلم.

#### فصل

#### في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين

وهي البراهين الدالة على أن ما يقوله حق من الجبر والأمر . فلا بد أن يكون قد بين الدلائل على صدقه في كل ما أحبر . ووجوب طاءته في كل ما أوجب وأمر . ومن أعظم أصول الضلال الإعراضي عن إان الرسول للأدلة والآيات والبراهين والحجج . فإن المعرضين عن هذا إما أن يصدقوه ويةبلوا قوله . ويؤمنوا به بلا دليل أصلا ولا علم . وإما أب يستدلوا على ذلك بغير أدلته . فإن لم يكونوا عالمين بصاقه فهم ممن يقال له في قبره ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم ، فأما المؤمن أم المونن فيقول : هو عبدالله ورسوله جاءنا بالبينات والمدى فآمنا به واتبه اد

وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدرن مست العامر بنهاوا شيئاً فقلته . فيضرب بمرزبة من حديد فيصرح صمحة يسمعها ادل سم الا التقيلين . وإن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة التي دعا بها الناس فهد مع كونه مبتدعاً لا بد أن يخطىء ويضل فإن ظن الظان أنه بأدل، و . احمن خارجة عما جاء به تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه بأتي سبادات غير ما شرعه توصل إلى مقصوده ، وهسذا الظن وقع فيه الموائف من النظار الغالطين أصحاب الإستدلال والإعتبار والنظر كما وقع في الغلن الأول طوائف من العباد الغالطين أصحاب الإستدلال والإعتبار والمحبة والزهد .

وقوله على خطبته يوم الجمعة : وخيرُ الكلام كلام الله ، وحَيْرُ الله وخيرُ الله ، وكُلُ بدعة وخيرُ الله عاده الآيات في الآفاق فيلالة ، يتناول هذا وهذا ، وقد أرى الله تعالى عباده الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أن ما قاله فهو حق ، فإن أرباب العبادة والمحبة والإرادة والزهد الذين سلكوا غير ما أمروا به ضلوا كما ضلت النصارى ومبتدعة هذه الأمة من العباد وأرباب النظر والإستدلال الذين سلكوا غير دليله وبيانه أيضاً ضلوا قال تعالى : ( فياما ينا تينكُم مني هدى فمن التبع هداي فلا ينظر ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فندكا ونحشر تني أعمى وقد كن بيوم القيامة أعمى قسال : رب لم حشر تني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنته تا اليوم تأنسي الله فنسيتها وكذلك اليوم تأنسي ) (١)

وفي الكلام المأثور عن الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة : دال ودليل ومبين ومستدل . فالدال هو الله، والدليل هو القرآن ، والمبين هو الرسول . قال الله تعالى : (لتُبسَيَّنَ للناس ما نزل إليهم) . والمستدل هم أوله العلم ، وأولو الألباب الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ، وقد ذكره ابن المنى عن أحمد وهو مذكور في العدة للقاضي أبي يعلى ، وغيرها، أما أن أحمد قال له ، أو قيل له فاستحسنه . ولهذا صار كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والإستدلال وينهون عن التقليد ويقول كثير منهم أن إيمان المقلد لا يصبح ، أو أنه وإن صبح ، لكنه عاص بترك الإستدلال من النظر .

والإستدلال الذي يدعون إليه ويوجبونه ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا خبراً ولا

١ ... سورة طه آية ١٢٣ -- ١٢٩ .

أمرآ وهو استدلال فاسد لا يوصل إلى العلم فإنهم جعلوا أصل العلم بالخالق هو الإستدلال على ذلك بحدوث الأجسام والإستدلال على حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض لا يخلو عنها ولا ينفك منها، ثم استدلوا على حدوث الأعراض قالوا : فثبت أن الأجسام مستلزمة للحوادث لا يخلو عنها فلا تكون مثلها ، ثم كثير منهم قالوا : وما لم يخل من الحوادث ، أو ما لم يسبق الحوادث فهو حادث ، وظن أن هذه مقدمة بديهية معلومة بالضرورة لا يطلب عليها دليل ، وكان ذلك بسبب أن لفظ الحوادث يشعر بأن لها ابتداء كالحادث المعين والحوادث المحدودة ، ولو قدرت ألف ألف ألف حادث، فإن الحوادث إذا جعلت مقدرة محدودة فلا بد أن يكون لها ابتداء، فإن ما لا ابتداء له ليس له حد معين ابتدأ منه إذ قد قيل لا ابتداء له بل هو قديم أزلي دائم ، ومعلوم أن هذه الحوادث ما لم يسبقها فهو حادث ، فإنه يكون إما معها وإما بعدها وكثير منهم يفطن للفرق بين جنس الحوادث وبين الحوادث المحدودة ، فالجنس مثل أن يقال ما زالت الحوادث توجد شيئًا بعد شيء أو ما زال جنسها موجودًا،أو ما زال الله متكلمًا إذا شاء ، أو ما زال الله فاعلاً لما يشاء أو ما زال قادراً على أن يفعل قدرة يمكن معها اقتران المقدور بالقدرة لا تكون قدرة يمتنع معها المقدور ، فإن هذه في الحقيقة ليست قدرة ، ومثل أن يقال في المستقبل ، لا بد أن الله يخلق شيثاً بعد شيء ، ونعيم أهل الجنسة دائم لا يزول ، ولا ينفذ ، وقد يقال في النوعينُ كلمات ألله لا تنفذ ولا نهاية لها لا في الماضي ، ولا في المستقبل ونحو ذلك. فالكلمة في دوام الجنس وبقائه ، وأنه لا ينفُد ولا ينقضي ، ولا يزول ، ولا ابتداء له غير الكلام فيما يقدر محدودًا له ابتداء أو له ابتداء و انتهاء ، فإن كثيراً من النظار من يقول جنس الحوادث إذا قدر له ابتداء وحب أن يكون له انتهاء ، لأنه يمكن فرض تقدمه على ذلك الحد فيكون أكثر مما وجد ، وما لا يتناهى لا يدخله التفاضل ، فإنه ليس وراء عدم النهاية شيء أكثر منها بخلاف ما لا ابتداء له ، ولا انتهاء ، فإن هذا لا يكون شيء فوقه فلا يفضي إلى التفاضل فيما لا يتناهى، وبسط هذا له موضع آخر . والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم ، وجعلوا النظر في هذا في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف وأنه من لم ينظر في هذا الدليل ، فإما أنه لا يصح إيمانه فيكون كافراً على قول طائفة منهم ، وإما أن يكون عاصياً على قول آخرين ، وإما أن يكون مقلداً لا علم له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمناً غير عاص .

والأقوال الثلاثة باطلة لأنها مفرعة على أصل باطل ، وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والإيمان ، هو هذا النظر في هذا الدليل ، فإن علماء المسلمين يعلمون بالإضطرار أن الرسول لم يدع الحلق بهذا النظر ، ولا بهذا الدليل لا عامة الحلق ولا خاصتهم ، فامتنع أن يكون هذا شرطاً في الإيمان والعلم ، وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد لـــه من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون بصدق الرسول ، وبما جاء به ، وعالمون بالله وبأنه لا إله إلا الله ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل المعين كما قال تعالى : ( وَيَرَى الذِينَ أُوتُوا العلم الذي أُنزِلَ إليَّيْكُ مِنْ وَبَلْكَ مِنْ وَبَلْكَ مِنْ وَبَلْكَ اللهُ أَنْ لا إله إلا الله ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل المعين كما قال تعالى : ( وَيَرَى الذِينَ أُوتُوا العلم الذي أُنزِلَ إليَّا بالقَسْط ) (١٠) هُو الحَلَى وَاللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ

وقد وصف باليقين والهدى والبصيرة في غير موضع كقوله: (وَبِيالآخرة هُمُ مُ يُسُوقِينُونَ ) وقوله: هُمُ مُ يَسُوقِينُونَ ) وقوله: هُمُ مُ مَنْ رَبِّهِمِ مَا ) (أو لئك على هُدَى مِنْ رَبِّهِمِ مَا ) وقوله: قَسُلُ هَدَهُ مِسَبِيلِي أَدْعُو إلى اللهِ عَلَى بَصِيرة إِنَا وَمَنْ اتْبَعَنِي ) (٥٠).

١ - سورة سبأ آية ١ ، ) ــ سورة البقرة آية . ،

۲ ـ سورة ال عبران اية ۱۸ ۰ م س سورة يوسف اية ۱۰۸

٣ سـ سورة الرعد آية ١٩ ٠

وأمثال ذلك فتبين أن هذا النظر والإستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصل الدين ليس مما أوجبه الله ورسوله ، ولو قلر أنه صحيح في نفسه ، وأن الرسول أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبه إذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة ، ولهذا طعن الرازي وأمثاله على أبي المعالي في قوله أنه لا يعلم حدوث العالم إلا بهذا الطريق ، وقالوا هب أنه يدل على حدوث العالم فمن أبن يجب أن لا يكون ثم طريق آخر ، وسلكوا هم طرقا أخر ، فلو كانت هذه الطريق صحيحة عقلاً ، وقد شهد لها الرسول والمؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة لم يتعين مع إمكان سلوك طرق أخرى ، كما أنه في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنص والإجماع أنها من آيات الله الدالة على الهدى . ومع هذا فإذا اهتدى الرجل بغيرها وقام بالواجب ومات ولم يعلم بها ولم يتمكن من سماعها لم يضره كالآيات المكية التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة النبي من قبل أن ينزل سائر القرآن ، فالدليل بجب طرده لا يجب عكسه .

ولهذا أنكر كثير من العلماء على هؤلاء إيجاب سلوك هذه العلريق مع تسليمهم أنها صحيحة كالحطابي والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم والأشعري نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضاً في رسالته إلى أهل الثغر مع اعتقاده صحتها واختصر منها طريقة ذكرها في أول كتابه المشهور المسمى باللهمع في الرد على أهل البدع ، وقد اعتنى به أصحابه حتى شرحوه شروحاً كثيرة ، والقاضي أبو بكر شرحه ، ونقض كتاب عبد الجبار الذي صنفه في نقضه وسماه نقض نقض اللمع ، وأما أكابر أهل العلم من السلف والحلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول ، وأنه لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول مع مخالفة صريح المعقول كا أصاب من سلكها من الجهمية ، والمعتزلة ، والكلابية ، والكرامية ،

ومن تبعهم من الطوائف ، وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها فإن أئمة هؤلاء الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازماً له ليطردها فيلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل فيجيء الآخر فيرد عليه ويبين فساد ما التزمه ويلتزم هو لوازم أخر لطردها فيقع أيضاً في مخالفة الشرع والعقل .

فالجهمية التزموا لأجلها نفي أسماء الله وصفاته إذ كانت الصفات أعراضاً تقوم بالموصوف ولا يعقل موصوف بصفة إلا الجسم فإذا اعتقدوا حدوثه اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة والرب تعالى قديم فالتزموا نفى صفاته واسماؤه مستلزمة لصفاته فنفوا أسماءه الحسى وصفاته العلى .

والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تكذيباً ظاهر الحروج عن العقل والتناقض ، فإنه لا بد من التمييز بين الرب وغيره بالقلب واللسان فما لا يمبز من غيره لا حقيقة له ولا إثبات وهو حقيقة قول الجهمية ، فإبهم لم يثبتوا في نفس الأمر شيئاً قديماً البتـة ، كما أن المتغلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب ، وجعلوا ذلك بدل الحادث والقديم لم يثبتوا واجباً بنفسه البتة ، وظهر بهذا فساد عقلهم وعظيم جهلهم مع الكفر ، وذلك أنه يشهد وجود السموات وغيرها فهذه الأفلاك بول كانت تمكنة أو محدثة فلا بد لها من واجب قديم ، فإن وجود الممكن بلون كانت ممكنة أو محدثة فلا بد لها من واجب قديم ، فإن وجود الممكن بلون الواجب، والمحدث بدون القديم، ممتنع في بداية العقول. فثبت وجودموجود عن المواجب بنفسه على كل تقدير ، فإذا كان ما ذكروه من نفي الصفات قديم والواجب علم أنه باطل عن القديم والواجب يستلزم نفي القديم مطلقاً ونفي الواجب علم أنه باطل وقد بسط هذا في مواضع ، وبين أن كل من نفي صفة مما أخبر به الرسول لزمه نفي جميع الصفات فلا يمكن القول بموجب أدلة العقول إلا مع القول بصدق الرسول ، فلا يمكن مع عدم بصدق الرسول ، فلا يمكن مع عدم بصدق الرسول ، فلا يمكن مع عدم بصدق الرسول فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول ، فلا يمكن مع عدم بصدق الرسول فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول ، فلا يمكن مع عدم

تصديقه القول بموجب العقول بل من كذبه فليس معه لا عقل ولا سمع كما أخبر الله تعالى عن أهل النار .

قال تعالى : (كلما أُلقي فيها فتوج سأ لهم خزّنتها ألم يأ تكم نقد قالوا بلى قد جاء ننا نقد فكد بننا وقلنا ما نزّل الله من شيء إن أنته إلا في ضلال كبير ، وقالوا لو كننا نسمم أو نعقل ما كننا في أصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم فتسحقاً لأصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم فتسحقاً لأصحاب السعير ) (١) وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسى إستعظموا ذلك ، وأقروا بالاسماء ، ولما رأوا هذه الطريق توجب نفي الصفات نفوا الصفات ، فصاروا متناقضين ، فإن إثبات حي عليم قدير حكيم سميع بصير بلاحياة ، ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا بصر ، مكابرة للعقل كإثبات مصل بلا صلاة ، وصائم بلا صيام ، وقائم بلا قيام ، ونحو ذلك من الاسماء المشتقة كأسماء الفاعلين والصفات المعدولة عنها .

ولهذا ذكروا في أصول الفقه أن صدق الإسم المشتق كالحي والعليم لا ينفك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم . وذكروا النزاع مع من ذكروه من المعتزلة كأي علي وأبي هاشم فجاء ابن كلاب ومن اتبعت كالأشعري والقلانسي فقرروا أنه لا بد من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعي والعقلي مع إثبات الاسماء ،وقالوا ليست أعراضاً لأن العرض لا يبقى زمانين ، وصفات الرب باقية وسلكوا في هذا الفرق ، وهو أن العرض لا يبقى زمانين مسلكاً أنكره عليهم جمهور العقلاء ، وقالوا أنهم نحالفوا الحس وضرورة العقل ، وهم موافقون لأولئك على صحة هذه خالفوا الحس وضرورة العقل ، وهم موافقون لأولئك على صحة هذه

ا ہے سورۃ الملك آية لم .

الطريقة طريقة الاعراض قالوا: وهذه تنفي عن الله أن يقوم به حادث وكل حادث فإنما يكون بمشيئته وقلرته قالوا: فلا يتضف بشيء من هذه الأمور لا يتكلم بمشيئته وقلرته ولا يقوم به فعل اختياري يحصل بمشيئته وقلرته كخلق العالم وغيره ، بل منهم من قال: لا يقوم به فعل بل الحلق هو المخلوق كالأشعري ومن وافقه ، ومنهم من قال بل فعل الرب قديم أزلي وهو من صفاته الأزلية وهو قول قلماء الكلابية ، وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه وبينهم بسبب هذ الأصل فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها ، وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي ، وكان سبب ذلك أنهم المعادوا كلابية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه المعين لازم كانوا كلابية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه المعين لازم

وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف المسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ، وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم الكلابية، وأنه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه أنه على قول ابن كلاب، وكان يقول حاروا عن حارث الفقير، فإنه جهمي واشتهر هذا عن أحمد، وكان بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة بمن يقولون أن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق ، ويطلقون القول بأنه متكلم بمشيئته وقدرته لكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاماً بائناً عنه ، قائماً بغيره كسائر المخلوقات ، وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب فأراد التفريق بين ابن خزيمة وبين طائفة من أصحابه فأطلعه على حقيقة قولهم فنفر منه ، وهم كاقوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب واعتقدوا أنه لا تقوم به الحوادث بناء على هذه الطريقة طريقة الاعراض ، وابن جزيمة شيخهم وهو الملقب بإمام على هذه الطريقة طريقة الاعراض ، وابن جزيمة شيخهم وهو الملقب بإمام الائمة ، وأكثر الناس معه ، ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع فاحتاجوا لللك الى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابية وبين أهل الحديث والسنة فل كروا فيها أن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يزل متكلماً ، وأن فعله أيضاً فذكروا فيها أن كلام الله غير عفلة وأنه لم يزل متكلماً ، وأن فعله أيضاً

غير مخلوق فالمفعول مخلوق ، ونفس فعل الرب له قديم غير مخلوق ، وهذا قول الحنفية وكثير من الحنبلية والشافعية والمالكية وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره في آخر عمره وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود التنبيه على افتراق الأمة بسبب هذه الطريقة ، ولما عرف كثير من الناس باطن قول ابن كلاب ، وأنه يقول إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي ، وأن كلامه شيء واحد هو معنى آية الكرسي ، وآية الدين عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل ، فنفروا عنه وعرفوا أن هؤلاء يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقلرته ، فأنكروه ، وكان ممن أنكر ذلك الكرامية وغير الكرامية كأصحاب أبي معاذ التومي ، وزهير البابي و داو د بن علي وطوائف فصار كثير من هؤلاء يقولون أنه يتكلم بمشيئته وقدرته فأنكروه ، لكن يراعي تلك الطريقة لاعتقاده صحتها فيقول : إنه لم يكن في الأزل متكلماً لأنه إذا كان لم يزل متكلماً بمشيئته لزم وجود حوادث لا تتناهى .

وأصل الطريقة أن هذا ممتنع فصار حقيقة قول هؤلاء أنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً فخالفوا قول السلف والأثمة ، أنه لم يزل متكلماً إذا شاء وبسط هذه الأمور له موضع آخر .

والمقصود هنا أن كثيراً من أهل النظر صار ما يوجبونه من النظسر والإستدلال ويجعلونه أصل الدين والإيمان هو هذه الطريقة المبتدعة في الشرع المخالفة للعقل الذي اتفق سلف الأمة وأثمتها على ذمها وذم أهلها فلمهم للجهمية الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولا متواتر مشهور قد سنف فيه مصنفات ، وذمهم للكلام والمتكلمين بما عنى به أهل هذه الطريقة كذم الشافعي لحفص الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو ، وذم أحمد ابن حنبل لأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث الذي كان على قول حسين النجار ، وذمهما وذم أبي يوسف ومالك وغيرهم لأمثال إهؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة .

وقد صنف في ذم الكلام وأهله مصنفات أيضاً وهو متناول لأهل هذه الطريقة قطعاً فكان إيجاب النظر بهذا التفسير باطلاً قطعاً ، بل هذا نظر هاسد يناقض الحق والإيمان ، ولهذا صار من يسلك هذه الطريقة من حذاق الطوائف يتبين لهم فسادها كما ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزالي وأبو عبدالله الرازي وأمثالهما، ثم الذي يتبين له فسادها إذا لم يجد عند من يعرفه من المتكلمين في أصول الدين غيرها بقي حاثراً مضطرباً ، والقائلون بقدم العالم من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم تبين لهم فسادها ، فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل فيبطلون قول هؤلاء أنه صار فاعلاً ، أو فاعلاً ومتكلماً بمشيئته بعد أن لم يكن ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث ويظنون أنهم إذ أبطلوا كلام أولئك المتكلمين بهذا حصل مقصودهم وهم أضل وأجهل من أولئك ، فإن أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه منالعالم، بل كل ما سوى الله فهو محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة ، وإن كان الفاعل لم يزل فاءلاً لما يشاء ومتكلماً بما يشاء وصار كثير من أولئك إذا ظهر له فساد أصل أولئك المتكلمين المبتدعين وليس عنده إلا قولهم ، وقول هؤلاء يميل إلى قول هؤلاء الملاحدة ، ثم قد يبطن ذلك ، وقد يُظهر لمن يأمنه وابتلي بهذا كثير من أهل النظر والعبادة والتصوف وصاروا يظهرون هذا في قالب المكاشفة ويزعمون أنهم أهل التحقيق والتوحيد والعرفان ، فأخلوا من نفي الصفات أن صانع العلم لا داخل العالم ولا خارجه ، ومن قول هؤلاء إن العالم قديم ، ولم يروا موجوداً سوى العالم فقالوا إنه هو الله ، وقالوا هو الوجود المطلق والوجود واحد، وتكلموا في وحدة الوجود ، وأنه الله بكلام ليس هذا موضع بسطه. ثم لما ظهر أن كلامهم يخالف الشرع والعقل صاروا يقولون يثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل ويقولون القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدني الأعلى ، فليترك العقل والنقل ، وصار حقيقة قولهم الكفر بالله وبكتبه ورسله وباليوم الآخر من

جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشيع ، لكن أولئك لما كان ظاهر قولهم هو ذم الحلفاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقاً كثيراً لم يعرفوا باطن أمرهم ، وهؤلاء صاروا ينتسبون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطريق ، كالفضيل وإبراهيم ابن أدهم والتستري والجنيد ، وسهل بن عبدالله .

وأمثال هؤلاء ممن له في الأمة لسان صدق فاغتر بهؤلاء من لم يعرف باطن أمرهم وهم في الحقيقة من أعظم خلق الله خلافاً لهؤلاءالمشايخالسادة، ولمن هو أفضل منهم من السابقين الأولين والأنبياء المرسلين، وكان أسباب ذلك أن العبادة والتأله والمحبة ونحو ذلك مما يتكلم فيه شيوخ المعرفة والتصوف أمر معظم في القلوب، والرسل إنما بعثوا بدعاء الحلق إلى أن يعرفوا الله وينكون أحب إليهم من كل ما سوه فيعبدوه ويألهوه، ولا يكون لهم معبود مألوه خيره.

وقد أنكر جمهور أولئك المتكلمين ، أن يكون الله محبوباً ، أو أنه يحب شيئاً أو يحبه أحد ، وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبوداً فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد ، والتأله والتعبد بتضمس غاية الحب بغاية الذل ، ولكن غلط كثير من أولئك فظنوا أن الإلهية هي القدرة على الحلق ، وأن الإله بمعنى الإله (۱) وأن العباد يألههم الله ، لا أنهم هم يألهون الله ، كما ذكر ذلك طائفة منهم الأشعري وغيره ، وطائفة ثالثة لما رأت ما دل على أن الله يحب أن يكون محبوباً من أدلة الكتاب والسنة، وكلام السلف وشيوخ أهل المعرفة ، صاروا يقرون بأنه محبوب لكنه هو نفسه لا يحب شيئاً إلا بمعنى المشيئة ، وجميع الأشياء مرادة له فهي محبوبة له ، وهذه شيئاً إلا بمعنى المشيئة ، وجميع الأشياء مرادة له فهي محبوبة له ، وهذه

<sup>1 -</sup> أي أسم الفاعل من قعل اله كنصر

طريقة كثير من أهل النظر والعبادة والحديث كأبي إسماعيل الأتصاري وأبي حامد الغزالي وأبي بكر بن العربي .

وحقيقة هذا القول أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصحابه ، وقد ذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك ، وكذلك ذكر ابن عقيل أن أول من قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه ، وهم قد يقولون لا يحبه ديناً ولا يرضاه ديناً كما يقولون لا يريده ديناً أي لا يريد أن يكون فاعله مأجوراً ، وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر المخلوقات ، فإنها عندهم محبوبة له إذكان ليس عندهم إلا إرادة واحدة شاملة لكل مخلوق، فكل مخلوق فهو عندهم محبوب مرضى .

وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من دين أهل الملل ، وأن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا يحب الشرك ، ولا تكذيب الرسل ، ولا يرضى ذلك ، بل هو يبغض ذلك ويمقته ويكرهه ، كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكره من المحرمات ، ثم قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها وبسط هذه الأمور له مواضع أخع .

والمقصود هذا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم والعمل وقعوارفي القملال والزلل ، وأن أولئك لما أوجبوا النظر الذي ابتدعوه سارت فروعه فاسدة إن قالوا ان من لم يسلكها كفر أو عصى ، فقد عرف بالإضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا طريقهم ، وهم خير الأمة ، وإن قالوا إن من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإيمان ، بل قاله تقليد أعضاً من غير معوفة يكون مؤمناً فالكتاب والسنة يخالف ذلك . ولو أنهم سلكوا طريقة الرسول لحفظهم الله من هذا

التناقض ، فإن ما جاء به الرسول جاء من عند الله ، وما ابتدعه ه جاؤًا به من عند غير الله، وقد قال تعالى : (ولَوْ كَانَ من عند غير الله لـوجـَدوا فيه ِ اختلافاً كَثَيْرًا ﴾ (١). وهؤلاء بنها دينهم على النظر والصوفية ، بنوا دينهم على الإرادة ، وكلاهما لفظ مجمل يدخل فيه الحق ، الباطل ، فالحق هو النظر الشرعي والإرادة الشرعية ، فالنظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات والهدى ، كما قال : ﴿ شَهَرُ رَمْضَانَ الَّذِي أَ نُو لَ فيه القُرُآنُ هُدًى للناس وبيَّنات من الهُدى والفُرْقان ) (٢). والإرادة الشُرَعية إرادة ما أمر الله به ورسوله ، والسماع الشرعي سماع ما أحب الله مسماعه كالقرآن ، والدليل الذي يستدل به هو الدَّليل الشَّرعي وهو الذي دل الله به عباده ، وهداهم به إلى صراط مستقيم ، فإنه لما ظهر ت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم النظر والدليل والسماع والإرادة يطلق على ثلاثة أمور : منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة ، والنظر فيها ومن السماع والإرادة ما ابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم ، وما تهواه أنفسهم وسماع الشعر والغناء الذي يحرك هذا الوجد التابع لهذه الإرادة النفسانية التي مضمونها اتباع ما تهوى الأنفس بغير هدى من الله .

ومنهم من يزيد مطلق الدليل والنظر ومطلق السماع والإرادة من غير تقييدها لا بشرعي ولا ببدعي ، فهؤلاء يفسرون قوله : الذين يستمعون القول : بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء ويستمعون إلى هذا وهذا وأو لئك يفسرون الإرادة بمطلق المحبة للإله من غير تقييدها بشرعي ولا بدعي ، ويجعلون الجميع من أهل الإرادة سواء عبدالله بما أمر الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول ، أو كان عابداً للشيطان مشركا عابداً بالبدع ، وهؤلاء أوسطهم، وهم أحسن حالاً من الذين قيدوا ذلك بالبدعي.

١ - سورة المنساء آية ٨١ .

وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علمآ وعملاً ، يدعون إلى النظر والإستدلال والإعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله ، وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى المحبة والإرادة الشرعية ، وهي محبة الله وحده وإرادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله ويعبدونه بما شرع وأمر ، ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله الذي قال فيه: (أَفْـلَـمُ \* يدّ برُوا القَـوْل ) وهو الذي قال فيه (فَـبَـشـر عبـَاد ي الّذين يـَـــُـتـمعون القرول فيَستب مُون أحسنته ) (١) كما قال : (وَاتَّبعُوا أحسن ما أنزل إليكُم من ربَّكُم ) (٢) وقال ( وكتَبَسْنَا لَهُ في الألْواح من كُلُّ شيء مُوعظة وتَفْصِيلاً لكُلُل شيء ، فخذها بقوة وأمُر قَـومـك يَاخُلُوا بأحسنها ) (١).

والله سبحانه بين القدرة على الابتداء كقوله: (إنْ كُنتُم في ريب من السِعَتْ فَإِنَّا خَلَقَ نُنَاكُمُ مَن تُرابِ ثُمُ مِن نُطَفْعَ ثُمُ مَن عَلَقَة ثُمَّ من مُضْغَةَ مُنْخَلَقَةً وغَير مُخلَّقة لنبُيشِ لَنَكُمُّ ) الآية (١٠). ومثلَّ قُولُه : ﴿ وَيَقُدُولُ ۗ الإِنسَانَ ۗ أَإِذَا مَا مَتَ كُنسَوْفَ أَنْخُرْجُ حَيَّا ۚ ، ۚ أُولَا ـ ينَذَّ كَرَرُ الإنسانُ أنا خَلَقَتْنَاهُ من قَبَلُ ولَهُم ْ يَلَكُ شَيئًا ﴾ الآية (٠٠). ومثل قوله : ﴿ وَضَرَبِ لَنَنَا مَشَلًا ۗ وَنَسَسَى خَلَقْهَ ۗ قَالَ مَن يُحْدِي العيظام وَهِي رَميم قُـل يُنحيها الذي أنشأ هَمَا أُوّل مَرة وهُوْ بِكُلِّ اِ خَـَاقُ عَـَليم ) <sup>(١)</sup> وغير ذلك .

فالإستدلال على الحالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والإستقامة ، وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس

١ ــ سورة الزمر آية ١٨ ٠

<sup>£</sup> ــ سورة الحج آية ۾ ، ه ــ سورة مريم آية ٦٦ . ٢. . سوږة الزمر اية هه ٠

٦ ـ سورة بس آية ٧٨ . ٣ -- بسورة الامراف اية ١١٤٠ -

إليها وبينها وأرشد إليها وهي عقلية ، فإن نفس كنون الإنسان حمادئاً بعد أن لم يكن ، ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ، ثم من علقة ، هذا لم يعلم بعجرد خبر الرسول ، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر لكن الرسول أمر أن يستدل به ، ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به ، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته وكثير من المتنازعين في المعرفة ، هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه ، وهو عقلي شرعي ، وكذلك غيره من الأدلة الني في القرآن مثل الإستدلال بالسحاب والمطر هو مذكور في القرآن في غير في القرآن مثل الإستدلال بالسحاب والمطر هو مذكور في القرآن في غير موضع وهو عقلي شرعي كما قال تعالى : (أولتم يتروا أنا نسوق الماء أفكر يبعضرون) (أ) . فهذا مرئي بالعيون . وقال تعالى : ( ستشريهم أفكر يبعضرون) (أ) . فهذا مرئي بالعيون . وقال تعالى : ( ستشريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتقبين لهم أنه الحقى (٢) . ثم قال: (أولتم يتكف بربيك أنه على كل شيء شهيد ) (٢) . ثم قال: (أولتم يتكف بربيك أنه على كل شيء شهيد ) (٢) . ثم قال: (أولتم يتكف بربيك أنه على كل شيء شهيد ) (٢) . ثم قال: (أولتم يتكف بربيك أنه على كل شيء شهيد ) (٢) . ثم قال الله الله المناه بالمناه بالمناه بالمناه بالهرب المناه بالمناه بالمناه بالهرب المناه بالهرب المناه بالمناه بالهرب المناه بالهرب المناه بالمناه بالمناه بالهرب الفي الآفاق وفي أنفل بربيك أنه على كل شيء شهيد ) (٢) . ثم قال الأنه بالمناه با

فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها ، والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدل بها العقل وهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها ، ولكن كثير من الناس لا يسمى دليلا شرعياً إلا ما دل بمجرد خبر الرسول ، وهسو اصطلاح قاصر ، ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع ، والكتاب يريدون به أن يعلم مراد الرسول فقط والمقصود من أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية فيجعلون الأدلة الشرعية ما دلت على الاحكام العملية فقط ويخرجون ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعياً الاحكام العملية فقط ويخرجون ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعياً

ا - سورة السجدة آية ٢٧ . ٣ - سورة السجدة آية ٥٣ .

٣ - سورة السجدة آية ٩٥ .

فضلاً عما دل بإرشاده وتعليمه ، ولكن قد يسمون هذا دليلاً سمعياً ، ولا يسمونه شرعياً ، وهو اصطلاح قاصر ، والأحكام العملية أكثر الناس يقولون أنها تعلم بالعقل أيضاً ، وأن العقل قد يعرف الحسن والقبح فتكون الأدلة العقلية دالة على الأحكام العملية أيضاً ، ويجوز أن تسمى شرعية ، لأن الشرع قررها ووافقها أو دل عليها وأرشد إليها ، كما قيل مثل ذلك في المطالب الحبرية كإثبات الرب ووحدانيته وصدق رسله وقدرته على المعاد أن الشرع دل عليها وأرشد إليها . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هذا أن الأشعري بني أصول الدين في اللمح ورسالة النغر على كون الإنسان مخلوقاً محدثاً فلا بد له من محدث ، لكون هذا الدايل مذكوراً في القرآن فيكون شرعياً عقلياً لكنه في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة الجهمية بعينها ، وهو الإستدلال على حدوث الإنسان بأنه مركب من الجواهر الفردة فلم يخل من الجوادث ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ، فجعل العلم بكون الإنسان محدثاً ويكون غيره من الأجسام المشهودة محدثاً إنما يعلم بهذه الطريقة وهو أنه مؤلف من الجواهر المفردة ، وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق ، وتلك أعراض حادثة ، وما لم ينفك من الحوادث فهو محدث وهذه الطريقة أصل ضلال هؤلاء فإنهم أنكروا حلوشها ، وادعوا أنه إنما نشهد حدوث أعراض لا حدوث المحدثات المشهود عدوشا ، ودعوا أنه إنما نشهد حدوث أعراض لا حدوث أعيان مسع تنازعهم في الأعراض ، ثم قالوا والأجسام لا تخلو من الأعراض ، وهذا صحيح ، ثم قالوا والأعراض حادثة ، فاضطربوا هنا ثم قالوا : وما لم يغل من الحوادث فهو حادث . وهذا أصل دينهم وهو أصل فاسد مخالف يغيل من الحوادث فهو حادث . وهذا أصل دينهم وهو أصل فاسد مخالف للسمع والعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع .

والمتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع منهم، لكنهم عرفوا فساد طريقتهم هذه العقلية فاستطالوا عليهم بذلك وسلنكوا ما هو أفسد منها كطريقة الإمكان والوجوب كما قد بسط في موضع آخر ، فلبسوا هذا الباطل بالحق الذي جاء به الرسول وهو الإستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات التي يشهد حدوثها ، فصار في كلامهم حتى وباطل من جنس ما أحدثه أهل الكتاب ، حيث لبسوا الحق بالباطل ، واحتاجوا في ذلك إلى كتمان الحق الذي جاء به الرسول الذي يخالف ما أحدثوه فصاروا يكرهون ظهور ما جاء به الرسول ، بل يمنعون عن قراءة الأحاديث وسماعها وقراءة كلام السلف وسماعه ، ومنهم من يكره قراءة القرآن وحفظه ، واللـين لا يقدرون على المنع من ذلك صاروا يقرأون حروفه ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ، بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم في بدعتهم ممن يحرفون الكلم كلم الله عن مواضعه ، والأصل العقلي الحسي الذي به فارقوا العقل والسمع هو حدوث ما يشهد حدوثه مثل حدوث الزرع والثمار ، وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان ، وحدوث السحاب والمطر ونحو ذلك من الأعبان القائمة بنفسها ، غير حدوث الأعراض ، كالحركة والحرارة والبرودة والضوء والظلمة وغير ذلك . بل تلك الأعيان التي يسمونها أجساماً وجواهر، هي حادثة، فإنه معلوم أن الإنسان مخلوق من قطفة ثم من علقة ثم من مضغة ، وأن الثمار تخلق من الأشجار وأن الزرع تخلق من الحب ، والشجر تخلق من النوى .

قال تعالى : (إنَّ الله فَالِقُ الْحَبِّ والنَّوى يُبُخُرِجُ الْحَيِّ مِن الْمَيْتُ وَلَنَّوَى يُبُخُرِجُ الْحَي مَن الْحَي ذلكم الله فَانَى تَوُفَلَكُون فَالَقُ الْإَصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللّيل مَنكناً والشّمس والقمر حُسباناً ذلك تقد ير العريز العلَم وهُو الذي جَعَل لكم النُّجُوم التَّهَ لَدُوا بها في ظُلُماتِ البَرِّ والبَحر قلد فَصَلنا الآيات لقوم يعلمون وهُو الذي أنشاكُم من نفس واحدة فمستقر ومُستنودع قله فصلنا الآيات لقوم من نفس واحدة فمستقر ومُستنودع قله فصلنا الآيات لِقَوم ينفَقَهُ ون وهُو الذي أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كُلُ

شيء فأخرحنا منه خصراً تُخرِجُ منه حبّاً مُتراكماً ومن النخل من طلعها والزيتون النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنّات من أعناب والزيتون والرُمّان مُشتبها وغير مُتشابه انظروا إلى ثمره إذا أشمر ويننعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمّنون (۱). فهذا الإنسان والشجر والزرع المخلوق من مادة قد خلق منها عين قائمة بنفسها.

وهم يقولون إبما هي من الجسم القائم بنفسه ، وهو الجوهر العام في اصطلاحهم الذي يقولون أنه مركب من الجواهر المفردة . وهل الذي خلق من المادة هو أعيان أم لم يخلق إلا أعراض قائمة بغيرها، وأما الأعيان فهي الجواهر المفردة ، وتلك منها شيء في هذه الحوادث ، ولكن أحدث فيها جمع وتفريق ، فكان خلق الإنسان وغيره هو تركيب تلك الجواهر وإحداث هذا التركيب لا إحداث تلك الجواهر . وأما حدوث تلك الجواهر فإيما يعلم بالإستدلال فيستدل عليه بأن الجواهر التي تركبت منها هده الأجسام لا تخلو من اجتماع وافتراق والإجتماع والإفتراق حادث ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث فهذه طريق هؤلاء الجهمية أهل الكلام المحدث .

وأما جمهور (٢) العقلاء فيقولون بل نحن نعلم حدوث هذه الأعيان

۱ - متورة الانعام ایة ۸۰ سه ۸۳ سه ۹۷۰

القائمة بنفسها، لا نقول أنه لم يحدث إلا عرض ، فإن هذا القول يقتضي أن تلك الجواهر التي ركب منها آدم باقية لم يزل في كل آدمي منها شيء، وهذا مكابرة، فإن بدن آدم لا يحتمل هذا كله ، لا يحتمل أن ينكون فيه جواهر بعدد ذريته لا سيما وكل آدمي إنما خلق من مني أبويه ، وهم يقولون تلك الجواهر التي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد ، وهم يقولون أن الجواهر لا تفني بل تنتقل من حال إلى حال .

وكثير منهم يقول أنها مستغنية عن الرب بعد أنخلقها، وتحيروا فيماإذا أراد أن يفنيها، كيف يفنيها؟ كما قد ذكر في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا التنبيه على أن أصل الأصول معرفة حدوث الشيء من الشيء كمعدوث الإنسان من المني ، فهؤلاء ظنوا أنه لا يحدث إلا الأعراض . ولهذا لما ذكر أبو عبدالله بن الحطيب الرازي في كتبه الكبار والصغار ، الطرقالدالة على إثبات الصانع لم يذكر طريقاً صحيحاً ، وليس في كتبه وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصانع ، مل عدلوا عن الطرق العقلية التي يعلمها العقلاء بفطرتهم ، وهي التي دلتهم عليها الرسل إلى طرق سلكوها مخالفة للشرع والعقل ، لا سيما من سلك طريقة الوجوب والإمكان متابعة لابن لشرع والعقل ، لا سيما من أفسدالناس استدلالاً كما قد ذكر ناطرق عامة سينا كالرازي، فإن هؤلاء من أفسدالناس استدلالاً كما قد ذكر ناطرق عامة

 $<sup>\</sup>rightarrow$ 

الفلسفة المحاضرة في أيام ابن تيمية ما داناه احد منهم في مقلينه الفلسفية ، ولكانوا عيالا عليه .

يوقن بدلك من عرف الرجل وخبره وطالع كتبه الكثيرة مطولة ومختصرة في مناهضة الفلاسفة والمتكلمين .

هذا وقد البتت علوم الطبيعة والكيمياء الآن ان جميع الإجسام مركبة من ذرات بالبة 
تتحلل وتتركب وتخرج من هذا المجسم وتدخل في الآخر ، وأن الاجسام المغتلية وهي 
مواليد الطبيعة الثلاثة الانسان والحيوان والنبات ليست لها شخصيات لابتة بل هي دائمة 
التحليل والتركيب بالافراز والافتذاء حتى أن جسم الانسان يتجدد كله بعد بضج سنين 
لا تبقى فيه ذرة مما كان قبل ذلك فلوات المادة باقية لابتة هي موجودة قبل جميع المركبات 
ولا يحدث ولا يتعدم الا الاعراض .

النظار في غير هذا الموضع،مثل كتاب منع تعارض العقل والنقل وغير ذلك.

والمقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصانع ، إما حدوث الأجسام ، وإما حدوث صفاتها ، وإما إمكانها ، وإما إمكانها صفاتها . وذكر في بعض المواضع. وإما الاحكام والإتقان ، لكن الإحكام والإتقان يدل على العلم ابتداء ، والإستدلال بحدوث الأجسام وإمكانها وإمكانها وإمكان صفاتها طرق فاسدة ، فإن دلالة حدوثها مبنية على امتناع حوادث لا أول لها ، ودلالة إمكانها مبنية على أن ما قامت به الصفات يمتنع أن يكون واجباً بنفسه لأنه مركب ودلالة صفاتها مبنية على تماثلها ، فلا بد لتخصيص بعضها بالصفات من مخصص ، وهذه كلها طرق باطلة ، قال : وأما الإستدلال بحدوث الصفات من فهو الإستدلال بحدوث الأعراض وهذه الطريق أجود ما سلكوه من الطرق مع أنها قاصرة ، فإن مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان، وإنما علموا حدوث بعض الصفات ، لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان، وإنما علموا حدوث بعض الصفات ،

قال وهذا لا ينفي كون المحدث جسماً بخلاف تلك الطرق ، وهذه الطريق تدل على أن الاعراض كتركيب الإنسان لا بد له من مركب ولا ينفي بها شيء من قدم الأجسام والجواهر ، بل يجوز أن يكون جميع جواهر الإنسان وغيره قديمة أزلية ، لكن حدثت فيها الأعراض . ويجوز أن يكون المحدث للأعراض بعض أجسام العالم ، فهذه الطريق لا تنفي أن يكون الرب بعض أجسام العالم وتلك باطلة ، مع أن مضمونها أن الرب يكون الرب بعض أجسام العالم وتلك باطلة ، مع أن مضمونها أن الرب لا يتعمف بشيء من الصفات ، فهي لا تدل على صانع وإن دلت على صانع فليس بموجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم ، كما قد بسط في غير موضع .

ولمذا يقول الرازي في آخير مصنفاته (١): لقد تأملت الطرق النكلامية

١ ... ذكر هذا هي ثنابه نهاية العقول كلما يأتي بوجه بعد تريبا ٠

والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلاً ، ولا تروي غليلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . اقرأ في الإثبات : ﴿ إِلَيْهُ يَصْعُدُ الْكُمْلُمُ ا الطَّيِّبُ )(١) . (الرحمينُ على العيرش استَوى) واقرأ في النفي : (ليس كَمَثُلُهُ شَيَّءٌ ﴾ ( ولا يُتُحيطُونَ بَه علماً )(٣) . قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي .

ولما ذكر الرازي الإستدلال بحدوث الصفات كالحيوان والنبات والمطر . ذكر أن هذه طريقة القرآن ولا ريب أن القرآن يذكر فيه الإستالال بآيات الله كقوله : ﴿ إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمُواتِ وَالْإِرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّذِلِ وَالنَّهْارِ والفُّلكِ التي تجري في البَيَّحر ِ بمَا يَتَنْفَعُ النَّاسَ ومَّنَا أَنْزِلَ اللهُ مَنْ السَّماء مَن منَّاء فَأَحينَا به الأرضُ بَعَدْ مَوْمَهَا وبَثَّ فيهنَا مِن \* 'كُنْلُ ' د ابْلَة وتَصَرْ بِفُ أَلرِّ يَاحٍ والسَّحَابِ المُسَخِّرِ بَينالسَّمَاءِ والأرض لآياتُ لِقْتَوْمٍ يُتَعَقَّلُونَ ﴾(أُنَّ. وهذا مذكور بعد قُوله : ﴿ وَإِلْهَٰتُكُمْ إِلَىٰهُ ۖ وَاحْدَاًّ لا إليَّهَ إلاًّ هُـُو الرَّحميُّ الرَّحيم ِ ) (٥) وقبل قوله : (ومين النَّاس من ً يتَ خذُ مِن ° دُونِهِ أَنْد اداً يسُحبونهم كَحُبُ اللهِ ) (١٠) . لكن القرآن لم يذكر أن هذه صفات حادثة، وأنه ليس فيها أحداث عين قائمة بنفسها. بل القرآن يبين أن في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات ويذكر الآيات في خلق الأعيان والأعراض كقوله : ﴿ إِنَّ فِي خَلَقُ السَّمَّواتِ وَالْأَرْضَ واختلاف اللَّيْسُ والنَّهَارِ والفُّلكِ التي تجري في البَّحْرِ بما يسْفُمُعُ النَّاس) وهي أعيان، ثم قال ( ومنا أنزل اللهُ من السماء من ماه ). والماء عين فانمة بنفسها ، وقوله ( فأحيـاً به الأرض بنعثد منوتـها ) هو بما يحلقه فيها من النبات وهو أعيان. وكذلك فوله : ﴿ وَبَثُّ فَيْهَا مَنْ كَذُّلْ

١ ــ سورة فاطر اية ١٠ .

٤ - سورة القرة عنة ١٦٤ -٢ - سورة الشوري اية ١١ . ه .. سوره البقرة ابة ١٩٣٠.

٣ - سوړة آل عبران آية ١١٠ . ٦ ، سورة اليمرة ابة ١٦٥ .

دابتة )، وقوله (وتَنَصَر يف الريّاح ) فالرياح أعيان وتصريفها أعراض، وقولة : (والسَّحَابِ المُسْخِرِ بَيْنَ السَّمَاءِ والأرض) والسحاب أعيان (لآيات لِقَوْم يَعَقَلُون). وقد تقدم أن أصل الإشتباه في هذا أن خلق الشيء من مادة هل هو خلق عين أم احداث اجتماع وافتراق واعراض فقط ، والناس مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال : فالقائلون بالجواهر الفردة من أهل الكلام القائلون بأن الاجسام مركبة من الجواهر الصغار التي قد بلغت من الصغر إلى حد لا يتميز منها جانب عن جانب ، يقولون تلك الجواهر باقية تنقلت في الجوادث ولكن تعتقب عليها الاعراض الحادثة والاستدلال بالاعراض على المحدث غير الإستدلال بحدوث ما يلزمه من الجواهر ، ثم الإستدلال في المحدث غير الإستدلال بحدوث هذه الأعراض على المحدث في كتبه فتلك هي طريقة الجهمية المشهورة ، وهي التي سلكها الأشعري في كتبه فتلك هي طريقة الجهمية المشهورة ، وهي التي سلكها الأشعري في كتبه فتلك هي طريقة المعتزلة ، ولهذا قيل الأشعرية مخانيث المعتزلة .

وأما الإستدلال بالحوادث على المحدث ، فهي الطريقة المعروفة لكل أحد ، لكن تسمية هذه أعراضاً هو تسمية القائلين بالجوهر الفرد ، مع أن الرازي توقف في آخر أمره فيه ، كما ذكر ذلك في نهاية العقول . وذكر أيضاً عن أبي الحسين البصري وأبي المعالي أنهما توقفا فيه . والمقصود أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون إنمسا أحدث أعراضاً كجمع الجواهر وتفريقها ، فالمادة التي هي الجواهر المنفردة باقية عندهم بأعيانها ولكن أحدث صوراً هي أعراض قائمة بهذه الجواهر ، وأما المتفلسفة فيقولون أحدث صوراً ألم مواد باقية كما يقول هؤلاء، لكن يقولون أحدث صوراً الجواهر في مادة هي جوهر ، وعندهم ثم مادة باقية بعينها والصور الجوهرية ، كصورة الماء والمراب والمولدات تعتقب عليها ، وهذه المحدة عندهم جوهر عقلي ، وكذلك الصورة المجردة جوهر عقلي ، ولكن المسم مركب من المادة والصورة ، وطادا قسموا الموجودات ، فقالوا إما

أن يكون الموجود حالاً بغيره أو محلاً أو مركباً من الحال والمحل ، أو لا هذا ولا هذا ، فالحال في غيره هو الصورة ، والمحل هو المادة ، والمركب منهما هو الجسم ، وما ليس كذلك إن كان متعلقاً بالجسم فهو النفس ، وإلا فهو العقل ، وهذا التقسيم فيه خطأ كثير من وجوه ليس هذا موضعها ، إذ المقصود أنهم يقولون أيضاً أنه لم يحدث جسماً قائماً بنفسه ، بل إنما أحدث صورة في مادة باقية ، ولا ريب أن الأجسام بينها قدر مشترك في الطول والعرض والعمق ، وهو المقدار المجرد الذي لا يختص بجسم بعينه ، ولكن هذا المقدار المجرد هو في الذهن لا في الحارج كالعدد المجرد ، والسطح المجرد ، والنقطة المجردة ، وكالحسم التعليمي وهو الطويل العريض العميق الذي لا يختص بمادة بعينها .

فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن وليس بين الجسمين في الحارج شيء اشتركا فيه بعينه ، فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر عقلي ، وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسية ، وهؤلاء قالوا إذا خلق كل شيء من شيء فإنما أحدثت صورة مع أن المادة باقية بعينها لكن أفسدت صورة وكونت صورة ، ولهذا يقولون عن ما تحت الفلك عالم النكون والفساد ، ولهذا قال ابن رشد أن الأجسام المركبة من المادة والصورة هي في عالم الكون والفساد بخلاف الفلك فإنه ليس مركباً من مادة وصورة عند الفلاسفة .

قال وإنما ذكر أنه مركب من هذا، وهذا ابن سينا، وهؤلاء تديروا في خلق الشيء من مادة كخلق الإنسان من النطفة ، والحب مسن الحب ، والشجرة من النواة . وظنوا أن هذا لا يكون إلا مع بقاء أصل تلك المادة، أما الجواهر عند قوم ، وهسم في الحقيقة ينكرون أن يخلق الله شيئاً من شيء فإنه عندهم لم يحدث إلا الصورة التي ينكرون أن يخلق الله شيئاً من شيء فإنه عندهم لم يحدث إلا الصورة التي

هي عرض عند قوم أو جوهر عقلي عند قوم، وكلاهما لم يخلق من مادة، والمادة عندهم باقية بعينها لم يخلق ولن يخلق منها شيء .

وقد ذكروا في قوله (أم خلقُوا من غير شيء ) (١) ثلاثة أمور : قال ابن عباس والأكثرون ، أم خلقوا من غير خالَق وهو الذي ذكره الحطاني . وقال الزّجّاجُ وابن كيسان أم خلقوا عبثاً وسدى فلا يبعثون ولا يحاسبون ولا يؤمرون ، ولا ينهون كما يقول : فعلت هذا من غير شيء أي لغير علة .

وقيل أم خلقوا من غير مادة أي من غير أب وأم . ثم من هؤلاء من قال فهم كالجماد ، ومنهم من قال كالسموات ظناً منه أنها خلقت من غير مادة . ذكر الاربعة أبو الفرج . وذكر البغوي الوجهين الأولين .

والذي ذكرناه من قول أولئك المتكلمين والفلاسفة معنى آخر ، وذلك وهو أن من قال المادة باقية بعينها وإنما حدث عرض أو صورة ، وذلك لم يخلق من غيره ، ولكن أحدث في المادة الباقية . فلا يكون الله خلق شيئاً من شيء ، لأن المادة عندهم لم تخلق ، أما المتفلسفة فعندهم المادة قديمة أزلية باقية بعينها ، وأما المتكلمون فالجواهسر عندهم موجودة ما زالت موجودة ، لكن من قال أنها حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا يستدل على حدوثها بالدليل، لا أن خلقها معلوم للناس، فهو عندهم مما يستدل عليه بالأدلة فهر حادث وهو دليل باطل ، فلا دليل عندهم على حدوثها ، وإذا كانت لم تخلق من مادة ، فإذا خلق الإنسان بل هي باقية في الانسان ، والأعراض الحادثة لم تخلق من مادة ، فإذا خلق الإنسان لم يخلق مسن شيء لا جواهره ولا أعراضه ، وعلى قولهم ما جعل الله من الماء كل شيء حي ، ولا خلق كل

١ ـ سورة الطور آية ٢٥٠

دابة من ماء ، ولا خلق آ دم من تراب ، ولا ذريته من نطفة ، بل نفس الحواهر الرابية باقية بعينها لم تحلق حيننذ ، واكن أحدث فيها أعراض أو صورة حادثة ، وتلك الاعراض ليست من التراب ، فلما خلق آ دم لم يخلق شيء من تراب وكذلك النطفة جواهرها ، باقية . أما الحواهر المنفردة ، واما الملادة والحادث هو عرض أو صورة في مادة ولا هذا ولا هذا خلق من نطفة ، وليس قولهم أنه لم يخلق من مادة معناه أن الحالق أبدعه لا من شيء ، وأنهم قصلوا بها تعظيم الحالق ، بل الإنسان لا ريب أنه جوهر قائم بنفسه ، وعندهم ذلك القائم بنفسه ما زال موجوداً لم يخلق إذ خلق الإنسان والحوهر الحامل لصورته ما زال موجوداً أيضاً فلم يخلق عند هؤلاء إلا الاعراض ، وعند هؤلاء إلا صورة مجردة ، وكلاهما ليس هو الإنسان بل صفة له أو صورة له ، هذا هو المخلوق عندهم يخلق الإنسان فقط . وقد بل صفة له أو صورة له ، هذا هو المخلوق عندهم يخلق الإنسان فقط . وقد قال تعالى : ( وقد خلقتك مسين قبل ولسم يكن أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان أن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان أن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان أن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان الن يتذكر أن الله خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان النه خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان النه خاقه ولم يك شيئاً ، والإنسان النه بالمنه المنه .

وعندهم ما زال جواهر الإنسان شيئاً وذلك الشيء باق ، وإنما حدث أعراض لتلك الاشياء . ومعلوم أن تلك الاعراض وحدها ليست هي الإنسان ، فإن الإنسان مأمور منهي حي عليم قدير متكلم سميع بصير موصوف بالحركة والسكون ، وهذه صفات الجواهر والعرض لا يوصف بشيء لا سيما وهم يقولون العرض لا يبقى زمانين . فالمخلوق على قولهم لا يبقى زمانين . فالمخلوق على قولهم لا يبقى زمانين بل يفنى عقب ما يخلق ، ولهذا اضطربوا في المعاد ، فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة المبدأ ، والبعث مبني على الحلق ، فقال بعضهم : هو تفريق تلك الاجزاء ثم جمعها وهي باقية بأعيانها . وقال بعضهم بل

۱ - سورة مريم آية ۲۷

يعدمها ويعدم الأعراض القائمة بها ثم يعيدها، وإذا أعادها فإنه يعيد تلك الجواهر التي كانت باقية ، إلى أن حصات في هذا الإنسان ، فلهـذا اضطربوا لما قيل لهم فالإنسان إذا أكله حيوان آخر ، فإن أعيدت تلك الجواهر من الأول نقصت من الثاني وبالعكس . أما على قول من يقول انها تفرق ، ثم تجمع فقيل له : تلك الجواهر إن جمعت للآكل نقصت من المأكول وإن أعيدت للمأكول نقصت من الآكل .

وأما الذي يقول تعدم ثم تعاد بأعيابها فقيل له: أتعدم لما أكلها الآكل أم قبل أن يأكلها ؟ فإن كان بعد أن أكلها فإنها تعاد في الآكسل فينقص المأكول. وإن كان قبل الأكل فالآكل لم يأكل إلا أعراضاً ، لم يأكل جواهر. فهذا مكابرة ، ثم إن المشهور أن الإنسان يبلى ويصير تراباً كما خلق من تراب وبذلك أخبر الله فإن قيل إنه إذا صار تراباً عدمت تلك الجواهر فهو لما خلق من تراب عدمت أيضاً تلك الجواهر فكونهم يجعلون الجواهر باقية في جميع الاستحالات إلا إذا صار تراباً تناقض بين، ويلزمهم عليه الحيوان المأكول وغير ذلك. وكأن هذا الضلال أصل ضلالهم في تصور الحلق الأول والنشأة الأولى التي أمر هم الربأن يتذكر وها ويستدلوا بها على قدرته على الثانية. قسال تعالى : (أفرأيتُم مَا تُمنُون أأنتُم تَعَلَقُونَة أم نَحْنُ الحالقون ، نَحْنُ قَدَدُّرنا بَيْنَكُمُ المَوت وَمَا فَحَدُ تُحَنُ بَعَسَدُوقِين على أن نَجْبَدُل أمثالكُم وَذُنْ شَدْكُم في فيما لا تعلمون ، وتنقش فيما لا تعلمون ، وتنقش على أن نَبُدل أمثالكُم وذُنْ شَدْكُرُون ) (١٠) . نَحْنُ المَنْ النشأة الأولى فلولا تذكرون ) (١٠) .

والفلاسفة أجود تصوراً في هذا الموضع حيث قالوا : تفسد الصورة الأولى وهي جوهر وبحدث صورة أخرى ، فإن هذا أجود من أن يقال يزول عرض ويحدث عرض . ولكن الفلاسفة غلطوا في توهمهم أن هناك

١ ـ سيزرة الواقعة كية ٥٩ .

مادة باقية بعينها، وإنما تفسد صورتها. والحق أن المادة التي منها يخاق الثاني تفسد وتستحيل وتفنى وتتلاشى وينشىء الله الثاني ويبتديه، ويخلق من غير أن يبقى من الأول شيء لا مادة ولا صورة ولا جوهر ولا عرض. فإذا خلق الله الإنسان من المني فالمني استحال و صار علقة، والعلقة استحالت وصارت مضغة، والملفة استحالت إلى عظام وغير عظام. والإنسان بعد أن خاق خاق كله جواهره وأعراضه وابتدأه الله ابتداء كما قال تعالى : ( الذي أحسن كُلُّ شيء خافقه و وبكا خاق الإنسان من طين ، شم جعكل نساته من سلالة من ماء مهين ) (١١). وقال تعالى : ( أولا بد كر الإنسان أن انا خلق ناه من ماء مهين ) (١١). وقال تعالى : فالإنسان مخلوق، خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني من مادة استحالت فالإنسان مخلوق، خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني من مادة استحالت ليست باقية بعد خلقه كما تقول المتفلسفة أن هناك مادة باقية . ولفظ المادة مشترك .

فالجمهور يريدون به ما منه خلق وهو أصله وعنصره، وهؤلاء يريدون بالمادة جوهر باق وهو محل للصورة الجوهرية ، فلم يخلق عندهم الإنسان من مادة ، بل المادة باقية ، وأحدث صورته فيها كما أن الصور الصناعية كصورة الحاتم والسرير والثياب والبيوت وغير ذلك ، إنما أحدث الصانع صورته العرضية في مادة لم تزل موجودة ولم تفسد ، لكن حولت من صغة إلى صفة. فهكذا تقول الجهمية المتكلمة المبتدعة أن الله أحدث صورة عرضية في مادة باقية لم تفسد ، فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الماتم والسرير والثوب .

والمتفلسفة تقول أيضاً إن مادته باقية لم تفسد كمادة الصورة الصناعية، لكن يقولون أنه أحدث صورة جوهرية،وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين

٩ سـ سورة السجدة ٢ية γ ،

الصور العرضية والجوهرية، فإنهم يسمون صورة الإنسان صورة في مادة ، وصورة الخاتم صورة في مادة ، فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من جنس ما يحدثه الناس في الصور من المواد ويكون خلقه بمنزلة تركيب الحائط من اللبن . ولهذا قال من قال منهم أنه يستغني عن الحائل بعد الحلق كما يستغني الحائط عن البناء

والأشعرية عندهم أن البناء والحياط وسائر أهل الصنائع لم يحدثوا في تلك المواد شيئاً. فإن القدرة المحدثة عندهم لا تتعلق إلا بما هو في محلها لا خارجاً عن محلها . ويقولون إن تلك المصنوعات كلها مخلوقة لله ليس الإنسان فيها صنع ، وخلق الله لها على أصلهم هو إحداث أعراض فيها كما تقدم فينكرون ما يصنعه الإنسان وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه مخلوقاً كلاحمن ، وهم لا يشهدون للرحمن احداثاً ولا افناء ، بل إنما يحدث عندهم الاعراض ، وهي تفنى بأنفسها لا بافنائه، وهي تفنى عقب احداثها .

وهذا لا يعقل وهم حاثرون إذا أراد أن يعدم الأجسام كيف يعدمها والمشهور عندهم أنها تعدم بأنفسها إذا لم يخلق لها أعراضاً. فالعرض يفني عندهم بنفسه والحوهر يفني بنفسه إذا لم يخلق له عرض بعد عرض ، هذا في الافناء . وأما في الاحداث فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل لوكان صحيحاً للزم حدوث كل شيء من غير محدث .

فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شيئاً ولا يفنى شيئاً بل يحدث كل شيء بنفسه ويفنى بنفسه ، ويلزمهم جواز أن يكون الرب محدثاً أيضاً بلا محدث . وهذه الأصول هي أصول دينهم العقلية التي بها يعارضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة ، وهي في الحقيقة لا بعارضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة ، وهي في الحقيقة لا معلل ولا سمع ، كما حكى الله عن مسن قال : (لمَوْ كُنْنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أصْحابِ السّعير ) (١). والحلق يشهلون أحداث الله نتحقيل ما كنّا في أصْحابِ السّعير ) (١). والحلق يشهلون أحداث الله

١ ـــ سورة الملك آية ١٠ .

لما يحدثه وافناءه لما يفنيه ، كالمني الذي استحال وفني وتلاشى و أحدث منه هذا الإنسان ، وكالحبة التي فنيت واستحالت و أحدث منها الزرع ، وكالحواء الذي استحال وفني وحدث منه النار أو الماء ؛ وكالنار التي استحالت وحدث منها الدخان ، فهو سبحانه دائماً بحدث ما يحدثه ويكونه ويفني ما يفنيه وبعدمه . والإنسان إذا مات وصار تراباً فني وعدم ، وكذلك سائر ما على الأرض كما قال : (كُلُ مَنْ عَلَيها فيان ) (١١ . ثم يعيده من التراب كما خلقه ابتداء من التراب ويخلقه خلقاً جديداً . ولكن للنشأة النانية أحكام وصفات ليست للأولى فمعرفة الإنسان بالحلق الأول ، وما يخلقه من بني آدم وغيرهم من الحيوان، وما يخلقه من الشجر والنبات والثسار، وما يخلقه من الشجر والنبات والثسار، بالمبدأ والمعاد، وإن لم يعرف أن الله يخلقه كله من الذي جواهره وأعراضه، بالمبدأ والمعاد، وإن لم يعرف أن الله خلقه . ومن ظن أن جواهره، لم يخلقها، إذ خلقه بل جواهر المني وجواهر ما يأكله ويشر به باقية بعينها فيه لم يخلقها أو أن مادته التي تقوم بها صورته لم يخلقها إذ خلقه بل هي باقية أزلية أبدية لم يكن قد عرف أنه غلوق محدث .

والعلماء ينكرون على من يقول: أن روح الإنسان قايمة أزلية من المنتسبين إلى الإسلام، وهؤلاء الذين يقولون أن مادة جسمه باقية بعينها وهي أزلية أبدية أبعد عن العقل والنقل منهم، وأولئك أنكروا عليهم حيث قالوا: الإنسان مركب من قديم ومحدث من لاهوت قديم وناسوت محدث. أو هؤلاء جعلوه مركباً من مادة قديمة أزلية وصورة عدينة، وجعلوا القديم الأزلي فيه أخس ما فيه وهو المادة، فإنها عندهم أخس الموجودات وهي قديمة أزلية، وأولئك جعلوا القديم الأزلي أشرف ما فيه

ا - سورة الرحبن آية ٢٦ .

وهي النفس الناطقة . وكلا الطائفتين وإن كان ضالاً، فالشريف العالي أولى بالحدوث .

وأما المتكلمة الجهمية فهم لا يتصورون ما يشهدونه من حدوث هذه الجواهر في جواهر أخر من مادة ، ثم يدعون أن العواهر جميعها أبدعت ابتداء لا من شيء ، وهم لم يعرفوا قط جوهراً أحدث لا من شيء كما لم يعرفوا عرضاً أحدث لا في محل.وحقيقة قولهم أن الله لا يحدث شيئاً من شيء لا جوهراً ولا عرضاً ، فإن الجواهر كلها أحدثت لا مسن شيء والأعراض كللها أحدثت لا مسن شيء والأعراض كللها أحدث الله .

والمشهود المعلوم للناس (۱) إنما هو إحداثه لما يحدثه من غيره لا احداثاً من غير مادة ، ولهذا قال تعالى : ( وقد خطكفتك مين قبل ولسم تك شيئاً )(۲). ولم يقل خلفتك لا من شيء وقال تعالى : ( والله خلك كل كل شيئاً ي (۲) . ولم يقل خلق كل دابة لا من شيء . وقال تعالى : ( وجملناً من الماء كل شيء حتى )(۱) . وهذا هو القدرة التي تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل الأول ويفنيه ويلاشيه ، ويحدث شيئاً آخر كما قال : ( فاليق الحتب والنتوى يتخر ج

ا .. وله والمشمهود النم اطال في هذه المسألة واسهب سابقا ولاحقا واورد الزامات وتغوسا عطبة ونقله ، وكل ذلك انما يرد على هذه المسألة اذا كانت حقيقتها هي بحسب ما وصلت البه مدارك اولئك الفلاسفة ومن تابعهم من المتكلمين ، قهذا أبسدع النقوض على هم واسجمها ، ولمن حقيقة هذه المسألة تجلت الآن على غير ذلك ، فان الكيمياء الآن بذ .ممها عصوبة وغير عضوية تقوم بتحليل جميع الاجسام الى عناصرها التي تركبت منها بمملية دونمة هي برهان حسى لا ربب فيه ،

بل تسمطيع الليمياء فير العضوبة التي تعمد الى العناصر البسيطة فتركب منها اجساما جديدة ذات خواص واوساف فير خواص عناصرها واوسافها ، ثم تحلل تلك الاحسام فنعبدها الى عناصرها لانية ، واما ما ذكر من النصوص النقلية فليسمب نصا فيما اراده ولا تناقض ما كشفه العلم اليوم من امر المسألة ،

۲ - سورة مريم آية ۸ ٠ ٪ - سورة الانبياء آبة ۳۸ ٠

٣ .. سورة الور آية ١٠ ٠

الحيق من المسينة الحية من النواة والحبة الميت مين الحي ) (١) ويخرج الشجرة الحية والسنبلة الحية من النواة والحبة الميتة ، ويخرج النواة الميتة والحبة الميتة من الشجرة والسنبلة الحية كما يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ، والنطفة الميتة من الإنسان الحي ، وعندهم لا يخرج حيا من ميت ولا ميتاً من حي ، فإن الحي والميت إنما هو الجوهر القائم بنفسه ، فإن الحياة عرض لا يقوم إلا بجوهر ، والعرض نفسه لا يقوم بعرض آخر ، وإن كان العرض يوصف بأنه حي كما يقال قد أحييت العلم والإيمان ، وأحييت الدين ، وأحبيت الدين ، وأحبيت العدل ، كما يقال أمات البدعة . فهؤلاء عندهم لا يخرج جوهراً من جوهر ولا عرضاً من عرض ، فلا يخرج حياً من ميت ولا ميتاً من حي ، بل الجواهر التي كانت في الميت هي بعينها باقية كما كانت ، ولكن أحدث فيها حياة لم تكن .

ولا ريب أن النخلة ما هي من جنس النواة ، ولا السنبلة من جنس الحبة ، ولا الإنسان ، وهو الحبة ، ولا المني من جنس المني ، ولا المني من جنس الإنسان ، وهو يخرج هذا من هذا ، وهذا من هذا ، فيخرج كل جنس من جنس ٢ تحر

١ -- سورة الانمام كية هـ٠ ،

بعيد عن مماثلته . وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وهو سبحانه إذا جعل الأبيض أسود أعدم ذلك البياض ، وجعل موضعه السواد، لا أن الأجسام تعدم تلك المادة فتحيلها وتلاشيها وتجعل منها هذا المخلوق ، الجديد، ويخلق الضد من ضده ، كما جعل من الشجر الأخضر ناراً فساذا حك الأخضر بالأخضر سخن ما يسخنه با لوكة حتى ينقلب نفس الأخضر فيصير ناراً . وعلى قولهم ما جعل فيه ناراً بل تلك الجواهر باقية بعينهـــا وأحدث فيها عرض لم يكن . وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الحالق سبحانه وتعالى كما وصف نفسهُ بذلك في قوله : ﴿ وَبُلُّ ۚ اللَّـهِـُمُ مَالك المُلك تنوني المُللك من تشاء وتنذرع المُلك ممن تسَاء وتُعزُّ مَـن مُ تَشَاء وتَـنال مَـن تَشَاء بَيدك الحَير إنسك عَلَىٰ كُـل شَيءٍ قَدير ، تُوليج اللّبال في النهار وتُوليج النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُتَّخَّرُجُ الحَّتِي مِن الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ المِّيَّ مِن الحَّتِي ا وتَرَزُقُ مَن تَشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ )<sup>(١)</sup>. ولهَذا قال للمَلائكة (إنّي خَالتَّهُ بَشَمَرًا مِن طينِ فَإِذَا سُنُويتُهُ وَنَكَمَخُتُ فيه مِن رُوحي فَقَعُوا لُــه سَاجِدينَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ أَلَمْ نَنَخْلُكُكُم مِنْ مَأْءٍ مَنَهِينِ فَتَجَعَلْنَاهُ ۗ في قَرَارِ مَكَينِ إلى قَدَرِ مَعَلُومٍ فَقَلَدِنَا فَنَيْعِم القَّادِرُونَ ) <sup>(٣)</sup>.

و لهذا امتنع اللعين كما قال تعالى : (وإذْ قُلْنَا للمَلاثِكَةِ اسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا اللهِ إبليس قَال أأسْجُدُ لن خَافَقَت طيناً ) (٤)، وقال : (لم أكن لأسجاء ليتشر خَلَقْتَهُ من صلْصَال من حماء مَسْنُون ) (٥). وأيضاً فكون الشيء مخلوقاً من مادة وعنصر أبلغ في العبودية من كونة خلق لا من شيء وأبعد عن مشابهة الربوبية ، فإن الرب هو أحد

٦١ سورة الاسراء آية ١٦ ٠
 ٥ ــ سورة الحجر آية ٢٣ ٠

۱ ... سورة ال هبران ایة ۲۹ ،

۲ ـ سورة ص آية ۲۱

٣ ــ سورة المرسلات آية ٢٠ ٠

صمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، فليس له أصل وجد منه ولا فرع يحصل عنه ، فإذا كان المخلوق له أصل وجد ،نه كان بمنزلة الولد له . وإذا خلق له شيء آخر كان بمنزلة الوالد ، وإذا كان والدآ ومولوداً كان أبعد عن مشابهة الربوبية والصمدية ، فإنه خرج من غيره ، ويخرج منه غيره ، لا سيما إذا كانت المادة التي خلق منهامهينة كما قال تعالى : ﴿ أَلَهُمْ نُتَخَلِّقُكُمُ مِنْ مَنَاءِ مُهَيِّن ﴾ (١) وقال تعالى : ( فَلَيْنَظُرُ الْإِنْسَانُ مُمْ خُلُقٌ خُلُقٌ مَنٌّ مَنَّ مَاء دَّافِق يَنْخُرُجُ مِنْ بَينِ الصُلُبُ والرَّائِبُ إِنَّهُ عَلَى رَجِعَهُ لَتَقَادُ رَ يَنُوْمَ تُمَّلِيُّ السَّرَائِرُ فَنَمْنَا لَهُ مِنْ قُوةً وَلاَ نَاصِر ) (٢). وفي المسند عن بشر بن جمعاش قال : و بصَتَى رسولَ الله عَلِيْنَ في كفيه فوضع عليها إصبعه ثم قال : يقول الله تعالى : ابن آ دم أنتي تُعجزني وَقَدَ خَالَفَتْكُ مِن مثل هذه حتى إذا سَوّيتك وعدلتك مشيّنت بين بردين وللأرض منك وتيد فمجمعت وَمَـنَـعَـٰتَ حَـنَّى إِذَا بِلَـعَنْتَ التَّـرَاقِي قُـلْتَ أَتَصَدَقٌ وَأَنِي أُوانَ الصَدَّقَـٰةٌ». وكالملك إذا خلق في محل مظلم وضيق كما خلق الإنسان في ظلمات ثلاث كان أبلغ في قدرة القادر . وأدل على عبودية الإنسان وذله لربه وحاجته إليه .

وقد يقول المُعير للرجل مالك أصل ولا فصل ، ولكن الإنسان أصاه التراب وفصله الماء المهين ولهذا لما خلق المسيح من غير أب وقعت به الشبهة لطائفة ، وقالوا إنه ابن الله مع أنه لم يخلق إلا من مادة من أه ، ومن الروت الي نفخ فيها . كما قال تعالى : (وَمَريمَ ابنَة عيمرانَ التي أحمينَتُ فَرَجَهَا فَسَفَخُننَا فيه مِن رُوحِيناً) (٣) وقال تعالى أيضاً : (فَتَسَمَشُلُ فَرَجَهَا فَسَفَخُننا فيه مِن رُوحِيناً) (٣) وقال تعالى أيضاً : (فَتَسَمَشُلُ لَمُ بَعْنَا اللهُ عَلَمْ مَنْكُ إِنْ كُنْتَ تَقَالًا لَمُنا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ لا هب للك عَلا مَا زَكِاً) (١) . فما محاق قال آياً أننا رَسُولُ رَبِّكُ لا هب للك عَلا مَا رَكِاً) (١) . فما محاق

ا مسورة المرسلات آنة ۲۰ . ٣٠ مدورة المعربم اية ١٢٠ .

٢ ساسورة الطارق آية ٥ ـ ٦ ، ١٤ بد سورة مريد اية ١٩ .

من غير مادة تكون كالأب له قد يظن فيه أنه ابن الله ، وأن الله خلقه من ذاته .

فلهذا كانت الانبياء مخلوقة من مادة لها آصول ومنها فروع لها والد ومولود، والأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحدوث الشيء لا من مادة قد يشبه حدوثه من غير رب خالق وقد يظن أنه حدث من ذات الرب كما قيل مثل ذلك في المسيح والملائكة أنها بنات الله لما لم يكن لها أب مع أنها مخلوقة من مادة كما ثبت في الصحيح ، صحيح مسلم عن عائشة وأن النبي ملي قال : خلقت الملائكة من نكور ، وتحلق عن عائشة وأن النبي مين نكار ، وتحلق آدم مما وصف لكم (١٠) .

ولما ظن طائفة أنها لم تخلق من مادة ظنوا أنها قديمة أزلية ، وأيضاً فالدليل الذي احتج به كثير من الناس على أن كل حادث لا يحدث إلا من شيء أو في شيء ، فإن كان عرضاً لا يحدث إلا في محل، وإن كان عيناً قائمه بنفسها لم تحدث إلا من مادة ، فإن الحادث إنما يحدث إذا كان حدوثه ممكناً ، وكان يقبل الوجود والعدم فهو مسبوق بإمكان الحلوث وجوازه فلا بد له من محل يقوم به هذا الإمكان والجواز ، وقد تنازعوا في هذا هل الإمكان صفة خارجية لا بد لها من محل ، أو هي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير اللهن . والتحقيق أنه نوعان : فالإمكان الذهني وهو تجويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه محل الذهن والإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل ، أو المحل مثل أن تقول يمكن القادر أن يفعل .

والمحل مثل أن تقول هذه الأرض يمكن أن تزرع ، وهذه المرأة يمكن أن تحبل ، وهذا لا بد له من محل خارجي . فإذا قبل عن الرب يمكن أن يخلق فمعناه أنه يقدر على ذلك ويتمكن منه ، وهذه صفة قائمة به ، وإذا

١ ... الجان الجن ، والمارج اللهب المختلط بسواد النار .

قيل يمكن أن يحدث حادث ، فإن قيل يمكن حدوثه بدون سبب حادث فهو ممتنع ، وإذا كان الحدوث لا بد له من سبب حادث ، فذاك السبب إن كان قائماً بذات الرب فذاته قديمة أزلية . واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئة أو تمام تمكن ، ونحو ذلك لا يكون إلا لسبب قد أحدثه قبل هذا في غيره ، فلا يحدث حادث مباين إلا مسبوقاً بحادث مباين له .

فالحدوث مسبوقاً بإمكانه ، ولا بد لإمكانه من محل . ولهذا لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئاً إلا من شيء . والذي يقول أن جنس الحوادث حدثت لا من شيء هو كقولهم أنها حدثت بلا سبب حادث ، مع قولهم أنها كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة من غير تجدد سبب. بل حقيقة قولهم أن الرب صار قادراً بعد أن لم يكن من غير تجدد شيء ، يوجب ذلك .

وهذه الأمور كلها من أقوال الجهمية أهل الكلام المحدث المبتدع الملتموم، وهو بناء على قولهم أنه تمتنع حوادث لا أول لها. وهؤلاء وأمثالهم غلطوا فيما جاء به الشرع وأخبرت به الرسل كما غلطوا في المعقولات. فكل واحد مما يسمى شرعاً وعقلا وسمعاً قد وقع فيه اشتباه. فالشرع يطلق تارة على ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، هذا هو الشرع المنزل، وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه. ويطلق على ما يضيفه بعض الناس إلى الشرع إما بالكذب والافتراء، وإما بالتأويل والغلط، وهذا شرع مبدل لا منزل ولا يجب، بل ولا يجوز اتباعه.

وكذلك لفظ السنة فإن السنة التي يجب اتباعها هي سنة رسول الله والمسئة تذكر في الأعمال والعبادات ، والسنة تذكر في الأعمال والعبادات ، وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به . فما أخبر به وجب تصديقه فيه ، وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه . ثم كثير من الناس يضيف إلى السنة ما أدخله بعض الناس فيها إما بالكذب وإما بالتأويل مثل أحاديث كثيرة

ضعيفة بل موضوعة ، واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه . ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى السنة في بعض الأمور ، مثل إثبات الصفات والقدر ، فإن المنتسبين لذلك يضافون إلى السنة ، لأن نفاة الصفات والقدر مبتدعة ، وكذلك حب الحلفاء الراشدين وموالاتهم يضاف أهله إلى السنة لأن الطاعنين فيهم أهل بدعة . ومثل الإستدلال بالنصوص على موارد النزاع فإن أهل ذلك يضافون إلى السنة لكونهم يقصدون اتراع القرآن والحديث والمخالفون لذلك الذين يردون الاخبار الصحيحة أو لا يحتجون بالقرآن متدعون .

ثم قد يقول المضافون إلى السنة أشياء ليست من السنة مثل أحاديث كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة وهي كذب . ومثل تقى الحكمة والأسباب في مسائل القدر . ومثل كلامهم في الأجسام والاعراض وتناهي الحوادث ، ونحو ذلك مما لم يأخذوه عن الرسول . فهذا ليس من السنة وإن كان أهلها وافقوا السنة في مواضع خالفهم فيها من تنازعهم في هذه المسائل .

فلا يجب إذا كانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن يصيبوا حيث لم يوافقوها . وكذلك مسمى العقل فإن مسمى العقل قد مدحه الله في القرآن في غير آية ، لكن لما أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسنة ، بل وهو في نفس الأمر مخالف للمعقول، وصاروا يسمون ذلك عقليات وأصول دين ، وكلاما في أصول الدين صار من عرف أنهم مبتدعة ضلال في ذلك ينفر عن جنس المعقول والرأي والقياس والكلام والجدل ، فإذا رأى من يتكلم بهذا الجنس اعتقده مبتدعاً مبطلاً ، كما أن هؤلاء لما رأوا أن جنس المنتسبين إلى السنة والشرع والجديث قد أنطأوا في مواضع وخالفوا فيبها صريح المعقول ، وهم يقولون أن السنة جاءت بللك صاد مؤلاء بنفرون عن جنس ما يستدل في الأصول بالشرع والسنة ويسمونهم

حشوية وعامة ، وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا في مسمى الشرع والعقل والسمع ١٠ هو محمود و٠ذموم .

ثم هؤلاء قبلوا من مسمى الشرع والسنة عندهم محدودة ومذهومة ، وخالفوا مسمى العقل محموده وخالفوا مسمى العقل محموده ومذمومه ، فيجب البيان محموده ومذمومه ، فيجب البيان والتفصيل والإستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل فإن ذلك يوجب التصديق بما جاء به الشرع المنزل والسنة الغراء وهو المعقول الحق ، وهو الكلام الصدق ، وهو الجدل بالتي هي أحسن . ويوجب رد ما أدخل في الشرع والسنة وليس منها ورد ما سمي معقولاً وهو باطل ، وسمي كلاماً صدقاً وهو كذب وسمي جللاً بالتي هي أحسن ، وهو جدل بالباطل بغير علم .

ولهذا حصل من الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين وتحريف الكلم عن مواضعه. ومضاهاة لأهل الكتاب مما ذمهم الله عليه. والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلون كلام الله من الجهمية وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم ما عرف به مقصودهم.

والتبديل نوعان: أحدهما أن يناقضوا خبره. والثاني أن يناقضوا امره. فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق وهو صادق فيما أخبر به عن الله آمر بما أمر الله به كما قال: ( مَن ْ يُنطِع الرَّسُولَ فَقَد ْ أَطَاعَ الله ) (١١). وأهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه . وهم أهل الشرع المبدل تارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه كالجهمية

ا سسورة النساء آية ٧٩ ،

الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه ، والقدرية الذين ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته .

والقدرية المجبرة الذين ينفون ما أثبته من عدل الله وحكمته ورحمته ، ويثبتون ما نفاه من الظلم والعبث والبخل ونحو ذلك عنه وأمثال ذلك ، ومسائل أصول الدين عامتها من هذا الباب ، ثم أنهم أيضاً يوجبون اعتقاد يوجبه بل حرمه ، ويحرمون ما لم يحرمه بل أوجبه ، فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة لخبره وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها. ويوجبون النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه كما أوجبوا النظر في دليل الإعراض الذي استدلوا به على حدوث الأجسام، وقالوا يجب على كل مكلف أن ينظر فيه ليحصل له العلم بإثبات الصانع . قالوا لأن معرفة الله واجبة ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل ، ولما علم كثير مسن موافقيهم أن الإستدلال بهذا الدليل لم يوجبه الرسول خالفوهم في إيجابهم مع موافقتهم لهم على صحته

والتحقيق ما عليه السلف أنه ليس بواجب أمراً ولا هو صحيح سجراً بل هو باطل منهي عنه شرعاً. فإن الله تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل بل ينهى عن ذلك. لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حق وأن الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي أصلوه. كما أن طوائف من أهل العبادة والزهد والإرادة والمحبة والتصوف سلكوا طرقاً ظنوا أنه لا يوصل إلى الله إلا بها. ثم منهم من يوجبها ويذم من لم يسلكها ومنهم من لم ير أن سالكيها أفضل من غيرهم ويوسع الرحمة لأنه قد علم أن الرسول والصحابة لم يأمروا بها الناس مع اعتقادهم أنها طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله ، وهي عند التحقيق طرق مضلة إنما توصل إلى رضى الشيطان وسخط الرحمن كالعبادات التي ابتدعها ضلال أهل الكتاب والمشركين وخالفوا بها دين المرسلين فهؤلاء في الاحوال البدعية وأولئك في الأقوال البدعية .

والقول الحق هو القرآن، والحال الحق هو الإيمان، كما قال جندب وابن عمر تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيماناً. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي علي أنه قال: ومتشل المؤمن الذي يقرأ القرآن كتمشل الأترجة طعمها طبيب وريحها طبيب و وشل المؤمن الذي لا يتقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طبيب ولا ريح لها ومتفل المنافق الذي يتقرأ القرآن متشل الفرآن كتمشل الريحانة ريحها طبيب وطعمها مر أو ومقل المنافق الذي المنافق ال

فالنّاس أربعة أصناف: صاحب قول قرآني وحال إيماني، فهم أفضل الحلق، وصاحب قول قرآني وحال ليس بإيماني، وصاحب حال إيماني وليس له قول، ومن ليس له لا قول قرآني ولا حال إيماني. وكثير من المنتسبين إلى القول والكلام والعلم والنظر والفقه والإستدلال ابتدعوا أقوالا " تخالف القرآن. وكثير من المنتسبين إلى العمل والعبادة والإرادة والمحبة وحسن الحلق والمجاهدة ابتدعوا أحوالا " وأعمالا " تخالف الإيمان وصار مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسوللكن ملبوس بغيره، وصار مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسوللكن ملبوس بغيره، وصار مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسوللكن ملبوس بغيره، وصار مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسوللكن ملبوس بغيره، وسار كثير من الطائفتين يُسنكر ما عليه الأخرى مطلقاً. كما قالت اليهود ليست اليهود على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.

وفي كل من الطائفتين شبه من أحد الأمتين، ففي المنتسبين إلى العلم إذا لم يوافقوا العلم النبوي ويعملوا به شبه من اليهود. وفي أهل العمل إذا لم يوافقوا العمل الشرعي ويعملوا بعلم شبه من النصارى . وصار كثير من أهل الكلام والرأي ينكرون جنس محبة الله وإرادته كما صار كثير من أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر . وأولئك الذين أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر . وأولئك الذين أكروا محبة الله وإرادته بنوا ذلك على أصل لهم للقدرية المجبرة والنافية،

وهو أن المحبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد . ولا يتعلق ذلك إلا بمعدوم وهو إرادة الفاعل أن يفعل ما لم يكن فعله ، فاعتقدوا أن المحبة والإرادة لا تتعلق إلا بمعدوم . فالموجود لا يحب ولا يراد، والقديم الأزلي لا يحب ولا يراد، فأنكر وا أن يكون الله محبوباً و مراداً، وهم لإنكار كونه يحب أبلغ وأبلغ فلا يثبتون إلا مشيئته أن يخلق فقط وهي لا تتعلق إلا بمعدوم، فأما أن يحب موجوداً من خلفه فهذا باطل عند الطائفتين . لكن المجبرة يقولون محبته هي مشيئته ، وقد شاء خلق كل شيء فهو يحب كل شيء. والنفاة يقولون محبته هي إرادته إثابة المطبعين، وهي مشيئة خاصة والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة ، وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب كما نطق بللك وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب كما نطق بللك الكتاب والسنة في مثل قوله ( بُحبهم ويُحببُونه ). ومثل قوله : (والذين الكتاب والسنة في مثل قوله ( بُحبهم ويُحببُونه ). ومثل قوله : (والذين المتناب والسنة في مثل قوله ( بُحبهم ويُحببُونه ). ومثل قوله : (والذين المنابعوني ينحبب كم الله ) (۱) وقوله : ( قُد ل ان كُنْشُم تُحبون الله فانبعوني ينحبب كم الله ) (۱)

بل لا شيء يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا الله وحده، وهذا من معنى كونه معبوداً فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة والثناء على أهلها أو على المنيبين إلى الله والتوابين إليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره أو المحبين له ، وخو ذلك . فهذا كله يتضمن محبته وما لا يحب ممتنع كونه معبوداً ومألوها ومطمأناً بذكره ، ومن أطيع لعوض يؤخذ منه أو لدفع خرره فهذا ليس بمعبود ، ولا إله بل قد يكون الشخص كافراً وظالماً يبغض ويلعن ومع هذا يعمل معه عمل بعوض فمن جعل العمل لله لا يكون يبغض ويلمن ومع هذا يعمل معه عمل بعوض فمن جعل العمل لله لا يكون النفاة من الجهمية والقدرية النافية والمثبتة والله سبحانه وتعالى رغب في النفاة من الجهمية والقدرية النافية والمثبتة والله سبحانه وتعالى رغب في

۱ .. سورة البقرة أية ١٦٥٠

۲ سه سورة آل عمران آیة ۳۱ ۰

عبادته والعمل له بما ذكره من الوعد ورهب من الكفر به والشرك بما ذكره من الوعيد وهو حق ، لكنه لم يقل أن العابد لله والعامل له لا يحصل له إلا ما ذكر ، بل وقد قال تعالى : ﴿ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مين قُرَّة أَعْيُن ِ) (١). وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: وأعد دتُ لَعبادي الصَّالحين ما لا عين وأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قَـُلُبُ بَـشَـرَ ۚ ذَخُـراً بله ما أطلعتهم عليه اقرأوا إن ششتُهُم ۚ فَـلا تعلم نفس ُ مَا أَخَنْفَى لَمُهُمْ مِن قُدُّةً ِ أَعْيِن ٰجَزَاءً كَانُوا يَعْمَلُون ﴿ (٢) . وَقَدْ ثبت في الحديث الصحيح عن صهيب عن النبي عَلَيْ قال: « يَقُدُولُ أُ اللهُ يَا أَهِلِ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمُم عِندي مَوْعداً أَرْيدُ أَنَّ أَنْجِز كُمُوهُ فيقولون مَا هُو أَلَيْمُ تَنْتَنَظِيرُ وُجُوهُ مَنَا وَتَثْقُلُ مَوازِينُنَا وتُدخِلنَسا الحَنَّة وتُجرنا من النارِّ قال فَيْكشيفُ الحجابِفينظرون إليه فما أعطاهم شَيئاً أحبَّ إليهم مِنَ النَّظرِ إليه ِ وهي الزيادة (٣) ٤ . وفي الحديث الذي رواه النسائي : لما صلى عمار فأوجز وقال دعوت في الصلاة بدعاء سمعته من النبي عَلِيْكِ و اللَّهُمُمَّ بعلمك الغنَيب ، وقدرتك على الحَلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة ُ خَيراً لي ، ٱللَّهُم إنِّي أسألك خشيتك في الغَيبِ والشَّهادة، وكلُّيمة الحَقُّ في الغَيْضِبِ والرِّضا، والقصدُ في الفقر والغني ، وأسألك نعيمُـــاً لا يتنفُدُ ، وقُدُرةً عَيَّنَ لا تَنْقَطِعُ ، وأَسْأَلُكُ الرضا بَعد القَصَاء ، وأسألك بَرْد العَيش بَعْد

١ - سورة السجدة آية ١٧ .

٢ -- توله ذخرا منصوب متعلق باعدت اي اعدت ذلك لهم مدخورا ، وتوله يله هو بفتح الباء الموحدة ، وسكون اللام وفتح الهاء معناه دع اللي اطلمتم عليه ، وقبل معناه سوى ، أي سوى ما اطلمتم عليه الذي ذكره الله في القرآن .

قال الخطابي كأنه يريد به دع ما اطلعتم عليه ، وأنه سهل يسير في جنب ما ادخرته لهم ، والله أعظم .

٣ ـ الزيادة يمني الواردة في قوله : ( لللين احسنوا الحسنى وزيادة ) .

المَوْت ، وأسألك الدَّة النَظَر إلى وجهلك ، والشَوق إلى لِقَائِكَ مِنْ غَير ضَرَّاء مُضِرةً ، ولا فِتنة مُضِلَّة ، اللَّهم زيننا بزينة الإيمان واجْعَلَىٰنا هُداة مُهُمَّد بِن ، .

وروى نحو هذا من وجه آخر فقد أخبر الصادق المصدوق أنه الم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه وسن أن يدعى بلذة النظر إلى وجهه الكريم ، وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم بالمخلوقات بما هو غاية النعيم ، فلما كان نظرهم إليه أحب إليهم من كل أنواع النعيم علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أنواع اللذات . والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فما لذت أعينهم بأعظم من لذتها بالنظر إليه ، واللذة تحصل بإدراك المحبوب فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم من كل شيء ، وكانت لذته أعظم من كل للذة والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة وهي إسم لدار فيها أنواع الآلام اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالحالق ، كما أن النار إسم لدار فيها أنواع الآلام لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل الجنة . وصار هؤلاء حزبين : حزباً أنكروا التنعيم بالنظر إليه وهم المنكرون للمحبة حتى قال أبو المعالي ونحوه بمن ينكر محبته أنهم إذا رأوه لم بلتلوا بنفس النظر بل يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر .

وكذلك قال من شاركهم في النجهم من أهل الوحدة كابن عربي قال : ما التد عارف بمشاهدة قط . وادعى أبو المعالي أن إنكار محبته من أسرار التوحيد ، وهو من أسرار توحيد الجهمية المعطلة المبدلة . وحكي عسن ابن عقيل أنه سمع رجلاً يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ، فقال له : هب أن له وجها أله وجه يلتذ بالنظر إليه . وهذا بناء على هذا الأصل فإنه وشيخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا الجهمية في إنكار أن يكون الله محبوباً

واتبعوا في ذلك قول أبي بكر بن الباقلاني ونحوه ممن ينكر محبة الله . وجعل القول بإثباتها قول الحلولية .

والجواب الثاني أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤلاء في أن مسمى الجنة لا يلخل فيه النظر إلى الله ، وهؤلاء لهم نصيب من محبة الله تعالى والتلذذ بعبادته ، وعندهم نصيب من الجوف والشوق والغرام ، فلما ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه صاروا يستخفون بمسمى الجنة ويقول أحدهم ما عبدتك شوقاً إلى جنتك ، ولا خوفاً من نارك . وهم غلطوا من وجهين : أحدهما أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته كل ذلك في الجنة .

الثاني أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياماً أو الفي في بعض عذابها طار عقله وخرج من قلبه كل محبة . ولهذا قال سمنون :

وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني

إبتلى بعسر البول فصار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب.وأبو سليمان لما قال قد أعطيت من الرضا نصيباً لو ألقاني في النار لكنت راضياً ذكر أنه ابتلى بمرض فقال: إن لم يعافي وإلا كفرت أو نحو هذا ، والفضيل بن عياض ابتلى بعسر البول فقال: بحبي لك الا فرجت عني فبذل حبه في عسر البول فلا طاقة لمخلوق بعذاب الحالق ولا غنى به عن رحمته.

وقد قال النبي مَيْلِيْ لرجل: ﴿ مَا تَكَاعُو فِي صَلَاتِكَ ﴾ ٢ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار اما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ.فقال حولها ندندن . ودخل على أعرابي قد صار مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو الله بشيء قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي

في الدنيا ، فقال : سبحان الله إنك لا تستطيعه ولا تطيقه هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

فالاقسام ثلاثة أولئك معطلة للمحبة وحقيقة قولهم تعطيل العبادة مطلقاً، وهؤلاء مشركون في المعبادة ، أولئك مستكبرون عن عبادته والكبر لليهود ، وهؤلاء مشركون في عبادته ، والشرك للنصارى ، وكل واحد من المستكبرين والمشركين ليسوا مسلمين ، بل الإسلام هو الإستسلام لله وحده . ولفظ الإسلام يتضمن الإسلام ويتضمن إخلاصه لله ، وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كأبي بكر ابن الانباري وغيره .

ومن المفسرين من يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي أن المسلم هو المستسلم لله ، وقيل هو المخلص . والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا فمن لم يستسلم له لم يكن مسلماً ، ومن استسلم لغيره كما يستسلم له ، لم يكن مسلماً ، ومن استسلم له وحده فهو المسلم كما في القرآن : (بلل من أسلم وجهة كله وهو محسين فلك أجره عينا ربه

١ \_ سورة آل عمران آبة ٣١ ٠ ٢ ... سورة البقرة آبة ١٦٥ ٠

ولا خوف عليهم ولا همم يحزنون) (١) وقال: (وَمَن أَحْسَنُ وَلا خَوْفَ عَلَيْهُم وَجُهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِن وَاتبَعَ مِلْةَ إِبرَاهِمَ حَنْيفاً وَاتبَعَدَ الله إبراهيم خَلَيلاً) (١) والإستسلام له يتضمن الإستسلام له يضمن الإستسلام له يضمن الإستسلام على القضائه وأمره ونهيه ، فيتناول فعل المأمور ، وترك المحظور ، والصبر على المقدور : (إنسه مَن يَتَق ويصبر فيان الله لا يضيم أجر المحسنين ) (١) . قال ابن أبي حاتم ، حدثنا عصام بن وران ، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله : (بسلم مَن أسلم وَجَهَهُ لله)، يقول من أخلص لله،قال ابن أبي حاتم ، وروى عن الربيع نحو ذلك ، وقال ذكر عن يحيى بن آدم ، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جُبير من أسلم وجهه لله ،قال : من أسلم أخلص وجهه قال : دينه .

وقال أبو الفرج أسلم بمعنى أنتلص . وفي الوجه قولان أحدهما : أنه الدين ، والثاني العمل، وقال البغوي من أسلم وجهه لله أنتلص دينه لله . وقيل : أخلص عبادته لله ، وقيل خضع وتواضع لله ، وأصل الإسلام الإستسلام والحضوع ، وخص الوجه لأنه اذا جاد بوجهه في السجود لم يبخسل بسائر جوارحه ، وهو محسن في عمله قيل : مؤمن ، وقيسل مخلص .

قلت قول من قال خضع وتواضع لربه ، هو داخل في قول من قال أخطص دينه أو عمله أو عبادته لله ، فإن هذا إنما يكون إذا خضع له وتواضع له دون غيره ، فإن العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له والتواضع ، وهو مستلزم لللك ، ولكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون هذا الإسلام لله وحده ، فذكروا المعنيين الإستلزام ، وأن يكون لله .

١ - سورة البقرة آية ١١٢ .

٢ ـ سورة النبساء آية ١٢٤ .

٣ -- سورة يوسف ايه ٩٠ .

قول من قال خضع وتواضع لله يتضمن أيضاً أنه أخلص عبادته ودينه لله فإن ذلك يتضمن الحضوع والتواضع لله دون غيره ، وأما ذكره التوجه فقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع ، وتبين أن الله ذكر إسلام الوجه له ، وذكر إقامة الوجه له في قوله ( فتا قيم وجهيك للدين ) (١) وذكر توجيه الوجه له في قوله : ( إني وجهيت وجهي ليلذي فطر السموات والأرض ) (٢) لأن الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب ، والقلب هو الملك فإذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجهاً إليها ، ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب ، فكان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزماً لإسلام الفلب وإقامته وتوجيهه مستلزماً كله لله ، وإقامة وتوجيهه موتوجيه الكلام على ما يناسب ذلك (٣).

وهذا حقيقة دين الإسلام ، لكن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان : إحداهما أن المحبة تقتضي المناسبة ، قالوا وهي منتفية فلا مناسبة بين المحدث والقديم فيقال لهم : هذا كلام مجمل تعنون بالمناسبة الولادة أو المماثلة ، ونحو ذلك مما يجب تنزيه الرب عنه ، فإن الشيء ينسب إلى أصله بأنه ابن فلان و إلى فرعه بأنه أبو فلان ، وإلى نظيره بأنه مثل فلان ، ولما سأل المشركون النبي معلق عن نسب ربه أنزل الله تعالى : (قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصملَدُ لَمَ مُ يَكُن لَهُ كَفُواً أَحَدُ ) (١) فلم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء ولا له مثل ، فإن عنيتم هذا لم نسلم أن المحبة لا بد فيها من هذا .

وإن أردتم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفاً بمعنى يحبه المحب فهذا لازم للمحبة والرب متصف بكل صفة تحب وكل ما يحب فإنماهو منه فهو أحق بالمحبة من كل محبوب ، وإذا كان الإنسان يحب الملائكة وهم من

١ . . سووة الروم الجة ٣٠٠

٣ سبياض في الاصل مقدار سطرين.
 ٢ سورة الاخلاص آية ١ ٠

غير جنسه لما اتصفوا به من الصفات الحميدة فالسبوح القدوس رب الملائكة والروح الذي كلما اتصفت به الملائكة وغيرهم فهو من جوده وإحسانه وهو العزيز الرحيم إذ كان المخلوق كثيراً ما يتصف بالعزة دون الرحمة أو تكون فيه رحمة بلا عزة ، وهو سبحانه العزيز الرحيم الغفور الودود المجيد . والودود فعول من الود .

وقال شعيب (إنَّ ربي رحيم ودود ) (١) وقال تعالى : (وهمُّو الغَفُورُ الودُودُ ) (٢) فقرنه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضع . قال أبو بكر ابن الانباري الودود معناه المحب لعباده من قولهم وددت الرجل أوده وداً ووداداً وودادة . وقال المحب لعباده أوده أن يكون وقال الحطابي هو إسم مأخوذ من الود وفيه وجهان : أحدهما أن يكون فعولا "في محل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى مهيب ، وفرس ركوب بمعنى مركوب .

والله سبحانه وتعالى مودود في قلوب أوليائه لما يعرفونه من احسانه اليهم . والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود أي أنه يود عباده الصالحين بمعنى أنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ، ويكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله : (سيجعل لهم الرَّحمَن وداً) (١) قلت قوله : (سيجعل لهم الرَّحمَن وداً) فسروها بأنه يجبهم ويجببهم إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي من أنه قال : « إذا أحب الله العبد نادى ينا جبريل اني أحب فلاناً فأحبه في في جبريل ، شم ينادي في السماء إن الله يُحب فلاناً فأحبوه في أحبه أهمل السماء ، عم يوضع له أحب فلاناً فأحبوه في أحبه أهمل السماء ، عم يوضع له القبول في الأرض ». وقال في البغض مثل ذلك . وقال عبد بن حميد

۱ -- سورة هود آية ۹۰ ، ۲ -- سورة مريم آية ۹۷ ،

٢ – سورة البروج آية ١٤ .

انبأ عبيدالله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم ، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس ( سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِدَّا) قال يجبهم ويحببهم، ورواه ابن أبي حاتم أيضاً وقال عبد أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد : ( سَيَجعلُ لهُمُ الرَّحْمَنُ وِدَّاً ) قال : يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين .

أخبرنا عبد الرازق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس (سيبج محل للهُم الرّح م وداً) قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم بقوله: (سيبجعل لهم الرحمن وداً) وهو نظير قوله: (قلل إن كُنتُم تُحبورُن الله فَاتَبِعُونِي يُحبب كُم الله )، فهو يحبهم إذا اتبعوا الرسول. ونظير قوله في الحديث الصحيح: وولا يتزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافيل حتى أحبه فإذا أحبب شمّة كُنتُ ستمعة الذي يتسمع به ويَك م التي يبطش بها ورجله التي يتبطش بها ورجله التي يتبطش بها ورجله التي يتبطش بها

وكذلك قوله ( واحسنوا إن الله يُحب المحسنين ) (١) ( إن الله يُحب المحسنين ) . ( إن الله يُحب المتقين ) . ( إن الله يُحب الله يُحب الله الأعمال فهو وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو يحب التوابين ، وإنما يكونون توابين بعد الذنب ففي هذه الحال يحبهم وهذا مبني على الصفات الإختيارية فمن نفاها رد هذا كله ، ولهم قولان : أحدهما أن المحبة قديمة فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على حال مرضية ويقولون إن الله يحب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون

٣ ــ سورة الصف آية ٣ ٠

١ ـ سورة البقرة آية ١٩٠٠

٢ .. سورة البقرة آية ٢٢٢ ،

على الإيمان ، ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتد هذا قول ابن كلاب ومن تبعه . ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة . ومنهم من يقول هي صفة زائدة على الإرادة .

والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل ، فالمحبة عندهم إحسانه إليهم ، والإحسان عندهم ليس فعلاً قائماً به بل بائناً عنه ، والكتاب والسنة وأقوال السلف والأثمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول كما قد بسط في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا ذكر إسمه الودود والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري وأنه فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما قرنه بالغفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو الذي يرحم .

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا عيسى بن جعفر قاضي الري ثنا سفيان في قوله إن ربي رحيم ودود قال محب وقال قرىء على يونس ثنا ابن وهب قال وقال ابن زيد قوله: الودود قال: الرحيم ، وقد ذكر فيه قولين: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الودود قال الحبيب. القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الودود قال الحبيب أنه يحبب ويان ابله يحب من يحبه واولياؤه يحبهم ويحبونه والبغوي ذكر الأمرين فقال: وللودود معنيان أن يحب المؤمنين ، وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب المؤمنين . وقيال أيضاً في قوله: (وهمو الغفور الودود) أي محبوب المؤمنين . وقيال معنى المودود كالحلوب والركوب بمعنى المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب ، وقيل يغفر ويود أن يغفر ، وقيل المتودد إلى أوليائه المحلوب والمركوب ، وقيل يغفر ويود أن يغفر ، وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة قلت هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل كقول النبي المحلوب وأما بمعنى مفعول فقليل وأيضاً فإن سياق القرآن يدل على أنه وسح أراد أنه هو الذي يود عباده كما أنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم فإن شعيباً قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فذكر شعيباً قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فذكر شعيباً قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فذكر

رحمته ووده كما قال تعالى: ﴿ وَجُنَّعَلَ بَيْنَكُمُمْ مُودَّةً ۗ وَرَحْمَةً ۗ ﴾. وهو أراد وصفاً يبين لهم أنه سبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب وهو كونه ودوداً كما قال أن الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي عَلِيْقٍ : و أن الله يَـفُرْحُ بِتَوْبَهَ التَّـائبِ أَشَدًا مِن فَرح ِ مَن فَقَدَ رَاحِلَتَهُ بِأَرْضِ دُويَةً (٢) مُهُلِكَة ثُمُ وجدَها بعد اليّاً س ، فهذا الفَرحُ منه بتوبة التائب يناسب مُحبته لـــه ومودته له ، وكذلك قُوله في الآية الْأخرى ( وهُو الغَفُورُ الودُودُ ) فإنه مثل قوله ( وهُو الغَفُورُ الرَّحيمُ ) وأيضاً فإن كونه مودوداً أي محبوباً يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به مثل الإسم الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ، ومثل اسمه الصمد ومثل ذي الحلال والإكرام ، ونحو ذلك . وكونه مودوداً ليس بعجيب ، وإنما العجب جوده و إحسانه فإنه يتودد إلى عباده كما جاء في الأثر: ﴿ يَمَّا عَبَدِي كُمْ ۚ أَتَّـُودٌ دُ إليك بالنيعم ، وأنت تتَمَقّتُ إليّ بالمعاصي ، ولَا يَزَالُ مَليكُ \* كَرَيْمُ يَصْعَدُ إِلَى مِنكُ بَعْمَلِ سَيَّءٍ ، وفي الصحيحين عن النبي مَالِلَةٍ أَنه قال : يقول الله تعالى : وَ مَن تَقَرَّب إِليَّ شَبراً تقربتُ إليه ِ ذُراعاً ومَن ْ تَقَرَّب مِي ذراعاً تَقَرَّبْتُ إليه بَاعاً ومَن ْ أَتَانِي بَشَيَّ أتينيه مَرولة ، .

وجاء في تفسير اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه ، والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال ، وأيضاً فمبدأ الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين ، كما قال الوالبي عن ابن عباس أنه الحبيب، وذلك أنه إذا كان يود عباده فهو مستحق لأن يوده العباد بالضرورة. ولمذا من قال أنه يحب المؤمنين قال إنهم يحبونه، فإن كثيراً من الناس يقول

ا -- بسودة المروم اية ٢١ .

٢ .. رواه مسلم وهي منسوبة الى الدو وهو الصبحراء ،

أنه محبوب وهو لا يحب شيئاً مخصوصاً لكن محبته بمعنى مشيئته العامة ، ومن الناس من قال أنه لا يحب مع أنه يثبت عبته للمؤمنين ، فالقسمة في المحبة رباعية ، فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين ، قالوا: إنه يحب ويحب. والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين ، ومن الناس من قال: إنه يحبه المؤمنون. وأما هو فلا يحب شيئاً دون شيء ، ومنهم من عكس فقال بل هو يحب المؤمنين مع أن ذاته لا يحب كما يقولون أنه يرحم ولا يرحم ، فإذا قيل إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودوداً بخلاف العكس ، فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود ، وإن كان ذلك متضمناً لأنه يستحق أن يود ليس هو بمعنى المودود نقط ، ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد ، وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الآخر ويرحمه ، وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذ أوجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودةلعبده، المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله فالذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: (سَيَسَجْعَلُ لُهُمُ الرَّحْمَنُ وداً) قال يحبهم ويحببهم وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجمُّله من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحبه فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه وبسط هذا له موضع آخر .

وفي مناجاة بعض الداعين ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك العجب من حبك لي مع غناك عني . وفي أثر آخر يا عبدي وحقي إني لك عجب فبحقي عليك كن لي محباً . دروى يا داود حببني إلى عبادي وحبب

عبادي إلى، مرهم بطاعتي فأحبهم، وذكرهم آلائي فيحبوني فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الحميل ، وهو سبحانه كما قال كلما خلقه فإنه من نعمه على عباده ولهذا يقول : ( فبأي آلاَء ۖ رَبِّكُمُمَا تَكَذَّبان) (١). والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ووده سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب إليه كما قال : ﴿ إِنَّ الذِّينَ آمَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ وَ لَمْهُمُ الرَّحْمَنَ ُ ودًّا ﴾ (٢) وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبُحبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحبُّ المُتَطَهرينَ ) (٣) فلا يستوحش أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة ، فإنه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين ويحب المتطهرين .

ولهذا قال شعيب : ﴿ وَاسْتَغْفُرُوا رَبَّكُمُ ۚ ثُمُّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّي رَحيمٌ وَدُودٌ ﴾ ( أ) . وقال هنا : ﴿ وَهُنُوَ الغَلْفُورُ الوَدُودُ ﴾ . فذكر الودود في الموضعين لبيان مودته للمذنب إذا تاب أليه بخلاف القاسي الحافي الغليظ الذي لا ود فيه .

والحجة الثانية لهم قالوا إن الإرادة والمحبة لا تتعلق إلا بمعلوم يراد فعله فإنه لو جاز أن يراد الموجود وأن يراد القديم ، لحاز أن يكون العالم قديمًا مع كونه مرادًا مقدورًا ، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ، فإن القائلين أنه موجب بذاته والعالم قديم منهم من يصفه بالإرادة كأبي البركات وغيره قالوا ومن المعلوم بالإضطرار للعقلاء إذ قالوا هذا الأمر حصل بالإرادة أن يكون محدثًا كاثنًا بعد أن لم يكن ، ولهذا لا يجوز أن يقال إن قدرته ومشيئته تعلقت بوجوده ولا ببقائه ، ولا بكونه حياً ، ومن قال أن صفاته قديمة الأعيان لا يقول إن كلامه وإرادته حصلت بإرادته

١ ... سبورة الرحبين آية ١٣ ٠ ۲ ... سورة مريم آية ۹۷ ،

وقدرته ، فيقال هذا الذي قالوه صحيح لكن هنا نوعان أحدهما إرادة أن يفعل الشيء ويكون فهذه لا تكون إلا مع حدوثه ، والثانية محبة نفس ذاته من غير أن يفعل في الذات شيء فهذه التي تتعلق بالموجود والباقي والقديم وإرادة الفعل تابعة لهذه ، فإنه لولا أن تكون الإرادة متعلقة بنفس الشيء الموجود امتنع أن يراد إبجاده ، فإن من أراد أن يبني بيتاً ليسكنه إنما مراده نفس البيت لسكناه والإنتفاع وإنما البناء وسيلة إلى ذلك ، ولولا إرادة الغاية المقصودة بالذات لم ترد الوسيلة، وإذا بناه فهو مريد له بعد البناء ، ولهذا يكره خرابه وزواله وكذلك من أراد أن يلبس لموباً فلبسه فهو في حال اللبس مريد له ، فمن أراد إحداث أمر وفعله كانت إرادة فعله لغايسة مقصودة بعد الفعل هي العلة الغائبة والفعل المطلوب لغاية لفاعله إرادتان ، إرادة الفعل هي العلة الغائبة والفعل المطلوب لغاية لفاعله إرادتان ، إرادة المقعل وإرادة الغاية وهذه هي الأصل وتلك تبع لهذه ، والإرادة إرادة لا تتعلق بالمعلوم من جهة كونه معدوماً ، بل تتعلق بوجود الفعل لكن يمتنع أن يراد فعله إلا إذا كان معدوماً .

فالعدم شرط في إرادة فعله ، ولهذا جعل من جملة علل الفعل ولهذا كان جماهير العقلاء مطبقين على أن كل مفعول فهو حادث ، وكل ما أريد أن يفعل فإنه يكون حادثًا وكل ما تعلقت المشيئة والقدرة بفعله فهو حادث ، ثم من الناس من يقول هذا مختص بكونه مفعولاً بالإختيار والا إذا كان معلولاً لعلة موجبة لم يلزم حدوثه وهو غلط بل كل ما فعل فلا يكون إلا محدثًا سواء كان ذلك ممكناً أو ممتنعاً بل نفس كونه مفعولاً مستازم حدوثه ، ونفس تصور العلم بكونه مفعولاً يوجب العلم بحدوثه وإن الم يضطر بالبال كونه مفعولاً بالقدرة والإختيار ، ثم قد يقال ما من مفعول يضطر بالبال كونه مفعولاً بالقدرة والإختيار ، ثم قد يقال ما من مفعول والموجب بالنات إذا قيل هو موجب بذاته المتصفة بمشيئته وقدر تعاليشاؤه ، والموجب بالذات إذا قيل هو موجب بذاته المتصفة بمشيئته وقدر تعاليشاؤه ، وأما موجب بلا

مشيئة أو موجب يقارنه موجبه ، فهذان باطلان وبهما ضل من ضل من المتفلسفة القائلين بقدم الفلك ، ونفي الصفات ، ولكن من أراد إحداث شيء وأحدثه لم يجب أن تنقطع إرادته بل قد يكون مريداً لهما دامموجوداً ، ولولا أنه مريد لوجوده لما فعله فكلما شاء الرب وجوده فهو مريد لإحداثه وبقائه ما دام باقياً ، وأما الإرادة والمحبة المتعلقة بالقديم فليست إرادة فعل فيه بل هي محبة ذاته وكل إرادة ومحبة فلا بد أن تنتهي إلى محبوب لذاته وكل فاعل بالإرادة فإرادته تستلزم محبة عامة لأجلها فعل فالحب أصل وجود كل موجود والرب تعالى يحب نفسه .

ومن لوازم حبه نفسه أنها محبة مريدة لما يريد أن يفعله ، وما أراد فعله فهو يريده لغاية يحبها فالحب هو العلة الغائية التي لأجله كان كل شيء والمتفلسفة يصفونه بالإبتهاج والفرح كما جاءت به النصوص النبوية لكنهم يقصرون في معرفة هذا وأمثاله من الأمور الإلهية فإنهم يقولون اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم وهو مدرك لذاته بأفضل إدراك فهو أفضل مدرك لأفضل مدرك بأفضل إدراك ، وقد قصروا في ذلك من ثلاثة أوجه :

أحدها أن اللذة والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرد الإدراك بل هو حاصل عقب الإدراك فالإدراك موجب له ولا بد في وجوده من عبة . فهنا ثلاثة أمور محبة وإدراك لمحبوب ولذة تحصل بالإدراك، وهذا في اللذات الدنيوية الحسية وغيرها فإن الإنسان يشتهي الحلو ويحبه فإذا ذاقه الثل بذوقه والذوق هو الإدراك ، وكذلك في لذات قلبه يحب الله ، فإنه إذا ذكره وصلى له وجد حلاوة ذلك كما قال في الصلاة ، وأهل الجنة إذا تجلى لهم فنظروا إليه قال فمأعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ، والله أعلم .

## فصل

## في تمام القول في محبة الله وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته وإلى ما يراد لغيره

ثم ذلك الغير لا بد أن يكون مراداً للماته ، فالمراد لذاته لازم لجنس الإرادة ، والإرادة لازمة لجنس الحركة ، فإن الحركة القسرية مستلزمة للحركة الإرادية ، والحركة الإرادية مستلزمة لمراد لذاته ، فكان جنس الحركات الموجودة في العالم مستلزمة للمراد لذاته ، وهو المعبود الذي يستحق العبادة لذاته ، وهو الله لا إله إلا هو ، فلو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل ، وكل عامل لا يكون عمله لله بل لغيره وهو المشرك فإنه كما قال الله تعالى : ( فَكَانُمًا خَرَ مَن السَمَاء فَتَخَطَّفُهُ الطَّيرُ أو تهوي به الربح في مكان ستحيق ) (١) . فإن قوام الشيء بطبيعته الحاصة به فالحي قوامه بطبيعته المستلزمة لحركته الإرادية ، وقوامها بالمراد لذاته ، فإذا لم يكن حركتها لإرادة المهبود لذاته لم يكن لنفسه قوام ، بل بقيت ساقطة خارة كما ذكر الله تعالى . ولهذا لم يكن لنفسه قوام ، بل بقيت ساقطة خارة كما ذكر الله تعالى . ولهذا لم يكن لنفع مع ذلك إصلاح اعضائه ، ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به قلبه لا ينفع مع ذلك إصلاح اعضائه ، ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء العبادة ، ودعاء المسألة قدعاء إلعبادة يكون الله هو المراد به ، فيكون الله هو المراد ، ودعاء المسألة يكون المراد منه قول المصلى: إياك الله هو المراد ، ودعاء المسألة يكون المراد منه قول المصلى: إياك

١ ــ سورة الحج آية ٢١ .

٢ - الجار والمجرور خبر يكون والضمير عائد لله ،

نعبد وإياك نستعين . فالعبادة إرادته ، والإستعانة وسبلة إلى العبادة . إرادة المقصود ، ولهذا قدم قوله : إرادة المقصود ، ولهذا قدم قوله : إياك نعبد، وإن كانت لا تحصل إلا بالاستعانة ، فإن العلة الغائية مقدمة في التصور والقصد وإن كانت مؤخرة في الوجود ، والحصول ، وهذا إنما يكون لكونه هو المحبوب لذاته .

لكن المراد به محبة مختصة به على سبيل الخضوع لمه والتعظيم وعلى سبيل تخصيصها به فيعبر عنها بلفظ الإنابه والعبادة ونحو ذلك إذا كان لفظ المحبة جنس عام يدخل فيه أنواع كثيرة فلا يرضى لله بالقدر المشترك ، بل إذا ذكر من بحب غير الله ، قال تعالى: (والذين آمنُوا أشدُّ حُبّاً لله ) وَإِذَا ذكر محبتهم لربهم ذكرت محبته لهم وجهادهم كما في قوله ( فَسَوْفُ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحْبُنُهُم وَيُحْبُونَهُ أَذَلَةً عِلَى المؤْمَنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَتَخَافُونَ لَتُومَةَ لا ثُم ) (١) . وفي مثل قوله: (أَحَبُ إليكم مِن اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهِمَادٌ فِي سَبِيلهِ ) (٢) . ولهذا كانت القلوب تطمئن بذكره كما قال تعالى : ﴿ أَلَا بَـذَكُّم الله تَطَمُّونُ القُلُوبُ )(٣). فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئنَ إلا بذكره وهو تعالى : إذا ذكر وجلت فحصل لها اضطراب ووجل ، لما تخافه من دونه وتخشاه من فوات نصيبها منه . فالوجل إذا ذكر حاصل بسبب من الإنسان وإلا فنفس ذكر الله بوجب الطمأنينة لأنه هو المعبود لذاته والخير كله منه قال تعالى : (نَسِيء عبَّاديَّ أَنَّا الغَفُورُ الرَّحيمُ وأَن عَذَّانيَ هُو العَلَابُ الأليمُ ) ( ) . وقالَ تعالى : ( إعلموا أنَّ اللهُ شَدِيدُ العِقَابِ وأنَّ الله عَنْهُورٌ رَحييمٌ ).وقال على رضي الله عنه و لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه ، فالحوف الذي يحصل عند ذكره هو بسبب

١ ... سورة المائدة كية ٧٠ . ٣ ... سورة الرعد كية ٣٠٠

٢ ... سورة التوبة آية ٢٥ ) ... سورة العجر آبة ٤١ ٠

من العبد وإلا فذكر الوب نفسه يحصل الطمأنينة والأمن، فما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك – كما قال ذلك المريض الذي سئل كيف تجدك ؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال النبي عَلِيْكُ وَمَا اجْتَمَعَا في قَلَبِ عَيْمَد في مثل هذا الموطين إلا أعطاه الله ما يرجه والمنه مما يتخاف .

ولم يقل بذكر الله توجل القلوب كما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بل قال إذا ذكر الله وجات قلوبهم ، ثم قال : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته ، وأنه سبحانه حسب من توكل عليه يهديه وينصره ويرزقه بفضله ورحمته وجوده فالتوكل عليه يتضمن الطمأنينة إليه والاكتفاء به عما سواه وكذلك قال في الآية الأخرى ( فَالْمُكُمُ ۚ إِلَهُ وَاحِـــــــ ۚ فَالَهُ أَسَلَّهُ وَاحِـــــ قَالُهُ أَسَلَّهُ وَجَلَّتُ قَلُّهُ وَجَلَّتْ قَلْلُوبُهُم والصَّابر بِنَ عَلَى مَا أَصَابِتَهُمْ وَالْمُقْيِمِي الصَّلاةَ ۚ ، وَمَرِمًّا رَّزَقَنْنَاهُمْ ۚ يُشْفُقُونَ ﴾ (١). فهم مخبتون والمخبث المطمئن الحاضع لله والأرض الحبث المطمئنة، روى ابن أبي حاتم من حديث ابن مهدي عن التوري عن ابن أبي نجيح وبشر المخبتين قال : المطمئنين، وعن الضحاك المتواضعين، فوصفهم بالطَّمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل ، وكما قال في وصف القرآن تقشعر منه جلود الذين يحشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، فذكر أنه بعد الإقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . فذكره بالذات يوجب الطمأنينة ، وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في نفس الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحده فهو كالزبد مع ما ينفع الناس الزبد يذهب جفاء ، وما ينفع الناس يمكث في الأرض فالخوف

ا ــ سورة الحج آية ٣٥٠

مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى فعل الواجب ، وترك المحرم ، وأمسا الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته، ولهذا يبقى معهم هذا في الجنة فيلهمون التسبيح كما يالهمون النفس .

والمتفلسفة رأوا اللذات في الدنيا ثلاثة : حسية ووهميـــة وعقلية . والحسية في الدنيا غايتها دفع الألم ، والوهمية خيالات وأضغاث ، واللذة الحقيقية هي العلم فجعلوا جنس العلم غاية ، وغلطوا من وجوه أحدها أن العلم بحسب المعاوم فإذا كان المعلوم محبوباً تكمل النفس بحبه كان العلم به كذلك . وإن كان مكروهاً كان العلم به لحذره و دفع ضرره كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجن،فلم يكن المقصود نفس العلم بل المعلوم، ولهذا قد يقولون سعادتها في العلم بالأمور الباقية وأنها تبقى ببقاءً معلومها . ثم يظنون أن الفلك والعقول والنفوس أمور باقية . وأن بمعرفة هذه تحصل سعادة النفس . وأبو حامد في مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى هذا فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة ففيه فلسفة مشوبة بإسلام وإسلام مشوب بفلسفة ، ولهذا كان في كتبه كالاحياء وغيره يجعل المعلوم بالأعمال . والأعمال كالها إنما غايتها هو العلم فقط . وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة. وكان يعظم الزهد جداً ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له . وترك عبادة ما سواه ، فإن هذا التوحيد يتضمن محبة الله وحده ، وترك محبة المخلوق مطلقاً إلا إذا أحبه الله فيكون داخلاً في محبة الله بخلاف من يحبه مع الله فإن هذا شرك رهؤلاء المتفلسفة إنما يعظمون تجريد النفس عن الهيولى ، وهي المادة ، وهي البدن، وهو الزهد في أغراض البدن وهو الزهد في الدنيا. وهذا ليس فيه إلا تجريد النفس عن الإشتغال بهذا فتبقى النفس فارغة فيلقى إليها الشيطان ما يلقيه ويوهمه أن ذلك من علوم المكاشفات والحقائق وغايته وجود مطلق هو في الاذهان لا في الاعيان ، ولهذا جعل أبو حامد

السلوك إلى الله ثلاثة منازل بمنزلة السلوك إلى مكة فإن السالك إليها له ثلاثة أصناف من الشغل: الأول تهيئة الاسباب كشراء الزاد والراحلة وخرز الراوية، والثاني: السلوك ، ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلاً بعد منزل ، والثالث : الاشتغال بأركان الحج ركناً بعد ركن ، ثم بعد النزوع عن لبسة الإحرام ، وطواف الوداع ، استحق التعرض للملك والسلطنة قال : فالعلوم ثلاثة : قسم يجري مجرى سلوك البوادي وقطع العقبات ، وهو نطهير الباطن عن كلورات الصفات ، وطلوع تلك العقبة الشامخة الَّتِي عجز عنها الأولون والآخرون إلا الموفقون ، قال : فهذا سلوك للطريق وتمحصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله ، وكما لا يغني علم المنازل وطريق البوادي دون سلوكها . فكذا لا يغني علم تهذيب الانخلاق دون مباشرة التهذيب، لكن المباشرة دون العلم غير ممكن قال: وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه وهو العلم بالله وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة قال وههنا نجاة وفوز بالسعادة والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد وهو السلامة ، وأما الفوز بالسعادة فلا ينالها إلا العارفون فهم المقربون المنعمون في جوار الله بالروح والريحان وجنة ونعيم .

وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال الله تعالى : ( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ المُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيُحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليمينِ فَسَلامٌ للكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين فَسَلامٌ للكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين فَسَلامٌ للكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين فَسَلامٌ للكَ مِن أَصْحَابِ اليمين أَلَّهُ مِن الله المُقصد أو انتهض إلى جهته لآ على قصد الإمتثال بالأمر والعبودية ، بل لغرض عاجل فهو من أصحاب الشمال ، ومن الضالين فله نزل من حميم وتصليه جحيم قال : واعلم أنه هذا هو الحق اليقين عند العلماء الراسخين في العلم أعني أنهم أدركوه بمشاهدة

١ - سورة الواقعة كية ١١ .

من الباطن ومشاهدة الباطن أقوى وأجل من مشاهدة الابصار ، وترقوا فيه عن حد التقليد إلى الاستبصار . قات وكلامه من هذا الجنس كثير ، ومن لم يعرف حقيقة مقصده فهو لهمثل هذا الكلام، لأن صاحبه يتكلم بخبرة ومعرفة بما يقوله لا بمجرد تقايد لغيره ، لكن الشأن فيما خبره هل هو حق مطابق ، ومن سلك مسلك المتكلمين الجهمية والفلاسفة ولم يكن عنده خبرة بحقائق ما بعث به رسوله ، وأنزل به كتبه بل ولا بحقائق الأمور عقلاً وكشفاً فإن هذا الكلام غايته .

ر أما من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل أو عرف مع ذلك بالبراهين العقلية والمكاشفات الشهودية صدقهم فيما أخبروا به فإنه يعلم غاية مثل هذا الكلام وأنه إنما ينتهي إلى التعطيل ، ولهذا ذاكرني مرة شيخ جليل له معرفة وسلوك وعلم في هذا فقال : كلام أبي حامد يشوقك فتسير خلفه وهو يشوقك فتسير خلفه منزلاً" بعد مزل، فإذا هو ينتهي إلى لا شيء، وهذا الذي جعله هـ:ا الغاية ، وهـــو معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته قد ذكره في المضنون به على غير أهله . وهو فلسفة محضة قول المشركين من العرب خير منه دع قول اليهود والنصارى ، بل قوم نوح وهود وصالح ونحوهم كانوا يقرون بالله وبملائكته وصفاته وأفعاله خيراً من هؤلاء ، لكن لم يقروا بعبادته وحده لا شريك له ولا بأنه أرسل رسولاً من البشر ، وهذا حقيقة قول هؤلاء فإنهم لا يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ولا يثبتون حقيقة الرسالة بل النبوة عندهم فيض من جنس المنامات. ، وأولئك الكفار ما كانوا ينازعون في هذا الجنس، فإن هذا الجنس موجود لحميع بني آدم، ومع هذا فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بالملائكة كما قال : ﴿ فَإِن ۚ أَعْرَضُوا فَقَدُل ۚ أَنْذَرْتُكُم صَاعِقَة مثلَ صَاعِقَة عَادٍ وَتُمُودَ إذ جَاءتهُم الرُسُلُ مِن بَينِ أيديهِم وَمن خَلَفِهِيم أَلاَّ تَعَبُّدُوا إلا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبِنَا لأَنزَلَ مَلاثِكَةً ) (١) وقال قوم نوح : ( مَا هَنَدَا إِلاَ بَشَرٌ مِثْلُكُمُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيكُم ْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَنْزَلَ مَلاثِكُم مِثْلَا اللهِ لأَنْزَلَ مَلاثِكُم وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَنْزَلَ مَلاثِكَةً مَا سَمِعنَا بَهَذَا فِي آبَائِنَا الأولِين ) (٢) بل فرعون قال لموسى: (أمْ أَنَا خَيرٌ مِنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينَ فَلَوْلاً للوسى: (أمْ أَنَا خَيرٌ مِنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينَ فَلَوْلاً أَلَقَى عليه أَسَاوِرة مِنْ ذَهِب أو جَاءَ مَهُ المَلائِكَةُ مُقْتَمَر نِينَ فاسْتَخْفَ قَلُومُهُ فَاطَاءُوهُ انْهُم كَانُواً قَوْمَا فَاسْقِينَ ) (٣)

والعبادات كلها عندهم مقصودها تهذيب الأخلاق والشريعة سياسة مدنية ، والعلم الذي يدعون الوصول إليه لا حقيقة لمعلومه في الحارج ، والله أرسل رسوله بالإسلام والإيمان بعبادة الله وحاءه وتصديق الرسول فيما أخبر ، فالأعمال عبادة الله والعلوم تصديق الرسول ، وكان النبي عليه أخبر أفي ركعني الفجر تارة بسورتي الإخلاص ، وتارة (قدو أوا آمنا بالله وما أنثول إلينا ) (الما الآية فإنها تتضمن الإيمان والإسلام وبالآية من وما أنثول إلينا ) (الما الكتاب تعالوا إلى كلمه سواء سيسنا مو وتينكم وتبينكم والذين سلكوا خلف أي حامد أو نماهم في الساوك كابن سبعين وابن عربي صرحوا خقيقة ما وصلوا إله . و هم أن الوجود واحد ، وعلموا أن أبا حامد لا يوافقهم على هذا فاستضعفوه ونسوه إلى قلم مقيد بالشرع والعقل، وأبو حامد ببن عاماء المسلمين و بين عاماء الالاسفة . علماء المسلمين يذمونه على ما شارك فيه الفلاسفة ثما خالف دبن الإسلام وعلى كونه لم يناف منه والفلاسفة يعيبونه على ما بقي معه من الإسلام وعلى كونه لم يناف منه بالكلية إلى قول الفلاسفة ، ولهذا كان الحفيد ابن رشا، ينشا، فيه :

رِ يُوماً يَــَمان إذا مَــَا جِيئتَ ذا يمـــن ﴿ وَإِنْ لَـُقَيِّتُ مِـعادِياً فعا. ثان

لم . سووه القرة ١٠١٠ .

ه ده سوره ال عمران ابله ۱۲ ،

ا ـ سورة السجدة اية ١٣ . ٢ ـ سورة المؤمنون ابة ٢٤ .

٣ - سورة الزخرف آية ٥٢ .

وأبو نصر القشيري وغيره ذَمُوه على الفلسفةوأنشدوا فيهأبياتاً.معروفة يَقُولُونَ فَيْهَا:

بَرِيْنَا إلى اللهِ مِين مَعشر بهم مَرَض من كتابِ الشَّفا (١)

وكم قُلْتُ بِمَا قَوْمِ أَنتُم عَلَى ﴿ شَفَا حُفْرَةً مِمَا لَمَا مِدِن شَفَا فكما استهانُوا بتعر يفنا رجعنا إلى الله حتى كفا فَ مَا تُوا عَلَى دين برسطالس وعشننا عَلَى سُنَّة المُصطفى

ولهذا كانوا يقولون : أبو حامد قد أمرضه الشفاء ، وكمنلك الطرطوسي والمازري وابن عقيل . وأبو البيان . وابن حمدين ، ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغيناني . وأمثال هؤلاء لهم كلام كثير في ذمه على ما دخل فيه من الفلسفة ، ولعلماء الأندلس في ذلك مجموع كبير ، ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي وابن سبعين ، كان ابن سبعين في كتاب اليد وغيره بجعل الغاية هو المقرب وهو نظير المقرب في كلام أبي حامد . ويجعل المراتب خمسة : أدناها الفقيه . ثم المتكلم . ثم الفيلسوف . ثم الصوفي الفيلسوف وهو السالك . ثم المحقق .

وابن عربي له أربع عقائد : الأولى عقيدة أبي المعالي واتباعه مجردة عن حجة . والثانية تلك العقيدة مبرهنة بحججها الكلامية . والثالثة عقيدة الفلاسفة إبن سينا وأمثاله الذين يفرقون بين الواجب والممكن . والرابعة التحقيق الذي وصل إليه وهو أن الوجود واحد وهؤلاء بساكون مسلك الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان العمل ، وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد : عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلاً . وعقيدة مع العللبة يدرسها لهم كالكلام . والثالثة لا يطلع عليه أحد إلا الخواص .

١ ... بشامر الى كتاب اللسفا لابن سبشا ،

ولهذا صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك إبن سينا . ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية إلى أمور أخرى قد بسطت في غير هذا الموضع ذكرنا ألفاظه بعينها في مواضع منها الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة وغير ذلك ، فإنه لما انتشر الكلام في مذهب أهل الوحدة ، وكنت لما دخلت إلى مصر بسببهم ، ثم صرت في الإسكندرية جاءني من فضلائهم من يعرف حقيقة أمرهم وقال : إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقصودهم ثم تبطله ، وإلا فنحن لا نقبل منك كما لا نقبل من غيرك ، فإن هؤلاء لا يفهمون كلامهم ، فقلت نعم أنا أشرح لك ما شئت من كلامهم مثل كتاب اليد والإحاطة لا بن سبعين نعم أنا أشرح لك ما شئت من كلامهم مثل كتاب اليد والإحاطة لا بن سبعين وغير ذلك ، فقال لي : لا ولكن لوح الأصالة فإن هذا يعرفون وهو في رؤوسهم ؛ فقلت له : هاته ، فلما أحضره شرحته له شرحاً بيناً حتى تبين له حقيقة رؤوسهم ؛ فقلت له : هاته ، فلما أحضره شرحته له شرحاً بيناً حتى تبين له حقيقة الأمر ، وإن هؤلاينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق فقال : هذا حق .

وذكر لي أنه تناظر إثنان متفلسف سبعيني ، ومتكلم على مذهب ابن التومرت فقال ذاك: نحن شيخنا يقول بالوجود المطلق، فقال الآخر : ونحن كذلك امامنا . قلت له : والمطلق في الأذهان لا في الاعيان فتبين له ذلك وأخذ يصنف في الرد عليهم ولم أكن أظن ابن التومرت يقول بالوجود المطلق حتى وقفت بعد هذا على كلامه المبسوط فوجدته كذلك . وأنه كان يقول الحق حقان : الحق المقيد والحق المطلق وهسو الرب وتبينت أنه لا يثبت شيئاً من الصفات ولا ما يتميز به موجود عن موجود فإن ذلك يقيد شيئاً من الإطلاق ، وسألني هذا عما يحتجون به من الحديث مثل الحديث المذكور في العقل وأن أول ما خلق الله تعالى العقل ، ومثل حديث : كنت كنزاً لا أعرف فأحببت أن أعرف، وغير ذلك . فكتبت له جواباً مبسوطاً كنزاً لا أعرف فأحببت أن أعرف، وغير ذلك . فكتبت له جواباً مبسوطاً وذكرت أن هذه الأحاديث موضوعة وأبو حامد وهؤلاء لا يعتما ون على هذا . وقد نقلوه إما من رسائل أخوان الصفا ، أو من كلام أبي حيسان

التوحيدي ، أو من نحو ذلك ، وهؤلاء في الحقيقة هم من جنس الباطنية الإسماعيلية ، ولكـن أولئك يتظاهـرون بالتشيع والرفض وهؤلاء غالبهم يميلون إلى التشيع ويفضلون علياً رضي الله عنه ، ومنهم من يفضله بالعلم الباطن ويفضل أبا بكر رضي الله عنه في العلم الظاهر كأبي الحسن الحرلي (۱) وفيه نوع من مذهب الباطنية الإسماعيلية لكن لا يقول بوحدة الوجود مثل هؤلاء ولا أظنه يفضل غير الانبياء عليهم فهو أنبل من هؤلاء من وجه، لكنه ضعيف المعرفة بالحديث والسير وكلام الصحابة والتابعين، فيبئي له أصولاً على أحاديث موضوعة ، ويخرج كلامه من تصوف فيبئي له أصولاً على أحاديث موضوعة ، ويخرج كلامه من تصوف وعقليات وحقائق وهو خير من هؤلاء وفي كلامه أشياء حسنة صحيحة وأشياء كثيرة باطلة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

الثاني أن صلاح النفس في محبة المعلوم المعبود وهي عبادته لا في مجرد علم ليس فيه ذلك، وهم جعلوا غاية النفس التشبه بالله على حسب الطاقة، وكذلك جعلوا حركة الفلك للتشبه به، وهذا ضلال عظيم، فإن جنس التشبه يكون بين إثنين مقصودهما واحد كالإمام والمؤتم به.

وليس الأمر هنا كذلك بل الرب هو معبود لذاته ، وهو يعرف نفسه ويحب نفسه ويثني على نفسه والعبد نجاته وسعادته في أن يعرف ربه ويحبه ويثني عليه والتشبه به أن يكون هو محبوباً لنفسه مثنياً بنفسه على نفسه ، وهذا فساد في حقه وضار به والقوم أضل من اليهود والنصارى بل ومن مشركي العرب، فإنه ليس الرب عندهم لا رب العالمين وخالقهم ولا إلحهم ومعبودهم.

ومشركو العرب كانوا يقرون بأنه خالق كل شيء ، وما سواه مخاوق له مجدت ، وهؤلاء الضالون لا يعترفون بللك كما قد بسط في غير هذا الموضع . والوجه الثالث أنهم يظنون أن ما عندهم هو علم بالله ، وليس.

١ ـ لمله الشاذلي ،

كسذلك بسل هسو جهسل . والسرازي لمسسا شاركهسم في بعسض أمورهم صار حائراً معترفاً بذلك لما ذكر أقسام اللذات ، وأن اللذة العقلية هي الحق وهي لذة العلم وأن شرف العلم بشرف المعلوم وهو الرب . وأن العلم به ثلاث مقامات : العلم بالذات والصفات والأفعال .

قال وعلى كل مقام عقدة ، فالعلم بالذات فيه أن وجود الذات هل هو زائد عليها أم لا ؟ وفي الصفات هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ وفي الأفعال هل الفعل مقارن أم لا ؟ ثم قال : ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو من الذي ذاق من هذا الشراب .

نيهاية إقدام العثول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وآرواحنا فيوحشة من جُسُومنا وغاية دنيانا أذى ووبال والم نستقيد من بحثيناطول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلاً . ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ، واقرأ في النفي ليس كثله شيء ولا يحيطون به علماً ، ومن جرب مثل تجربني عرف مشل معرفتي .

فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله و القرب إليه ويخلم أن السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصود ، ولا ينتجب بالعلم عن المعلوم كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما قال له : أخلصت أربعين صباحاً فلم يتفجر لي شيء ! فقال : يا بني أنت أخلصت للحكمة لم يكن الله هو مرادك ، والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه كمافي حديث مكحول

عن النبي على المسانية على لسانية ولهذا تقول العامة قيمة كل امرىء ما يحسن، والعارفون يقولون قيمة كل امرىء ما يطاب. وفي الاسرائيليات ما يحسن، والعارفون يقولون قيمة كل امرىء ما يطاب. وفي الاسرائيليات يقول الله تعالى : وإني لا أنظر إلى كلام الحكيم، وإنما أنظر إلى همته ، فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعور، وهما متلازه ان ، وهؤلاء لحظوا شعورها وأعرضوا عن إرادتها، وهي تتقوم بمرادها لا بمجرد ما تشعر به فإنها تشعر بالحير والشر، والنافع والضار، واكن لا يجوز أن يكون ورادها وعبوبها إلا ما بصلحها وينفعها وهو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة عيره، وهو الله لا الطالمون عاواً كبيراً.

ثم مع هذا يكون العلم حقاً وهو ما أخبرت به الرسل فالعلم الحق هو ما أخبر وا به والإرادة النافعة إرادة ما أمروا به ، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له ، فهذا هو السعادة وهو الذي اتفقت عليه الانبياء كلهم ، فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وذلك إنما يكون بتصديق رسله وطاعتهم ، فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين الأصلين الإسلام والإيمان عبادة الله وحده وتصديق رسله ، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله قال تعالى : (فلكنسأ لن الذين أرسيل اليهم ولنسألن المرسكين) (١) قال أبو العالية هما خصلتان يسأل عنهما كل أحد يقال لمن كنت تعبد وبماذا أجبت المرسلين وقد بسط هذا في غير هذا الموضع والله أعلم . (١)

وأتبع لها أسعد الناس في الدنيا والآخرة وخير القرون القرن الذين شاهدوه مؤمنين به وبما يقول ، إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحق الذي حاء به وبين ما يخالفه ، وأعظم محبة لما جاء به وبغضاً لما خالفه ، وأعظم جهاداً

١ .. سورة الأعراف كالة ٥ .

٢ ـ هنا بياش في الاصل مقدار ثلاثة أسطر .

عليه فكانوا أفضل ممن بعدهم في العلم والدين والجهاد أكمل علماً بالحق والباطل وأعظم محبة للحق وبغضاً للباطل وأصبر على متابعة الحق واحتمال الآذى فيه وموالاة أهله ومعاداة أعدائه واتصل بهم ذلك إلى القرن الثاني والثالث فظهر ما بعث به من الهدى ودين الحق على كل دين في مشارق الأرض ومغاربها كما قال من هذا وريت لي الأرض مشارق مسارق متاربها كما قال منها وريت لي منها و مناربها مم الله منها و أوي لي منها و المناربها عمل الله المناربها عمل المناربها المناربية المنها و المنها و المناربها عمله المناربها و المناربها المناربها المناربها المناربة المناربة

وكان لا بد أن يظهر في أمته ما سبق به القدر واقتضته نشأة البشر من نوع من التفرق والإختلاف كما كان فيما غبر ، لكن كانت أمته خير الأمم ، فكان الخير فيهم أكثر منه في غيرهم ، والشر فيهم أقسل منه في غيرهم ، كما يعرف ذلك من تأمل حالهم وحال بني إسرائيل قبلهم ، وبنو إسرائيل قبلهم ، وبنو إسرائيل هم الذين قال الله فيهم ( وَلَقَدُ آ تَبَيْناً بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابِ وَالنَّبُوقَ وَرَزَقْناهُم مِنَ الطَيْبَاتِ وَقَنْظُناهم على المالمين والخيرة وآتيناهم على المالمين واتيناهم من الطيبانية واتيناهم بينات من الأمر فيما اختلفوا إلا من بعد ما وآتيناهم العلم بعباً بينهم إن ربلك يقفني بينهم يتوم القباهة فيما كانوا فيه يتختلفون فيم جعلناك على شريعة من الأمر فيما كانوا فيه يتختلفون فيما جعلناك على شريعة من الأمر عناك من الله شيئاً وإن الظالمين بمضهم أولياء بعض والله ولي يثنيكم أنبياء وجعلكم ما موسى : ( ينا قبوم أذكروا نعمة الله علينكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت المالمين فضلهم على المالمين في تلك الأزمان ، وكانت هذه الأمة خيراً منهم كانوا خيراً من غيرهم بطريق الأولى ، فكان مما خصهم الله به أنه لا يعذبهم بعذاب عام لا من بطريق الأولى ، فكان مما خصهم الله به أنه لا يعذبهم بعذاب عام لا من بطريق الأولى ، فكان مما خصهم الله به أنه لا يعذبهم بعذاب عام لا من بطريق الأولى ، فكان مما خصهم الله به أنه لا يعذبهم بعذاب عام لا من بطريق الأولى ، فكان مما خصهم الله به أنه لا يعذبهم بعذاب عام لا من

ا -- سودة البجائية آية ١٥ -- ١٩ . ٢ -- سورة المائدة آية ٢٢ .

السماء ولا بأيدي الحلق ، فلا يهلكهم بسنة عامة ، ولا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم كما كان يسلط على بني إسرائيل عدواً بجتاحهم حتى لا يبقى لهم دين قائم منصور ، ومن لا يقبل منهم يبقى مقهوراً تحت حكم غيرهم .

بل لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة ولا يجتمعون على ضلالة ، فلا تزال فيهم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون .

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي على أنه قال و سألتُ رَبي ثلاثاً فأعطاني إثنتين ومَنتعني عن واحدة سألتُ رَبي أن لا يُسلَطَ عَليهم عَدُوا من غير هم فيجتاحهم فأعطانيها ، وسألتُه أن لا يهلكهم بيسنة عامة فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فتمنعينها ٤٠

وهذا البأس نوعان أحدهما : الفتن التي تجري عليهم والفتنة ترد غلى القلوب فلا تعرف الحق ولا تقصده فيؤذي بعضهم بعضاً بالأقوال والأعمال. والثاني : أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل الحق منهم فيكون ذلك محنة في حقهم يكفر الله بها سيآتهم ويرفع بالصبر عليها درجاتهم ، وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم ، بل تكون العاقبة للتقوى ، ويكونون من أولياء الله المتقين وحيزب الله المفلحين ، وجند الله الغالبين إذا كانوا من أهل الصبر واليقين ، فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، والمتعدي منهم إما أن يتوب الله عليه كا تاب على أخوة يوسف بعد عدوانهم عليه وآثره الله عليهم بصبره وتقوله كما قال لما قالوا ( أثبتك لا تشق يسوسك عليه قال أن يتوب الله عليه قد من الله عليات الله عليه من يتق ويتعبير فيان الله عليهم بصبره وتقوله كما قال لما قالوا ( أثبتك لا تشق يتوسين قال الله عليها أنه من يتتق ويتعبير فيان الله عليها القد لا يضييع أجر المحسنين قالنوا تالله القد آثرك

اللهُ عَلَمَيْنَا وَإِنْ كُنُنَّا لِحَاطِتِينَ قَالَ إِلاَ تَشَرِيبَ عَالَمَيْكُمُ اليومَ يَغْفيرُ اللهُ لَكُدُمْ وَهُدُو َأَرْحَمُ الرَّاحَمِين ) (١) .

وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا عدواً لله وللمؤمنين وقال فيهم (لا تَتَخذُ وا عَدوي وعد وكُم أولياء) (٢) ثم قال : (عَسَى اللهُ أن ْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمُم ْ وَبَيْنَ اللهِ بِنَ عَادَيْتُم مِنْهُمْ مُودة وَاللهُ قَديرٌ واللهُ عَنْفُورٌ رَحدِهمٌ ﴾ (٣) وفي هذا ما دل على أن الشخص قد يكون عدواً لله ، ثم يصير ولياً لله موالياً لله ورسوله والمؤمنين فهو سبحانـــه يتوب على من تاب ومن لم يتب فإلى الله إيابه ، وعليه حسابه ، وعسلى المؤمنين أن يفعلوا معه ومع غيره ما أمر الله به ورسوله من قصد نصيحتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وأمرهم بالمعروف وسميهم عن المنكر، كما أمر الله ورسوله لا اتباعاً للظن وما تهوى الانفس حتى يكون من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . وهؤلاء يعلمون الحق ويقصدونه ويرحمون الخاق ، وهـــــــــم أهـــــــل صدق وعدل، أعمالهم خالصة لله صواب موافقة لأمر الله كما قال تعالى : ( ايبياوكم أَيْكُمُم أَحْسَنُ عَمَلًا )(١) . قال إبن عياض وغييره أخلصه وأصوبه والحالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهو كما قالوا فإن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما قال: ( وَمَن مُ أَحسَن د ينا مُنِمن أسلكم وَجُهمهُ للهِ وَهُو مُحُسين والتّبتَع ميلة إبراهيم حنيها وَأَتَّتَخَذَّ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) (٥) . فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يخلص نيته لله ويبتغي بعمله وجه الله ، والمحسن هو الذي يحسن عمله فيعمــــل الحسنات ، والحسنات هي العمل الصالح ، والعمل الصــالح هو ما أمر الله

ا ب سورة هود اية ٧ .

۱ - سورة يوسف آية ۱۰ - ۱ .

٢ ــ سورة المنحنة ابة ١ ، سورة الملك أبة ٢ .

٣ - سورة المتحنة آية ٧ ٠ . . ه - سورة النساء آية ١٢٥ .

به ورسوله ، من واجب ومستحب ، فما ليس من دنما ولا دنما ليس من الحسنات والعمل الصالح فلا يكون فاعله محسناً .

وكذلك قال لمن قال : ( النَّ يَدَّخُلَ الْجَنَّةُ إِلاَّ مَنُ كَانَ هُوداً أُو نَصَارَى قالَ : تلك أَمَانيهم قُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِنَّ كُنْتُم وَصَادِقِينَ بَلَى مَلَنَ أَمَانيهم وَجُهَة للهِ وَهُسوَ مُحْسَنٌ فَلَه أَجَسِرُه صَادِقِينَ بَلَى مَلَنَ أَسَلَم وَجُهّة للهِ وَهُسوَ مُحْسَنٌ فَلَه أَجَسرُه عِنْدَ رَبِّه وَلاَ خَمَو مُحَسِنٌ فَلَه أَجَسرُه عِنْدَ رَبِّه وَلاَ خَمَو مُحَسِنٌ فَلَه أَجَسرُه (أَ وَقُر قال تعالى : عِنْدَ رَبِّه وَلاَ خَمَو فَي الآخرة فِي الآخرة مِنْ الْحَامِر بن ) (١) .

والإسلام هو دين جميع الانبياء والمرسلين ومن اتبعهم من الأمم كما أخبر الله بنحو ذلك في غير موضع من كتابه فأخبر عن نوح وإبراهيسم وإسرائيل عليهم السلام أنهم كانوا مسلمين ، وكذلك عن اتباع موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهم . والإسلام هو أن يستسلم لله لا لغيره فيعبد الله ولا يشرك به شيئاً ويتوكل عليه وحده ويرجوه ويخافه وحده ويحب الله المحبة التامة لا يحب مخلوقاً كحبه لله بل يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله ، فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلماً ، ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلماً ، وإنما تكون عبادته بطاعته ، وهو طاعة رسله ، من يطسع الرسول فقد أطاع الله ، فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها في وقتها الرسول فقد أطاع الله ، فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها في وقتها منها ما نسخ لم يبق من دين الإسلام ، وإذا نسخ منها ما نسخ لم يبق من دين الإسلام كاستقبال الكعبة وكلاهما في وقته دين الاسلام . فبعد النسخ لم يبق دين الاسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر المسجل فبعد النسخ لم يبق دين الاسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر المسجل الحرام .

١ - سورة البقرة آية ١١١ •

٢ \_ سورة ال عمران آية ٨٥٠

فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك الجهة لم يكن على دين الاسلام لأنه يريد أن يعبد الله بما لم يأمره ، وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول ، إما أن تكون من الدين المبدل الذي ما شرعه الله قط ، أو من المنسوخ الذي نسخه الله بعد شرعه كالتوجه إلى بيت المقدس ، فلهذا كانت السنة في الاسلام كالإسلام في الدين هو الوسط كما قد شرح هذا في غير موضع .

والمقصود هنا أنه إذا رد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول سواء كان في الفروع أو الأصول كان ذلك خيراً وأحمد عاقبة كما قال تعالى : (يَا أَيِهَا اللّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر منكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعَتُم فَي شَيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولِ إنَّ كَنتُم تُوْمِنُونَ بالله واليَّوم الآخر ذلك خَيْرٌ وأحسَنُ تأويلاً ) (١). كُنتُم تُومِنُونَ بالله واليَّوم الآخر ذلك خَيْرٌ وأحسَنُ تأويلاً ) (١). وقال تعالى : (كان الناس أمة واحدة فبعَتْ الله النبين مبين الناس وقال تعالى أن وأنول معتهم الكتاب بالحق ليتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومنا اختلف فيه إلا الذين أوتوه مين بتعد ما فيما اختلفوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) (١). فيه من الحق بإذنه والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) (١). في صحيح مسلم عن عائشة وفإن الذي على في الله المناول المنافيل فياطر السَدوات والأرض عاليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بين الحق بإذنك إذك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) من تشاء إلى صراط مستقيم ) .

١ ـ سورة النساء آية ٨٥ ـ ٥٩ .

٢ ــ سورة البقرة آية ٢١٣ .

وهذه حال أهل العلم والحق والسنة يعرفون الحق الذي جاء به الرسول وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول ، ويدعون إليســـه ويأمرون به نصحاً للعباد وبياناً للهدى والسداد ، ومن خالف ذلك لم ينكن لهم معه هوى ، ولم يحكموا عليه بالجهل ،بل حكمه إلى الله والرسول، فمنهم من يكفره الرسول ، ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو العصيان ، ومنهم من يعذره ويجعله من أهل الحطأ المغفور،والمجتهد من هؤلاء المأمور بالإجتهاد يجعل له أجراً على فعل ما أمر به من الاجتهاد وخطؤه مغفور له ، كما دل الكتاب ، وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويبغضونه ، ويحكمون بالظن والشبه فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ، فكل فريق منهم قد أصَّلَ لنفسه أصل دين وضعه إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات ، وإما بلوقـــه وهواه الذي يسميه ذوقيات ، وإما بما يتأوله من القرآن ويحرف فيه الكلم عن مواضعه ويقول إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج . وإما بما يدعيه من الحديث والسنة ويكون كذباً وضعيفاً كما يدعيه الروافض منالنصوالآيات، وكثير ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من القرآن بما يتأوله على غير تأويله وبجعل ذلك حجة لا عمدة وعمدته في الباطن على رأيه كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعال بخلاف مسائل الوعد والوعيد ، فإنهم قد يقصدون متابعة النص.

فالبدع نوعان : نوع كان قصد أهلها متابعة النص والرسول لكن غلطوا في فهم المنصوص وكذبوا بما يخالف ظنهم من الحديث ومعاني الآيات كالحوارج وكذلك الشيعة المسلمين بخلاف من كان منافقاً زنديقاً يظهر التشيع وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي وتصديق الوعيد مع الوعد .

ولهذا قال عبدالله بن المبارك ، ويوسف بن اسباط وغير هما إن الثنتين وسبعين فرقة أصولها أربعة : الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية . وأما الجهمية النافية للصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول ، فإنه ليس في الكتاب والسنة نص واحد يدل على قولهم ، بل فصوص الكتاب والسنة متظاهرة بخلاف قولهم ، وإنما يدعون التمسك بالرأي المعقول ، وقد بسط القول على بيان فساد حججهم العقلية وما يدعيه بعضهم من السمعيات وبين أن المعقول الصريح موافق للمنقول الصحيح في بطلان قولهم لا مخالف

والمقصود هنا الكلام في أفعال الرب فإن الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم صاروا يسلكون فيه بأصل أصل بالمعقول . ويجعلون العمدة . وخاضوا في لوازم القدر برأيهم المحض فتفرقوا فيه تفرقاً عظيماً.وظهر بذلك حكمة بي النبي علي المنه عن التنازع في القدر مع أن المتنازعين كان كل منهما يدلِّي بآية ، لكن كان ذلك يفضي إلى إيمان كل طائفة ببعض الكتاب دون البعض ، فكيف إذا كان المتنازعون عمدتهم رأيهم ، والحديث رواه أهل المسند والسنن مفصلاً ، ورواه مسلم مجملاً عسن عبدالله بن رباح الأتصاري أن عبدالله بن عسرو قال: 1 هجرت إلى رسول الله عليه يوماً فسمع صوت رجلين اختلفا في آية فخرج علينا ﷺ يعرف في وجهه الغضب فقال : و إنما هلكك من كان قبلكُم باختيلافيهم في الكتاب. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا أبو معاوية ثنا داود بن أني هند عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : ١ خرج رسول الله عليه ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب قال : فقال : مَا لَكُمُ مِ تَضَرِّ بُونَ كَيْتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بُهِ نُضٍ بَهَذَا هَلَكُ مَن كَان قَبَالُكُم ، قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله علي الله الشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس إني لم أشهده ٤. وهذا

حديث محفوظ من رواية عمرو بن شعيب وقد رواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية .

وكتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث ، وجعل يقول في مناظرته لهم يوم الدار في المحنة إنا قد نهينا عن أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض ، وروى هذا المعنى الترمذي من حديث أيي هريرة ، وقال : حديث حسن غريب قال : وفي الباب الذي فررت منه فإنه كما قيل إن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وغضباً ورضى ونحو ذلك .

قات: هذا يستلزم أن يكون موافقاً للمخلوق في مسمى هذه الاسماء، وهذا تشبيه ، فقيل لك: هذا يلزم مثله في الذات فإن قيل بتعطيل الذات، فذلك يستلزم ما فررت منه من ثبوت جسم قديم حامل للأعراض والحركات، وإذا كان هذا لازماً لك على تقدير نفي الذات كما ثبت أنه لازم على تقدير إثباتها كان لازماً على تقدير النقيضين النفي والإثبات ، وما كان كذلك لم يكن نفيه ، وأما نحن فقد بينا أن اللازم على تقدير إثباتها لا محذور فيه وإنما للحذور لازم على تقدير لفيها ، وهذا قد بسط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أنه يقال لهؤلاء الذين ينفون الحكمة ، ثم الإرادة ، ثم الأرادة ، ثم الفعل في الافعال نظير ما قيل لأولئك في الصفات ، ويجعل مبدأ الكلام من الإرادة في الموضعين فيقال لمن أثبتها ونفى الحكمة من المنتسبين إلى إثبات القدر والمنتسبين إلى السنة والجماعة لم نفيتم الحكمة ، فإذا قالوا لأنا لا نسرف من يفعل الحكمة إلا من يفعل لغرض يعود إليه . وهذا لا يكون إلا فيمن يجوز عليه اللذة والألم والإنتفاع والضرر والله منزه عن ذلك، فيقال لهم ما قاله نفاة الإرادة ، وأنتم لا تعفلون إرادة إلا فيمن يجوز عليه اللذة والألم والإنتفاع والضرر ، وقد قلتم أن الله تعالى مريد فإما أن تطردوا أصلكم النافي فتنفوا الإرادة ، أو المثبت فتثبتوا اللذة ، وإلا فما الفرق ؟

فإذا قال نفاة الإرادة فلهذا نفينا الإرادة كما رجحه الرازي في المطالب العالية ، واحتج به للفلاسفة قيل لهم : فانفوا أن يكون فاعلاً فإنكم لا تعلمون فاعلاً غير مقهور إلا بإرادة ، ولا يعقلون ما يفعل ابتداء إلا بإرادة أو فاعلاً حياء إلا بإرادة ، أو فاعلاً مطلقاً إلا بإرادة ، فإن قال اتباع أرسطو فلهذا قلنا إنه لا يفعل شيئاً ، وليس بموجب بذاته شيئاً لكن قلنا إن الفلك يتشبه به أو قال من هو أعظم تعطيلاً منهم ، فلهذا نفينا الأول بالكلية ولم نثبت علة تفعل ولا علة يتشبه بها ؟ قيل لهم : فهذه الحوادث مشهودة وحركة الكواكب والشمس والقمر مشهودة ، فهذه الحركات الحادثة وغيرها من الحوادث مثل السحاب والمطر والنبات والحيوان والمعدن وغير ذلك مما يشهد حدوثه أحدَثَ بنفسه من غير أن يحدثه محدث قديم. أو لا بد للحوادث من محدث قديم ؟ فإن قالوا : بل حدث كل حادث بنفسه من غير أن بحدثه أحد ؟ كان هذا ظاهر الفساد يعلم بضرورة العقل إنه في غاية المكابرة ونهاية السفسطة مع لزوم ما فروا منه ، فإنهم فروا من أن يكون ثم فاعل محدث وقد أثبتوا فاعلاً محدثاً لكن جعلوا كل حادث هو يحدث نفسه ويفعلها فجعلوا ما ليس بشيء يجعل الشيء ، وجعلوا المعدوم يحدث الموجود فلزمهم ما فروا منه من إثبات فاعل مع ما لزمهم من الكفر العظيم ، وغاية الجهل وغاية فساد العقل ، وإن قالُوا بل كلُّ محدث يحدثه محدث وللمحدث محدث ؟ قيل لهم : هذا أيضاً ممتنع في صريح العقل ، فإن التسلسل في الفاعل ممتنع بصريح العقل و اتفاق العقلاء فإنه كلما كثر ما يقدر أنه حادث كان أحوج إلى القديم فليس في تقدير حوادث لا تتناهى ما يوجب استغناءها عن القديم بل إذا كان المحدث الواحد لا بد له من محدث غيره فمجموع الحوادث أولى بالإفنقاز إلى محدث لها خارج عنها كلها ، فإن المحدث لمجموعها يمتنع أن يكون واحداً منها فإنه يلزم أن يحدث نفسه ، ويمتنع أن يكون المجموع أحدث المجموع فإن الشيء لا يحدث نفسه .

والمجموع هي الآحاد الحادثة وهيئتها الإجتماعية وتلك الهيئة محتاجة إلى المجموع الذي هو كل واحد واحد والمجموع ليس إلا الآحساد واجتماعها وكل ذلك مفتقر إلى محدث مباين لها فلا بد للحوادث من قديم ليس بحادث ، ثم يقال لهم إذا قدر تسلسل الفاعاين وإن ما كان محدثاً له محدث وهلم جرا ، فهذا فيه إثبات ما فررتم منه ، وهو أن هذا المحدث فعل هذا وهذا فعل هذا، لكن أثبتم ما لا يتناهى من ذلك في آن واحد فركبتم ما فررتم منه مع لزوم هذه الجهالات التي تقتضي غاية فساد العقل والكفر بالسمع ، وإذا كان المحدور يلزمهم على تقدير أن يكون الحادث أحدث نفسه أو أحدث كل حادث حادثاً آخر مع فساد هذين تبين أنه لا ينفعه إنكار القديم ، وإذا ثبت أن القديم فعل المحدث ، وأنت لا تعلم فاعلاً القديم للمحدث ، وأنت لا تعلم فاعلاً الإ بخلب منفعة أو دفع مضرة قيل له : فما كان جوابك عن هذا كان جواباً عن كونه يفعل بإرادته ، وقيل لمثبت الإرادة ما كان جوابك عن هذا كان هواباً عن حكمته فقد بين أن من نفى الحكمة فلا بد أن ينقض قوله ويلزمه مع التناقض نفي الصانع ، وهو مع نفي الصانع تناقضه أشد .

والمحذور الذي فر منه ألزم فلم يغن عنه فراره من إثبات الحكمة إلا زيادة الجهل والشر ، وهكذا يقال لمن نفى حبه ورضاه وبغضه وسخطه ، وهذا مقام شريف من تدبره وتصوره تبين له أنه لا بد من الإقرار بما جاء به الرسول . وأنه هو الذي يوافق صريح المعقول . وأن من خالفه فهو ممن لا يسمع ولا يعقل وهو أسوأ حالاً ممن فر من الملك العادل الذي يلزمه بطعام امرأته وأولاده . والزكاة الشرعية إلى بلاد ملكها ظالم ألزمه بإخراج أضعاف ذلك لحنازيره وكلابه مع قلة الكسب في بلاده .

وبمنزلة من فر من معاشرة أقوام أهل صلاح وعدل ألزموه ما يازم واحداً منهم من الأمور المشتركة إذ كانوا مقيمين أو مسافرين أن يخرج

مثلما يخرجه الواحد منهم ، فكره هذا وفر إلى بلد فألزمه أهلها بأن ينفق عليهم ويخدمهم وإلا قتلوه وما أمكنه الهرب منهم ، فمن فر من حكم الله ورسوله أمراً وخبراً أو ارتد عن الإسلام أو بعض شرائعه خوفاً من محلور في عقله أو عمله أو دينه أو دنياه ، كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شراً في اتباع الرسول قال تعالى : (ألم تر إلى اللذين يتزعمون أنهم من منوا بما أنزل إلينك وما أنزل مين قبلك يريد ون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يتكفروا به ويريد الشيشطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ، وإذا قبيل لهم تعالبوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول والى الم أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يتصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قد من أين الدين يتعلم الله منا في قالوبهم فاعرض عنهم مصيبة بما قد من الله ولد أنهم أن الله ولد أنهم الله منا في قالوبهم فاعرض منهم الله والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والله الله ولد أنهم الله والله والله والله المنافقة والله والله والله والله والله والله والله والله والمنافقة والمنافقة والله والله

ا - سورة النساء آية ٥٩ - ٢٥ .

## فصل

## الله غني عن العالمين

ويقال لهم : لم فررتم من إثبات المحبة والحكمة والإرادة والفعل ؟ فإن قااوا لأن ذلك لا يعقل إلا في حق من يلتذ ويتألم وينتفع ويتضرر ، والله منزه عن ذلك ، قيل للفلاسفة : فأنتم تثبتون أنه مستلذ مبتهج فهذا غير محذور عندكم ، وإن قلتم : لأن ذلك يستلزم لذة حادثة ، قيل لكم : في حلول الحوادث قولان ، وليس معكم في النفي إلا ما يدل على نفي الصفات مطلقاً كدليل التركيب ، وقد عرف فساده من وجوه .

وقيل للجهمية والمعتزلة : إن أردتم أن ذلك يقتضي حاجته إلى العباد وأنهم يضرونه أو ينفعونه . فهذا ليس بلازم . ولهذا كان الله منزها عن ذلك كما قال النبي علي في الحديث الصحيح الإلهي ويا عبادي إنكسم لنن تتبلغوا نفعي فتنشروني . ولنن تتبلغوا نفعي فتنشروني . ولنن تتبلغوا نفعي فتنشف في الحديث التهديد المنافع ا

 وإن أردتم أنه سبحانه لا يريد ولا يفعل ما يفرح به ويسر به ويجعل عباده المؤمنين يفعاون ما يفرح به فمن أين لكم هذا ، وإن سمى هذا لذة فالألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسد إذا لم يرد في كلام الشارع لم نكن محتاجين إلى إطلاقها كلفظ العشق ، وإن أريد به المحبة التامسة وقد أطلق بعضهم على الله أنه يعشق ويعشق ، وأراد به أنه يحب ويحب محبة

١٤ س سورة النمل آية ، ١٠ ،

ه - سورة الرمر آية γ .

١ -- سورة آل عبران آية ١٧٦ .
 ٢ -- سورة البقرة آية ٢ .

٣ - سورة ال عمران اية ٩٧ .

تامة فالمعنى صحيح والمعنى فيه نزاع ، واللذة يفهم منها لذة الأكل والشرب والجماع كما يفهم من العشق المحبة الفاسدة ، والتصور الفاسد ، ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه فإن الذين قالوا لا يجوز وصفه بأنه يعشق منهم من قال : لأن العشق هو الإفراط في المحبة والله تعالى لا إفراط في حبه ومنهم من قال : لأن العشق لا يكون إلا مع فساد التصور للمعشوق ، وإلا فمع صحة التصور لا يحصل إفراط في الحب ، وهذا المعنى لا يمدح فاعله فإن من تصور في الله ما هو منزه عنه فهو منموم على تصوره ولوازم تصوره.

١ ــ سورة المائدة ايه ٥٧

٢ .. هذا الحديث ذكره بمعناه على سبيل الحكاية لمناه لا بلغظه تنبه ٠

نفيكم والفرح في الإنسان هو لذة تحصل في قلبه بحصول محبوبه .

وقد جاء أيضاً وصفه تعالى بأنه يسر في الاثر والكتب المنقدمة وهو مثل لفظ الفرح ، وأما الضحك فكثير في الأحاديث ولفظ البشبشة جاء أيضاً أنه يتبشبش للداخل إلى المسجد كسا يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم ، وجاء في الكتاب والسنة ما يلائم ذلك ويناسبه شيء كثير فيقال لمن نفي ذلك لم نفيته ولم نفيت هذا المعنى وهو وصف كمال لا نقص فيه ؟ ومن يتصف به أكمل ممن لا يتصف به ؟ وإنما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى غيره والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء بل هو فعال لما يريد لكن القدرية قد يشكل هذا على قولهم فإن العباد عندهم مستقلون باحداث فعلهم ولكن هذا مثل إجابة دعائهم وإثابتهم على أفعالهم ونحو ذلك مما فيه أن أفعالهم تقتضي أمورآ يغملها هو وهم لا يفرون من كونه يجب عليه أشياء وأنسم يفعل ما يجب عليه فيكون العبد قد جعله مريداً لما لم يكن مريداً له ، وحينتذ فإذا كنان العباد يجملونه مريداً عندهم فالقول في لوازم الإرادة كالقول فيها ، وهذا إما أن يدل على فساد قولهم في القدر وهو الصواب ، وإما أن يقولوا إن مثل ذلك جائز على الله وجائز أن يجعله العبد مريداً بدون مشيئته للثلك وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبد فيلزمهم في لوازمها ما يلزمهم فيها ، وأما على قول المثبتة فكلما يحدث فهو بمشيئته وقدرته فما جعله أُحد مريداً فاعلاً بل هو الذي يحدث كل شيء ويجعل بعض الأشياء سبباً لبعض .

فإن قال نافي المحبة والفرح والحكمة ونحو ذلك هذا يستلزم حاجته إلى المخلوق ظهر فساد قوله :

و إن قيل إن ذلك إن كان وصف كال فقد كان فاقداً له ، وإن كان نقصاً فهو منزه عن النقص ، قيل له : هو كمال حين اقتضت الحكمة حدوثه ، وحدوثه قبل ذلك قد يكون نقصاً في الحكمة أو يكون ممتنعاً غير ممكن كما يقال في نظائر ذلك ، وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك فإن نفاة ذلك نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزه عنه فليس عندهم فعل يحسن منه وفعل ينزه عنه بل عنده تقسيم الأفعال ، أفعال الرب والعبد إلى حسن وقبيح لا يكون عندهم إلا بالشرع ، وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل ، بل الشارع عندهم يرجع مثلاً على مثل ، والحسن والقبيح إنما يعقل إذا كان الحسن ملائماً للفاعل ، وهو الذي يتألم به والحسن والقبيح ينافيه ، وهو الذي يتألم به والحسن والقبيح في أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه ، وإنما النزاع في كونه يتعلق به المدح والثواب ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة ، فلهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتاب (١).

إن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد دون الرب إذا كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم ، والمعتزلة أثبتوا حسناً وقبحاً عقليين في فعل القادر مطلقاً سواء كان قديماً أو محدثاً ، وقال الحسن : ما للقادر فعله والقبيح ما ليس له فعله ، وقالوا : إن ذلك ثابت بدون كونه مستلزماً للذة والألم كما ادعوا ثبوت حكمته للفاعل القادر ولا تعود إليه ولا يستلزم اللذة فادعوا ما هو خلاف الموجود والمعقول ولهذا تسلط عليهم النفاة فكان حجتهم عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر لا يعقل إلا مع اللذة والألم ثم يقولون وذلك في حق الله محال الحسن والقبيع والحكمة مستلزم للذة والألم وذلك في حق الله محال والمعتزلة منعوا المقدمة والأولى فغلبوا معهم والمقدمة الثانية جعلوها محل وفاق وهي مناسبة لأصول

<sup>1 ..</sup> هنا بيانس في الامنظ مقدار كلمتين .. ولعل مكان عاما البياع اسم الكتاب

المعتزلة لكونهم ينفون الصفات ، فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم ونفي مقتضى ذلك أولى على أصلهم وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها تقتضي نفي كونه مريداً ونفي كونه فاعلاً ،ونفي حدوث شيء من الحوادث، كما أن نفي الصفات يقتضي نفي قائم بنفسه موصوف بالصفات .

فنفي اتصافه بالصفات يستلزم أن لا يكون في الوجود شيء يتصف بصفة ونفي فعله واحداثه يقتضي أن لا يكون في الوجود شيء حادث ، فكان ما نفوه مستلزماً نهاية السفسطة وجحدالحقائق، ولهذا كان من وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما أمر به من الصوفية يلزمهم تعطيل الأمر والنهي ، وأن لا ينفي إلا القدر العلم ، وقد التزم ذلك طائفة من محققيهم وكان نفي الصفات يستلزم نفي الصفات، وأن لا يكون موجودان أحدهما واجب قديم خالق، والآخر ممكن أو محدث أو مخلوق وهكذا التزمه طائفة من محققيهم وهم القائلون بوحدة الوجود ، وهم يقولون بكون العبد أولا يشهد الفرق بين الطاعة والمعصية ، ثم لا طاعة ولا معصية بل الوجود واحد فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال ، وأن لها صفات تقتضي ذلك قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم .

قال أبو الحطاب هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين لكن تناقضوا فلم يثبتوا لازم ذلك ، فتسلط عليهم النفاة ، والنفاة لما نفوا الحسن والقبح في نفس الأمر قالوا : لا فرق في ما يخلقه الله وما يأمره به بين فعل وفعل ، وليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك ، واستثنوا ما يوجب اللذة والألم ، لكن اعتقدوا ما عتقدته المعتزلة أن هذا لا يجوز إثباته في حق الرب ، وأما في حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا للذة وألما في الدنيا ، وأما كونها مشتملة على صفات تقتضي للذة وألما في الآخرة ، فللك عندهم باطل ولم يمكنهم أن يقولوا أن الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقاً وينهي عما فيه ألم مطلقاً ، وكون الفعل يقتصي ما يوجب اللذة

هو عندهم من باب التولد وهم لا يقولون به بل قلىرة العبد عندهم لا تتعلق إلا بفعل في محلها . مع أنها عند شيخهم غير مؤثرة في المقدور . ولا يقول أن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب .

ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولاً بل حقيقة قولهم قول جهم : إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب ، والله عندهم فاعل فعل العبد، وفعله هو نفس مفعوله فصار الرب عندهم فاعلاً لكل ما يوجد من أفعال العباد ، ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح وأن يتصف بها على قولهم أنه يوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره .

وقد تناقضوا في هذا الموضع فجعلوه متكلماً بكلام يقوم بغيره وجعلوه عادلاً ومحسناً بعدل وإحسان يقوم بغيره، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وحينئذ فما بقي يمكنهم أن يفرقوا بين ممكن وممكن من جميع الأجناس أي يقولوا هذا يحسن من الرب فعله ، وهذا ينزه عنه ، بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن مقدور والظلم عندهم هو فعل ما نهى المرء عنه أو التصرف في ملك الغير ، وكلاهما ممتنع في حق الله ، فإما أن يكون هناك أمر ممكن مقدور وهو منزه عنه فهذا عندهم لا يجوز .

فلهذا جوزوا عليه كل ما يمكن ولا ينزهونه عن فعل لكونه قبيحاً أو نقصاً أو ملموماً ، ونحو ذلك ، بل يعلم ما يقع وما لا يقع بالحبر أي بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظور، والوعد والوعيدوالثوابوالعقاب، أو بالعادة مع أن العادة يجوز انتقاضها عندهم ، لكن قالوا قد يعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه من غير فرق لا في الوجود ولا في العلم بين ما علموا انتفاءه وما لم يعلموه إذ كان أصل قولهم هو جواز التفريق بين المتماثلين بلا سبب ، فالإرادة القديمة عندهم ترجح مئلاً على مثل بلا سبب في خلق

الرب رفي أمره ، وكذلك عندهم قد يحدث في قلب العبد علماً ضرورياً بالفرق بين المتماثاين بلا سبب ، فلهذا قالوا : إن الشرع لا يأمر وينهى لحكمة ، ولم يعتمدوا على المناسبة وقالوا : علل الشرع امارات ، كما قالوا : إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب .

ومن أثبت المناسبة من متأ خريهم كأبي حامد ، ومن تبعه قالوا : عرفنا بالاستقراء أن المأمور به تقترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم ، والمنهي عنه تقترن به المفسدة ، فإذا وجد الأمر والنهي علم وجود قرينه الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب آمر به لتلك المصلحة ولا نهى عنه لتلك المفسدة وجمهورهم وأثمتهم على أنه يمتنع أن يفعل لحكمة ، لكن الآمدي قال : إن ذلك جائز غير واجب ، فلم يجعله واجبا ولا ممتنعاً .

#### فصل

### العدالسة الإلهيسة

وهذا الأصل دخل في جميع أدواب الدين أصوله وفروعه في خاق الرب لما يخلقه ورزقه واعطائه ومنعه وسائر ما يفعله . تبارك وتعالى . ودخل في أمره ونهيه وجميع ما يأمر به وينهى عنه . و دخل في المعاد فعندهم يجوز أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين والانبياء والمرسلين بالعذاب الأبدي . وأن ينعم جميع أهل الكذب والظلم والفواحش بالنعيم الأبدي . لكن بمجرد الحبر عرفنا أنه لا يفعل هذا ويجوز عندهم أن يعذب من لا له ذنب أصلاً بالعذاب الأبدي .

بل هذا واقع عند من يقول بأن أطفال الكفار يعذبون في النار مع آبائهم فإنهم كلهم يجوزون تعذيبهم إذ كان عندهم يجوز تعذيب كل حي العذاب المؤبد بلا ذنب ولا غرض ولا حكمة . لكن هل يقع هذا في أطفال المشركين؟منهم من جزم بوقوعه كالقاضي أبي يعلى ومن وافقه. ومنهم من توقف لعدم الدليل السمعي عنده لا لمانع عقلي كالقاضي أبي بكر ونحوه وليس عندهم من أفعال الرب ما ينزهونه عنه أو ما تقتضي الحكمة وجوده ، بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن ويجوز أن لا يفعل شيئاً من الحير .

لكن إذا أخبر أنه يفعل شيئاً أو أنه لا يفعله علم أنه واقع أو غير واقع بالخبر ، وبجوز عندهم أن يعذب من لا ذنب له ، ومن هو أبر الناس ،

وأعدلهم وأفضلهم عذاباً مؤبداً لا يعذبه أحداً من العالمين ويجوز أن ينعم شر الحلق من شياطين الأنس والجن نعيماً في أعلى درجات الجنة لا ينعم مثله المخلوق ، لكن لما أخبر بأن المؤمنين يدخلون الجنة والكفار يدخلون النار علم ما يقع مع أنه لو وقع ضده لم يكن بينهما فرق عندهم ، ثم مع مجيء الحبر فكثير منهم وافقه ، أما في جنس الفساق مطلقاً فيجوزون أن يدخل جميعهم النار ، ويجوزون أن يدخل جميعهم النار ، ويجوزون أن يدخل جميعهم النار ، ويجوزون أن يدخل بعضهم كما يقوله من يقوله ممن وافق الشيعة والأشعرية كالقاضي يدخل بعضهم كما يقوله من يقوله عمن وافق الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر ، لأن القرآن عنده لم يدل على شيء والاخبار أخبار آحاد بزعمه فلا يحتج بها في ذلك ،

وأما جمهور المنتسبين إلى السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم فيقطعون بأن الله يعذب بعض أهل الذنوب بالنار ، ويعفو عن بعضهم كما قال تعالى : (إنَّ الله لاَ يَغفِرُ أَنْ يُشْرَك بِه وَيغفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لَمَن يَشَاءُ) (١). فهذا فيه الاخبار بأنه يغفر ما دون الشرك ، وأنه يغفره كمن يشاء لا لكل أحد ، لكن هل الجزاء والثواب ما دون الشرك ، وأنه يغفره كمن يشاء لا لكل أحد ، لكن هل الجزاء والثواب والعقاب مبني على الموازنة بالحكمة والعدل كما أخبر الله بوزن الأعمال ، أو يغفر ويعذب بلا سبب ولا حكمة ، ولا اعتبار الموازنة فيه ، لحؤلاء قولان : فمن جوز ذلك فإنه يجوز عندهم أن يعذب الله من هو من أبر الناس وأكثر هم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذاباً أعظم من عذاب أفسق الفاسقين ، ويجوز عندهم أن يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين وأعظمهم كبائر كل ذنب ويدخله الجنة ابتداء مع تعذيب ذلك في النار على صغيرة .

ولهذا قال جمهور الناس عن هؤلاء أنهم لا ينزهون الرب عن السفه

١ - سورة التساء آية ٨٤ - ١١٦٠ .

والظلم ، بل يصفونه بالأفعال التي يوصف بهما المجانين والسفهاء ، فإن المجنون والسفيه قد يعطى مالاً عظيماً لمن ليس هو له بأهل ، وقد يعاقب عقوبة عظيمة من هو أهل للإكرام والإحسان ، والرب تعالى أحكم الحاكمين ، وأعدل العادلين ، وخير الراحمين ، والحكمة وضع الاشياء مواضعها ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه .

ومن تدبر حكمته في مخلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر العقول، فإنه مثلاً خلق العين واللسان ونحوهما من الاعضاء لمنفعة، وخلق الرجل والظفر ونحو ذلك لمنفعة، فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين واللسان حيث يستعمل اليد والرجل والظفر ، ولا أن يستعمل الرجل واليد حيث يستعمل العين واللسان وهذا من حكمته موجود في أعضاء الانسان وسائر الحيوان والنبات وسائر المخلوقات ، فكيف يجوز في حكمته وعدله ورحمته في من هو دائماً يفعل ما يرضيه من الطاعات والعبادات والحسنات ، وقد نظر فظرة منهياً عنها أن يعاقبه على هذه النظرة بما يعاقب به أفجر الفساق ، وأن يكون أفجر الفساق ، وأن يكون أفجر الفساق في أعلى عايين وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده .

لكن لا يشاء إلا ما يناسب حكمته ورحمته وعدلمه كما لا يشاء ويريد إلا ما علم أنه سيكون ، فلو قيل هل يجوز أن يشاء ما علمم أنه لا يكون لم يجر ذلك باتفاقهم لمناقضة علمه والعلم يطابق المعلوم ، فكيف يشاء ما يناقض حكمته ورحمته وعدله وبسط همذه الأمور له مواضع متعددة .

والمقصود أن هؤلاء لما احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في صفة النبي وما يجوز عليه وفي الآيات التي بها يعلم صدقه ، فجوزوا أن يرسل الله من يشاء بما يشاء لا يشترطون في النبي إلا أن يعلم ما أرسل به لأن تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع ، ومن جوز منهم تكليف ما لا يطاق مطلقاً

يلزمه جواز أن يأمره الله بتبليغ رسالة لا يعلم ماهي، وجوزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بكر أن يكون الرسول فاعلا للكبائر و إلا أنه لا بد أن يكون عالماً بمرسله ، لكن ما علم بالحبر أن الرسول لا يتصف به علم من جهة الحبر فقط ، لا لأن الله منزه عن إرسال ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس أو مخنث أو غير ذلك ، فإنه لا يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن بالحبر وهم في السمعيات عمدهم الاجماع .

وأما الإحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما بذكرونه تبعاً للعقل أو الاجماع والعقل والاجماع وقدمان عندهم على الكتاب والسنة فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الانبياء لا على دليل عقلي ولا سمعي من الكتاب والسنة وفإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من شاء إذ كان يجوز عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه وإنما اعتمد على الإجماع وفوا أجمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزه عنه وأثم ذكر واظنه إجماعاً كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا يمكن نقلها عن واحد من الصحابة ولا ثلاثة من التابعين ولا أربعة من الفقهاء المشهورين كدعواه الإجماع على أن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة ومع قوله أن العقل يحيل أن يكون مأموراً به فيدعي الإجماع على براءة المأمور ون فعل ما أمر به لكونه فعل ما نهى عنه ويلاهل الكلام والرأي ون دعوى الاجماعات لكونه فعل ما نهى عنه ويكون فيها نزاع معروف وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا والسلف على خلاف ما ادعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا والسلف على خلاف ما ادعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا والسلف على خلاف ما ادعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا .

وقد ذكرنا قطعة من الاجماعات الفروعية التي حكاها طائفة من أعيال العلماء العالمين بالإختلاف مع أنها منتقضة وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه، وقد بكون غير هم حكى الإجماع على نقيض قولهم، وربما كان من السلف

كقول الشافعي ما أعلم أحداً قبل شهادة العبد ، وقبله من الصحابة أنس ابن اللك . يقول ما أعلم أحداً رد شهادة العبد ، وكدعوى ابن حـزم الإجماع على إبطال القياس ، وأكثر الأصوليين يذكرون الإجماع على إثبات القياس ، وبسط هذا له موضع آخر .

#### فصل

## تأييده سبحانه رسله بالمعجزات

ولما أرادوا إثبات معجزات الانبياء عليهم السلام ، وأن الله سبحانه لا يظهرها على يد كاذب ، مع تجويزهم عليه فعل كل شيء فعوا معاً (١) فقالوا لو جاز ذلك ، لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة ، وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعاً ، فهذا هو المشهور عن الأشعري ، وعليه اعتمد القاضي أبو بكر ، وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغيرهم ، وهو مبنى على مقدمات .

أحدها أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات . وأن الرب لا يقدر على أعلام الحلق بأن هذا نبي إلا بهذا الطريق ، وأنه لا يجوز أن يعلموا ذلك ضرورة وأن اعلام الحلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن .

فلو قيل لهم: لا نسلم أن هذا ممكن على قولكم فإنكم إذا جوزتم عليه فعل كل شيء وإرادة كل شيء لم يكن فرق بين أن يظهرها على يد صادق أو كاذب، ولم يكن إرسال رسول يصدقه بالمعجزات ممكناً على أصلكم، ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز، وهذا إنما يكون دليلاً إذا علم أنه

١ - مكذا الاصل قتامل ولمله قنفوا منعا ،

إنما خلقه لتصديق الرسول وأنتم عندكم لا يفعل شيئاً لشيء ، ويجوز عليه فعل كل شيء .

وسلك طائفة منهم طريقاً آخر وهي طريقة أبي المعالي وأتباعه ، وهو أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم ضروري ، وضربوا له مثلاً بالملك ، وهذا صحيح إذا منعت أصولهم ، فإن هذه تعلم إذا كان المعلم بصدق رسوله عمن يفعل شيئاً لحكمة ، فأما من لا يفعل شيئاً لشيء فكيف يعلم أنه خلق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آخر ، ولم لا يجوز أن يخلقها لا لشيء على أصلهم ، وقالوا أيضاً ما ذكره الأشعري المعجز علم الصدق ودليله ، فيستحيل وجوده بلون الصدق فيمتنع وجوده على يد الكاذب وهذا كلام صحيح ، لكن كونه علم الصدق مناقض لأصولهم فإنه إنما يكون علم الصادق إذا كان الرب منزهاً عن أن يفعله على يدالكاذب ، وإذا علم بالإضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق ، أو أنه لا يفعله على يد كاذب ، وإذا علم بالإضطرار تنزهه عن بعض الافعال بطل أصلهم .

#### فصل

## مناقشة المعتزلة في خوارق العادات

والمعتزلة قبلهم ظنوا أن مجرد كون الفعل خلاقاً للعادة هو الآية على صدق الرسول فلا يجوز ظهور خارق إلا لنبي ، والتزموا طرداً لهذا إنكار أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة مثل أن يموت ويمرض بلا مباشرة شيء ، وأنكروا الكهانة وأن تكون الجن تخبر ببعض المغيبات وأنكروا كرامات الأولياء ، فأتى هؤلاء فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأهل الحديث من السحر والكهانة والكرامات .

لكن قيل لهم فميزوا بين هذا وبين المعجزات ؟ فقالوا : لا فرق في نفس الجنس ، وليس في جنس مقدورات الرب ما يختص بالأنبياء ، لكن جنس خرق العادة واحد ، فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة وسلم عن المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل فهو دليل ، فهي عندهم لم تدل لكونها في نفسها وجنسها دليلا ، بل إذا استدل بها المدعي للنبوة كانت دليلا وإلا لم تكن دليلا ، ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة ، وهي عندهم غاية الفرق ، فإذا قال المدعي للنبوة : اقتوا بمثل هذه الآية فعجزوا كان هذا هو المعجز المختص بالنبي وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس المحترة والكهان من الحوارق إذا استدل بها الرسول .

فالحجة عده مجموع الدعوى والحارق لا الحارق وحده . والإعتبار

بالسلامة عن المعارض بل قد لا يشترطون أن يكون خارقاً للعادة ، لكن يشترطون أن لا يعارض وعجز الناس عن المعارضة مع أنه معتاد لا خارق للعادة ، فالإعتبار عندهم بشيئين باقترانه بالدعوى وتحديه لمن دعاهم أن يأتوا بمثله فلا يقدرون .

قالوا وخوارق الانبياء يظهر مثاها على يد الساحر والكاهن والصالح ولا يدل على النبوة لأنه لم يدعها قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الحوارق مع كذبه لم يكن بد من أن الله يعجزه عنها فلا يخلقها على يده أو يقيض له من يعارضه فتبطل حجته ، وإذا قيل لهم لم قلم أن الله لا بد أن يفعل هذا وهذا ، وعند كم يجوز عليه كل شيء ؟ ولا يجب عليه فعل شيء ؟ ولا يجب عليه فعل شيء ؟ ولا يجبمنه فعل شيء ؟ ولا يجبمنه فعل شيء ؟ ولا يجب عليه أو يعارضه بآخر لكان قد أتى بمثل ما يأتي به النبي الصادق فتبطل دلالة آيات الانبياء.

فإذا قيل لهم: وعلى أصلكم يجوز أنه يبطل دلالتها ، وعندكم يجوز عليه فعل كل شيء الجابوا بالوجهين المتقدمين: أما لزوم أنه ليس بقادر، أو أن الدلالة معاموة بالإضطرار ، وقد عرف ضعفهما ، ثم هنا يلزمهم شيء آخر ، وهو أنه لم قلتم أن المعجز الذي يدل به على صدق الانبياء ما ذكر تموه من مجرد كونه خارقاً مع الدعوى ، وعدم المعارضة فإن هذا مقال أنه باطل من وجوه .

أحدها أنه إذا كان ما يأتي به النبي يأتي به الساحر والكاهن ، لكان او لئك يعارضون وهذا لا يعارض، فالإعتبار إذن بعدم المعارضة ، فقولوا كل من ادعى النبوة وقال : معجزتي أن لا يدعيها غيري فهو صادق ، أو لا يقدر غيري على دعواها فهو صادق، أو أفعل أمراً معتاداً من الأكل والشرب واللبام ، ومعجزتي أن لا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله ، فهو صادق ، فالتزووا هذا، وقالوا المنع من المعتاد كإحداث غير

المعتاد ، وعلى هذا فلو قال الرسول : معجزتي أني أركب الحمار ، أو الفرس ، أو آكل هذا الطعام أو ألبس هذا الثوب أو أعدو إلى ذلك المكان وأمثال ذلك، وغيره لا يقدر على ذلك ، كان هذا آية دعواه وهذا لا ضابط له ، فإن ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط ، ولكن هذا يفسد قول من فسرها بخرق العادة ، فإن العادات تختلف وقد ذكروا هذا وقالوا المعجزة عند كل قوم ما كان خرقاً لعادتهم ، وقالوا يشترط أن تكسون خارقة لعادة من دعاهم ، وإن كان معتاداً لغير سم ، وقالوا إذا كان المدعي كذاباً فإن الله يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة ، أو يمنعه من القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه هم والمعتزلة .

الوجه الثالث أن المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجة النبي وحجته عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالحارق ، فيلزم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غيرة النبوة ، ويأتي بالحارق ، وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن، أو عشر سور أو سورة، مثل أن يدعي أحدهم النبوة ، ويفعل ذلك ، وهذا خلاف العقل والنقل ، ولو قسال الرسول لقريش لا يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأتي بمثل القرآن ، وهذا هو الآية ، وإلا فمجرد تلاوة القرآن ليس آية ، بل قد يقرأه المتعلم له ، فلا تكون آية ، لأنه لم يدع النبوة ولو ادعاها لكان الله ينسيه إياه ، أو يقيض تكون آية ، لأنه لم يدع النبوة ولو ادعاها لكان الله ينسيه إياه ، أو يقيض له من يعارضه كماذ كرتم، لكانت قريش وسائر العلماء يعلمون أن هذا باطل.

الرابع أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة فقولوا ١٠ قاله غيركم وهو أن آية سلامة ما يقوله من التناقض وأن كل من ادعى النبوة ، وكان كاذباً فلا بد أن يتناقض أو يقيض الله له من يقول مثل ما قال ، وأما السلامة من التناقض من غير دعوى النبوة فليست دليلاً فهذا خير من قولكم فإنه قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد أن يختلف ويتناقض وما

جاء من عند الله لا يتناقض كما قال نعالى : ﴿ وَلَـوْ كَنَانَ مِينَ عَـِندَ غَـيرِ ِ الله لَـوَجد وا فيه ِ اخْـتـلافاً كـتثيراً ﴾ (١) .

وأما دعوى الضرورة فمن ادعى الضرورة في شيء دون شيء مسع ماثلهما ، وعدم الفرق بينهما في نفس الأمر كانت دعواه مردودة بل كذباً ، فإن وجود العلم الضروري بشيء دون شيء لا بد أن يكون لفرق أما في المعلوم وأما في العالم ، وإلا فإذا قدر تساوي المعلومات وتساوى حال العالم بها نم يعلم بالضرورة أحد المتماثلين دون الآخر .

الحامس: أنه لا بد أن تكون الآية التي للنبي أمراً مختصاً بالانبياء فإن الدليل مستلزم للمدلول عليه ، فآية النبي هي دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدقه فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه ، وقد ادعوا أن آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم تكون لساحر وكاهن ورجل صالح، ولمدعي الإلهية لكن لا نكون لمن يكذب في دعوى النبوة فجوزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه إلا إذا ادعى المدلول عليه كاذب، واستدلوا على ذلك بأن الساعة تخرق عندها خوارق ، ولا تدل على صدق أحد ، ولو ادعى مدعي النبوة مع تلك الحوارق لدلت، قالوا فعلنم إن جنس ماهو معجز يوجد بدون صدق النبي ، لكن مع دعوى النبوة لا يوجد إلا مع الصدق والآية عندهم الدعوى والحارق والصدق هو المدلول عليه فلا يكون ذلك والآية عندهم الدعوى وأخارق والصدق هو المدلول عليه فلا يكون ذلك كذلك إلا مع هذا ، وأما وجود الحارق معتاد عند قوم دون قوم وليس لهم ضابط في العادات .

ولسائل أن يقول : جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم فهو دليل على صدق الانبياء ومستلزم له ، وإن كانت الآيات معنادة لجنس الانبياء

١ ـ سورة النساء اية ٨٢ ا

أو لجنس الصالحين الذين يتبعون الانبياء فهي مستلزمة لصدق مدعي النبوة فإنها إذا لم تكن إلا لنبي ، أو من يتبعه لزم أن يكون من أحد القسمين ، والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدا منهما ، فالدابع الانبياء الصالح لا يكذب في دعوى النبوة قط ولا يدعيها إلا وهو صادق كالانبياء المتبعين لشرع موسى ، فإذا كان آية نبي احياء الله الموتى لم يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبي آخر ، أو لمن يتبع الانبياء كا قد أحيى الميت لغير واحد من الاتبياء ومن اتبعهم ، وكان ذلك آية على نبوة محمد ما ونبوة من قبله إذا كان إحياء الموتى مختصاً بالانبياء وأتباعهم .

وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بمكذي الرسل كتغريق فرعون وإهلاك قوم عاد بالربح الصرصر العاتية ، وإهسلاك قوم صالح بالصيحة وأمثال ذلك، فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل، فهو دليل على صدق الرسل ، وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من البأس كالطواعين ونحوها ، لكن هذا معتاد لغير مكذي الرسل ، أما ما عذب الله به مكذي الرسل ، أما ما عذب الله به مكذي الرسل فمختص بهم ، ولهذا كان من آيات الله كما قال : الآبت تمود الناقة مستصرة فتظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تتخويفاً ) (۱) . وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة كظهور الدجال ويأجوج ومأجوج ، وظهور الدابة ، وطلوع الشمس من مغربها بل والنفخ في الصور وغير ذلك هو من آيات الانبياء فإنهم أخبروا به قبل أن ينكون في الصور وغير ذلك هو من آيات الانبياء فإنهم أخبروا به قبل أن ينكون فكذبهم المكذبون ، فإذا ظهر بعد مثين أو ألوف من السنين كما أخبر وا به كان هذا من آيات صدقهم ، ولم يكن هذا إلا لنبي أو لمن يخبر عن نبي والحبر عن النبي هو خبر النبي ، ولهذا كان وجود ما أخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوته إذا ظهر المخبر به كما كان أخبر فيما مضى

١ ــ سورة الاسراء الله ٥٩ .

عرف صدقه فيما أخبر به إذ كان هذا ، وهذا لا يمكن أن يخبر به إلا نبي أو من أخذ عن نبي ، وهو لم يأخذ عن أحد من الانبياء شيئاً ، فدل على نبوته ، ولهذا يحتج الله له في القرآن بذلك كما قد بسط في غير هـذا الموضع .

وأخبار الكهان فيها كذب كثير ، والكاهن قد عرف أنه يكذب كثيراً مع فجوره قال تعالى : ( هل أُنبتُكُم على من تنزل أُ الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقُون السّمع وأكثر هم كاذبون) (أ). والكهانة جنس معروف ، ومعروف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان ولا بد من كذبهم وفجورهم والنبي لا يكذب قط ، ولا يكون إلا برا تقيا ، فالفرق بينهما ثابت في نفس صفاتهما وأفعالهما وآياتهما، لا يقول عاقل إن جرد ما يفعله الكاهن هو دليل إن اقترن بصادق ، وليس بدليل إذا لم يقترن بصادق ، وليس بدليل إذا لم يقترن بصادق ، وأنه متى ادعاه كاذب لم يظهر على يده ، وهذا أيضاً باطل .

ويظهر بالوجه السادس وهو أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة ، ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان وكانوا كذابين ، فبطل قولهم أن الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان فلا بد أن يمنعه الله ذلك الحارق ، أو يقيض له من يعارضه ، وهذا كالأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن في حياة النبي واستولى على اليمن وكان معه شيطان سحيق ومحيق ، وكان يخبر باشياء غائبة من جنس أخبار الكهان ، وما عارضه أحد وعرف كذبه بوجوه متعادة ، وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره الله بقوله : (هك ،

۱ . بوره الشعراء "په ۲۲۱ - ۲۲۳۰

أُنْبِثُكُم عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَيَاطِينُ تَنَزَلُ عَلَى كُلُّ أَفَاكُ أَثِمَ) (١). وكذلك مسيلمة الكذاب ، وكذلك الحارث الدمشقي ومكحول الحلبي وبابا الرومي لعنة الله عليهم ، وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة والكهان .

السابع: أن آ يات الانبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته ، وإن خلت عن هذين القيدين و هذا كأخبار من تقدم بنبوة محمد ، فإنه دليل على صدقه ، وإن كان هو لم يعلم بما أخبروا به ، ولا يستدل به ، وأيضاً فما كان يظهره الله على يديه من الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة ، وتكثير الطعام القليل حتى كفي أضعاف أضعاف من كان محتاجاً إليه ، وغير ذلك كله من دلائل النبوة ، ولم يكن يظهرها للإستدلال بها ولا يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين إليها ، وكذلك إلقاء الحليل في النار ، إلما كان بعد نبوته ودعائه لهم إلى التوحيد .

الثامن : إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به . بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم فهو دليل ، وإن لم يستدل به أحد فالآيات أذلة وبراهين تدل سواء استدل به النبي أو لم يستدل وما لا يذل إذا لم يستدل به لا يدل إذا استدل به ، ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلاً إذا استدل به مدع لدلالته .

التاسع أن يقال آيات الانبياء لا تكون إلا خارقة للعادة ، ولا تكون بما يقدر أحد على معارضتها فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة شرط فيها بل وفي كل دليل فإنه لا يكون دليلاً حتى يكون مختصاً بالمدلول عليه ولا يكون مختصاً إلا إذا سلم عن المعارضة ، فلم يوجد مع عدم المدلول

١ - سورة الشعراء آية ٢٢٢ .

عليه مثله ، وإلا إذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصاً فلا يكون دليلاً ، لكن كما أنه لا يكفي مجرد كونه خارقاً لعادة أولئك القوم دون غير هم فلا يكفي أيضاً عدم معارضة أولئك القوم ، بل لا بد أن يكون مما لم يعتده غير الانبياء فيكون خارقاً لعادة غير الانبياء فمتى عرف أنه يوجد لغير الانبياء بطلت دلالته ، ومتى عارض غير النبي النبي بمثل ما أتى به بطل الإختصاص .

وما ذكره المعتزلة وغيرهم كابن حزم من أن آيات الانبياء محتصة بهم كلام صحيح ، لكن كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة ، فإنها لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي من الغيب ، وأما ما يأتي به السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد لغير الانبياء وأتباعهم بل الحنس معروف بالكذب والفجور فهو خارق بالنسبة إلى غير أهله ، وكل صناعة فهي خارقة عند غير أهلها ، ولا تكون آية وآيات الانبياء هي خارقة لغير الأنبياء وإن كانت معتادة للأنبياء .

العاشر: إن آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليه وهم الجن والإنس، فلا تقدر الإنس والجن أن يأتوا بمثل معجز الانبياء، كما قال تعالى: (قُلُ لَيُنِ الجَدَّمَعَتُ الإنسُ وَالجين على أن يأتوا بمثل همذا القرران لا يتأثّون بمشله ولو كان بعضهم ليبعض ظهيراً) (۱). وأما الملائكة فلا تضر قدرتهم على مثل ذلك فإن الملائكة إنما تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة، والكهان، كما أن الشياطين لا تنزل على الأنبياء والملائكة لا تكذب على الله، فإذا كانت الآيات من أفعال الملائكة مثل أخبارهم للنبي عن الله بالغيب، ومثل نصرهم له على عدوه وإهلاكهم له نصراً وهلاكاً خارجين عن العسادة كما فعلته الملائكة يوم وإهلاكهم له نصراً وهلاكاً خارجين عن العسادة كما فعلته الملائكة يوم

ا ... سورة الاسراء آية ٨٨٠

بدر وغيره ، وكما فعلت بقوم لوط ، وكما فعلت بمريم والمسيح ونحو ذلك وكإنيانهم لسليمان بعرش بلقيس ، فقد روى أن الملائكة جاءته به وهي أقدر من الجن لم يكن هذا خارجاً عما اعتاده الأنبياء ، بل هذا ليس لغير الأنبياء فلا يقول أن غير الانبياء اعتادوه فنقضت عادتهم ، بل هذا لم يعتده إلا الانبياء وهو مناقض لجنس عادات الآدميين بمعنى أنه لا يوجد فيما اعتاده بنو آ دم في جميع الأصناف غير الانبياء كما اعتادوا العجائب من السحر والكهانة والصناعات العجيبة ، وما يستعينون عليه بالجن والإنس والقوى الطبيعية ، مثل الطلاسم وغيرها ، فكل هذا معتاد معروف لغير الانبياء ، وهؤلاء جعلوا الطلاسم من جنس المعجزات وقالوا : لو أتى بها الإنبياء ، وهؤلاء علمها أو قيض له من يعارضه ، وهذا قول قبيح ، فإنه لو كاذب سلبه الله علمها أو قيض له من يعارضه ، وهذا قول قبيح ، فإنه لو بعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتهم من جنس ما يسأتي به ساحر أو كاهن أو مطلسم أو مخدوم من الجن لاستوى الجنسان ، ولم يكن فرق بين كاهن أو مطلسم أو مخدوم من الجن لاستوى الجنسان ، ولم يكن فرق بين الانبياء وبين هؤلاء ، ولم يتميز بذلك النبي من غيره ، وهذا مما عظم غلط فؤلاء فيه فلم يعرفوا خصائص النبي وخصائص آياته .

كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان فجعلوا للنبوة ثلاث خصائص: حصول العلم بلا تعلم ، وقوة نفسه المؤثرة في هيولى العالم ، وتخيل السمع والبصر . وهذه الثلاثة توجد لكثير من عوام الناس ، ولم يفرقوا بين النبي والساحر إلا بأن هذا بر ، وهذا فاجر ، والقاضي أبو بكر وأمثاله يجعلون هذا الفرق سمعياً ، والفرق الذي لا بد منه عندهم الاستدلال بها والتحدي بللثل ، وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي ولم يعرفوا بخصائص الانبياء ، ولا خصائص آياتهم فلزمهم جعل من ليس بنبي نبياً وجعل النبي ليس بنبي إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركاً بين الانبياء وغيرهم ، فمن ظن أنه يكون لغير الانبياء قدح في الآنبياء أن يكون هذا

هو دلیلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغیر النبی ، ومن ظن أنه لا یکون إلا لنبي إذا رأى مز فعله من متنبي كاذب وساحـــر وكاهن ظن أنه نبي . والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة ، فمن لم يحقق هذا الباب إضطرب عليه باب الهدى والضلال والإيمان والكفر ، ولم يميز بين الحطأ والصواب.

والرازي والآمدي وأمثالهم ، هذا ونحوه مبلغ علمهم بالنبوة لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها فلا يستداون بها على الأمور العلميةالخبرية. وهي خاصة النبي وهو الإخبار عن الغيب والإنباءبه ، فلا يستدلون بكلام الله ورسوله على الإنباءبالغيب التي يقطع بهابل عمدتهم ما يدعونه منالعقليات المتناقضة ، ولهذا يقرون بالحيرة في آخر عمرهم كما قال الرازي :

نِهَايَةُ إِقَدَامِ العُنْقُولِ عِقْسَالُ وَأَكْثَرُ سَعِي العَالَمِينَ ضَلَالً ُ وَ أَرُواحِنَا فِي وَحِشَةً مَيْنَ جُسُومِنَا وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَنْى وَوَبَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفى عليلاً ولا تروي غليلاً ، ورأيت أقرب الطّرق طريقة القرآن إقرأ في الإثبات ( إليه يتصعدُ الكتليمُ الطنيُّبُ ) (١) ( الرَّحمينُ على العرش استوى ) واقرأ في النفي (ليس كتمثله شيء) (٢) (ولا يُحيطُون به علماً) (٢) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي .

الوجه الحادي عشر : إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها محتصة بهم ليست مما تكون لغيرهم فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء. وسواء

١ -- سورة فاطر اية ١٠ ٠

٣ -- سورة آلْ عمران آية ١١٠٠

۲ سـ سورة الشوري اية ۱۱ م

في آياتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء ، ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم ، وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ، ومن ركب معه في السفينة ، فهذا لم يكن قط في العالم نظيره ، وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مع كثرتهم وقوتهم وعظم عماراتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد ، ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، حتى صاروا كلهم كأنهم أعجاز نخل خاوية ونجا هود ومن اتبعه ، فهذا لم يوجد نظيره في العالم ، وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل في العالم ، وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل وبساتين أهلكوا كلهم بصيحة واحدة ، فهذا لم يوجد نظيره في العالم ،

وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت إلى السماء ، ثم قلبت بهم واتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم ونجا لوط وأهله ، إلا امرأته أصابها ما أصابهم ، فهذا لم يوجد نظيره في العالم ، وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان ينفرق لهم البحر كل فرق كالطود العظيم ، فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين فإذا سلك الآخرون انطبق عليهم الماء ، فهذا لم يوجد نظيره في العالم ، فهذه آيات تعرف العقلاء عموماً أنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدم ، وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جدب ونحو ذلك، وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات الله من وجه آخر بل كل حادث من آيات الله تعالى .

ولكن هذه الآيات ليست من جنس ما اعتيد ، وكللك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع ، ليس عندها أحد يحفظها من عدو ، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، فليس عندها رغبة ولا رهبة ، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة ، فكل من يأتيها يأتيها خاضعاً ذليلاً متو اضعاً في غاية التواضع ، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقاً من غير باعث دنيوي . وهي على هذه الحال من ألوف من السنين . وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية (١) غيرهـــا . والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ، ثم تهدم لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها .

وكذلك ١٠ بني للعبادات قد نتغير حاله على طول الزمان ، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على بيت المقدس ، والكعبة لها خاصة ليست لغيرها ، وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم ، فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك ، وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد فحاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والغابة ، وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها قال تعالى : (ألم تر كيف فعل رباك بأصحاب الفيل الفيل ألم يتجعل المنه على عليه على ألم عليه النه بأصحاب الفيل الفيل ألم يحبحارة من سبجيل فتجعلهم كعصف مأكول). (٢)

قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل ، فهرب أهلها منهم فبرك الفيل وامتنع من المسير إلى جهتها، وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه، ثم جاءهم من البحر طير أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجاً بعد فوج رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم ، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم ، فآيات الانبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم ، والدليل يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه لا يوجد مع عدمه لا يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول ، كما أن الحادث لا بد له من محدث فيمتنع وجود حادث بلا محدث ولا يكون المحدث إلا قادراً فيمتنع وجود الاحداث من غير قادر ، والفعل لا يكون إلا من عالم ونحو ذلك ، فكللك ما دل على صدق النبي يمتنع وجوده إلا

١ - بنية على وإن فعيلة كناية عن الكعبة يقول العرب لا ورب هذه البنية •

٢ .. سورة الفيل آية ١ - ٢ - ٣٠

مع كون النبي صادقاً، ولم يجعلوا آيات الانبياء تدل دلالة عقلية مستلزمة للمدلول ، ولا تدل بجنسها ونفسها بل قال بعضهم : قد تدل ، وقد لا تدل وقال آخرون : تدل مع الدعوى ولا تدل مع عدم الدعوى ، وهذا يبطل كونها دليلاً .

وآخرون أرادوا تحقيق ذلك فقالوا : تدل دلالة وضعية من جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم، تدل أن قصد الدِلالة ،ولا تدل بدون ذلك، فهي تدل مع الوضع دون غيره ، فيقال لهم وما يدل على قصد المتكلم هو أيضاً دليل مطرد يمتنع وجوده بدون المداول ، ودلالته تعلم بالعقل فجميع الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول ، فإن ذلك اللفظ إنما يدلإذا علم، أن المتكلم أراد به هذا المعنى ، وهذا قد يعلم ضرورة ، وقد يعلم نظراً فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كما يعلم أحوال الإنسان بالضرورة ، فيفرق بين حمرة الحجل ، وصفرة الوجل وبين حمرة المحموم ، وصفرة المريض بالضرورة ، وقد يعلم نظراً واستدلالاً كما يعلم أن عادته إذا قال كذا أن يريد كذا ، وإنه لا ينقض عادته إلا إذا بين ما يدل على انتقاضها، فيعلم هذا كما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم ، والهلال كل شهر ، وارتفاع الشمس في الصيف وانخفاضها في الشتاء ، ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم ، وبين مكذبهم قال تعالى : (قَلَهُ خَلَتْ مَنْ قَبَلِكُمْ سُنَنَ فَسَيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيَمْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَلَدُّ بِينَ ) (١) وقالَ تعالى : ﴿ فَهَلَ ۚ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ۗ الأولينَ فَلَنْ تَسَجِدً لسُبْنَّةِ اللهِ تَبَديلاً ، وَلَنَ تَجَسَدً لسُنَّةً اللهِ

وقال تعالى : ﴿ أَفِهَلْمُ يُسَيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَتَكُنُونَ لَمْم قَلْمُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِينَ يَعْقِلُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِينَ

ا - سورة آل عمران آية ١٢٧ . ٢ - سورة فاطر آية ٢٤ .

تعمى القُلُوبُ التي في الصُدُور) (١) وقال تعالى : (وكَمَ أَهلَكُنْنَا قَبَلْمَهُم مِن قُرْن هُم أَشَدُ مِن هُم بَطْشاً فَنَقَبُوا في البلاد هل مِن مَحييص إن في ذَلِكَ لَذَ كُرَى لِمِن كَانَ لَهُ قَلَبُ أَوْ أَلقى السَمْعَ وَهُو شَهِيدً") (٢)

فإن هذه العجائب والآيات التي للأنبياء تارة تعلم بمجرد الأخبار المتواترة ، وإن لم نشاهد شيئاً من آثارها ، وتارة نشاهد بالعيان آثارها المتواترة ، وإن لم نشاهد شيئاً من آثارها ، وتارة نشاهد تنبيين لكُم الله على ما حدث كما قال تعالى : (وعاداً وتُمَمُّودَ وقَد تُنبيينَ لكُم من مساكنهم في المتالى : (فَتَلُكُ بيُوتُهُمُ خَاوِية بِمَا ظَلَمُوا) (أ) وقال تعالى : (وَإِنكُم لَتَمُرُّونَ عَلَيهم مُصبحين وَبالليل أَفَلا تَعَالَى : (وَإِنكُم لَتَمُرُّونَ عَلَيهم مُصبحين وَبالليل أَفَلا تَعَالَمُونَ ) (أ)

وقال تعالى : (إنَّ في ذلك لآيات للمُتوسين ، وَإِنّها لَبِسَبِيلِ مَقْيِمٍ إِنْ في ذلك لآية للمؤمنين وإن كنّان أصْحابُ الآيكة لظالمين فانشقَمننا منهم وإنهما لبيامام مبين )(١) أي لبطريق موضح مبين لمن مر به آثارهم ، وهذه الاخبسار كانت منتشرة متواترة في العالم ، وقد علم الناس أنها آيات للأنبياء ، وعقوبة لمكذبيهم ، ولهذا كانوا يذكرونها عند نظائرها للإعتبار ، كما قال مؤمن آل فرعون : كانوا يذكرونها عند نظائرها للإعتبار ، كما قال مؤمن آل فرعون : (يا قيوم إني أخاف عليكم مشل يبوم الأحزاب مثل دأب نوح وعساد رئيمُود والذين مين بعد هيم ومسا الله بريد ظلماً للغيباد )(٧)

وقال شعيب : ﴿ وَيَمَا قَدُومِ لا ۖ يَنْجُرُ مِنْنَكُمُ ۚ شَقَاقِي أَن ۚ يُصيبَكُم

١ -- سورة الحج آية ٢] ،

ه ـ سورة الصافات آية ۱۳۷ · ٢ ـ سورة الحجر آية ٢٥ ـ ٧٨ ·

٧ - سورة آل عمران آية ١٨٨٠

٣ سورة ق ابة ٣٦ س ٢٧ ٠
 ٣ سورة العنكبوت ابة ٢٨ ٠

٤ .. سورة النمل اية ١٥ .

مثلَ مَا أَصَابَ قَنُومَ نُنُوحِ أَوْ قُومَ هُنُودٍ أَوْ قَنُومَ صَالِحٍ وَمَاقَنُومَ لُنُوطُ مِنْ حَيْنَ جَاء بهُ مِنكُنُم بِبِتَعَيْدٍ ) (١) . والقرأ ن آيته باقية على طول الزمان من حين جاء بهُ الرَّسُولُ تَتَلَى آيَاتُ التَّحَدِي به .

ويتلي قوله ( فليأتُوا بحاديث مثله إن كَانُوا صَادِقِينَ ) (١) . و ( بسورة مثلَّه وادعُوا و ( فَأَ ثُوا بعَشْر سُور مثله ) (١) . ويُتلَّى قوله : (قُلُ لَكَيْنُ اجتمعتُ مَنْ اسْتَطَعْتُم مِنْ دُونَ الله) (١) . ويُتلَّى قوله : (قُلُ لَكَيْنُ اجتمعتُ الإنْسُ وَالجنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمِشْلِ هَذَا القرآن لا يَا تُرُونَ بَمُلْه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم للبَّعْضُ ظَهِيراً ) (٥) فنفس أخبار الرسول بهذا في أول الأمر ، وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الحلق ، دليل على أنه كان خارقاً يعجز الثقلين عن معارضته ، وهذا لا يكون لغير الأنبياء ، ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف والعرب والعجم ، وليس في الأمم من أظهر كتاباً يقرأه الناس وقال أنه مثله ، وهذا يعرفه كل أحد ومعنى إلا وقد قال الناس نظيره ، وما يشبهه ويقاربه سواء كان شعراً أو معنى إلا وقد قال الناس نظيره ، وما يشبهه ويقاربه سواء كان شعراً أو خطابة أو كلاماً في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير خطابة أو كلاماً في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير خلك ، وما وجد من ذلك شيء إلا ووجد ما يشبهه ويقاربه .

والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته ، فلفظه آية ونظمه آية ، وأخباره بالغيوب آية ، وأمره ونهيه آية ، ووعده ووعيده آية ، وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية ، وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية ، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم .

وإذا قيل أن التوراة والانجيل والزبور لم يوجد لها نظير أيضاً لم يضرنا

۱ ــسورة هود آية ۸۱ .

ع سورة يونس آية ۲۸ ،
 م سورة الاسراء آية ۸۸ .

٢ ــ سورة الطور آية ٢٤ .

٣ ــ سورة هود اية ١٣ .

ذلك ، فإنا قلنا إن آيات الأنبياء لا تكون لغبرهم وإن كانت لجنس الأنبياء كالأخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيها ، وكذلك إحياء الموتى قد كان آية لغير واحد من الأنبياء غير المسيح كما كان ذلك لموسى وغيره .

وليس المقصود هنا ذكر تفضيل بعض الأنبياء على بعض، بل المقصود أن جنس الأنبياء متميزون عن غيرهم بالآيات والدلائل الدالة على صدقهم التي يعلم العقلاء إنها لم توجد لغيرهم،فيعلمون أنها ليست لغيرهم لا عادة ولا خرق عادة ، بل إذا عبر عنها بأنها خرق عادة ، وبأنها من العجائب فالأمر العجيب هو الحارج عن نظائره . وخارق العادة ما خرج عن الأمر المعتاد.فالمراد بذلك أنها خارجة عن الأمر المعتاد لغير الأنبياء ، وأنها من العجائب الحارجة عن النظائر فلا يوجد نظيرها لغير الأنبياء. وإذا وجد نظير ها سواء كان أعظم منها أو دونها لنبي . فذلك توكيد لها أنها مـــن خصائص الأنبياء . فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً . فآية كل نبي آية لِحسيم الأنبياء . كما أن آيات أتباعهم آيات لهم أيضاً . وهذا أيضاً من آيات الأنبياء وهو تصديق بعضهم المعض . فلا يوجد . أصحاب الحوارق العجيبة التي تكون لغير الأتبياء كالسحرة والكهنة وأهل الطبائع والصناعات إلا من يخالف بعضهم بعضاً فيما يدحو اليه ويأمر به . ويعادي بعضهم بعضًا . وكذلك اتباعهم إذا كانوا من أهل الاستقاءة، فما أتى به الأول من الآيات فهو دليل على نبوته ونبوة من يبشر به ، وما أتى به الثاني فهو دليل على نبوته ونبوة من يصدقه ممن تقدم . فما أتى به موسى والمسيح وغيرهما من الآيات فهي آيات لنبوة محمد لأخبارهم بنبوته . فكان هذا الخبر مما دلت آياتهم على صدقه .

وما أتى به عدم من الآيات فهو دليل على إثبات جنس الأنبياء مطلقاً ، وعلى نبه قد كل من سمى في القرآن ، خصوصاً إذا كان هذا مما أخبر به عدى الله ، وحيننذ عن الله ، وحيننذ

فإذا قدر أن التوراة أو الانجيل أو الزبور معجز لما فيه من العلوم والأخبار عن الغيوب ، والأمر والنهي ، ونحسو ذلك لم ينسازع في ذلك بل هذا دليل على نبوتهم صلوات الله عليهم ، وعسلى نبوة من أخبروا بنبوته ، ومن قال إنها ليست بمعجزة، فإن أراد ليست معجزة من جهةاللفظ والنظم كالقرآن فهذا ممكن ، وهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية .

وأما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الأخبار عن الغيوب أو الأمر والنهي ، فهذا لا ريب فيه ، ومما يدل على أن كتب الأنبياء معجزة أن فيها الأخبار بنبوة محمد عليه قبل أن يبعث بمدة طويلة ، وهذا لا يمكن علمه بدون اعلام الله لهم ، وهذا بخلاف من أخبر بنبوته من الكهان والهواتف ، فإن هذا إنما كان عند قرب مبعثه لما ظهرت دلائل ذلك واسترقته الجن من الملائكة فتعحدثت به ،وسمعته الجن من أتباع الأنبياء فالنبي الثاني إذا كان قد أخبر بما هو موجود في كتاب النبي الأول ، وقد وصل اليه من جهته لم يكن آية له ، فإن العلماء يشاركونه في هذا .

وأما إذا أخبر بقدر زائد لم يوجد في خبر الأول أو كان ممن لم يصل اليه خبر نبي غيره كان ذلك آية له كما يوجد في نبوة أشعيا وداود وغيرهما من صفات النبي ما لا يوجد مثله في توراة موسى ، فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي ، وكذلك فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبي ، أو تابع نبي . وما أتى أتباع الأنبياء من جهة كونهم أتباعاً لهم مثل أمرهم بما أمروا به ونهيهم عما نهوا عنه ، ووعدهم بما وعدوا به ووعيدهم بما يوعدون به ، فإنه من خصائص الأنبياء والكذاب المدعي النبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء ، وينهى عن والكذاب المدعي النبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء ، وينهى عن أعظم شياطين الحن .

وهؤلاء لا يتصور أن يأمروا بما أمرت به الأنبياء ، وينهوا عما نهوا عنه لأن ذلك يناقض مقصودهم ، بل وإن أمروا بالبعض في ابتداء الأمر من يخدعونه ويربطونه . فلا بد أن يناقضو، فيأمروا بما نهت عنه الأنبياء . ولا يوجبوا ما أمرت به الأنبياء ، كما جرى مثل ذلك لمن ادعى النبوة من الكذابين ولمن أظهر وافقة الأنبياء . وهو في الباطن من المنافقين كالملاحدة الباطنية الذين يظهرون الاسلام والتشيع ابتداء ، ثم أنهم يستحلون الشرك والفواحش والظلم ويسفطون الصلاة والصيام وغير ذلك مما جاءت بسه الشريعة . فمن أظهر خلاف ما أبطن ، وكان وطاعاً في الناس فلا بد أن يظهر ون باطنه وا يناقض ما أظهره .

فك ن بمن ادعى النبوة وأظهر أنه صادق على الله رهو في الباطن كاذب على الله ، بل من أظهر خلاف ما أبطن من آحاد الناس يظهر حاله لمن خبره في ١٠٥٥ . فإن الجسد ،طبيع للقلب ، والقاب هو الملك المدبر له ، كما قال عليه ألا إن في الجسد مضعنة أإذا صلحت صلح لها سائير الجسد . وإذا فسد ت فسد ت فسد قل سائير الجسد ألا وهي القلب ،

فإذا كان القلب كاذباً على الله فاجراً كان ذلك أعظم الفساد فلا بد أن يظهر الفساد على الجوارح ، وذلك الفساد يناقض حال الصادق على الله ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع

# آيات الانبياء الدالة على صدقهم:

ذكر أن آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة . وأن النبي الصادق خير الناس . والكاذب على الله شر الناس . وبينهما من الفروق ما لا يتعصيه إلا الله . فكيف يشتبه هذا بهذا . بل لهذا من دلائل صدقه . ولهذا من دلائل كذبه ما لا يمكن إحصاؤه . وكل من خص دليل الصدق بشيء معين فقط غلط . بل آيات الأنبياء هي من آيات الله الدالة على أمره

ونهيه ووعده ووعيده . وآيات الله كثيرة متنوعة كآيات وجوده ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى . والفرآن مملوء من تفصيل آياته وتصريفها وضرب الأمثال في ذلك . وهو يسميها آيات وبراهين . وقد ذكرنا الفرق بين الآيات والمقاييس الكلية التي لا تدل إلا على أمر كلي في غير هذا الموضع .

الوجه الثاني عشر: إن ما يأتي به الساحر والكاهن وأهل الطبائسع والصناعات والحيل، وكل من ليس من أتباع الأنبياء لا يكون إلا من مقدور الإنس والجن، فما يقدر عليه الإنس من ذلك هو وأنواعه والحيل فيد كثير. وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور الإنس وإنما يختلفون في الطريق، فإن الساحر قد يقلر على أن يقتل إنساناً بالسحر أو يمر نسه أو يفسد عقله أو حسه وحركته وكلامه بحيث لا يجامع أو لا يمشي أو لا يتكلم ونحو ذلك، وهذا كله مما يقدر الإنس على مثله لكن بطرق أخرى، والجن يطيرون في الهواء وعلى الماء، ويحملون الأجسام الثقيلة آما قال العفريت لسليمان: (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقاميك ) (١) وهذا الجنس يكون لمن هو دون الانس والجن من الحيوان كالطيور والحيتان والانس يقدر على جنسه، ولهذا لم يكن هذا الجنس آية لنبي لوجوده لغير الأنبياء فكثير من الناس تعمله الجن بل شياطين الجن وتطبر به في الهواء وتذهب به إلى مكان بعيد، كما كان العفريت يحمل عرش بلقيس من اليمن إلى مكان بعيد،

ونحن نعرف من هؤلاء عدداً كثيراً وليسوا صالحين بل فيهم كفار ومنافقون وفساق وجهال لا يعرفون الشريعة والشياطين تحدلهم وتعلير بهم من مكان إلى مكان ، وتحملهم إلى عرفات فيشها.ون عرفات من غير احرام ولا تلبية ولا طواف بالبيت وهذا الفعل حرام . والجهال يحسبون

١ \_ سورة النمل اله ٢٩ .

أنه من كر امات الصالحين فتفعله الجن بمن يحب ذلك مكراً به وخديعة أو خامة لمن بستخدمهم من هؤلاء الجهال بالشريعة وإن كان له زهد وعبادة . وكذلك الجن كثيراً ما يأتون الناس بما يأخذونه من أموال الناس من طعام وشراب ونفقة وماء وغير ذلك وهو من جنس ما يسرقه الانسي ويأتي به إلى الانسي لكن الجن تأتي بالطعام والشراب في مكان العدم ، ولهذا لم يكن مثل هَذَا آية لنبي وإنما كان النبي ﷺ يضع يده في الماء وينبيع الماء من بين أصابعه وهذا لا يقدر عليه لا انس ولا جن . وكذلك الطعام القليل يصير كثيرًا . وهذا لا يقدر عليه لا الجن ولا الانس ولم يأت النبي عليه قط بطعام من الغيب ولا شراب . وإنما كان هذا قد يحصل لبعض أصحابه كما أتى حبيب بن عدي وهو أسير بمكة بقطف من عنب ، وهذا الجنس ليس •ن خصائص الأنبياء ومريم عليها السلام لم تكن نبية وكانت تؤتى بطعام، فإن هذا قد يكون من حلال فيكون كرامة يأتي به إما ملك ، وإما جني مسابم وقد يكون حراماً . فليس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين . وهؤلاء يسوون بين هذا وهذا . ويقولون : الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بالمثل ، وهذا غلط فإن آيات الأنبيـــاء عليهم السلام البي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم مثل الإتيان بالقرآن، ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأممهم والأخبار بمــــا يكون يوم القيامة ، واشراط الساعة ومثل إخراج الناقة من الأرض ومثل قاب العصاحية وشق البحر ، ومثل أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وتسخير الجن لسايمان لم يكن مثلة لغيره .

لكن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين، ومن الجن الفساق والكفار من يعاون الفساق كما يعاون الانس بعضهم بعضاً فإما طاعة مثل طاعسة سليمان، فهذا لم يكن لغير سليمان عليه السلام ومحمد والمؤلجة أعطى أفضل مما أعطى سليمان عليه السلام فإنه أرسل إلى الجن وأمروا أن يؤمنوا بسه

ويطبعوه فهو يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته لا يأمرهم بخدمته وقضاء حوائجه كما كان سليمان يأمرهم ولا يقهرهم باليد كما كان سليمان يقهرهم بل يفعل فيهم كما يفعل في الانس، فيجاهدهم الجن والمؤمنون ويقيمون الحدود على منافقيهم فيتصرف فيهم تصرف العبد الرسول لا تصرف النبي الملك.

كما كان سليمان يتصرف فيهم والصالحون من أمته المتبعون له يتبعونه فيما كان يأمر به الانس والجن وآخرون دون هؤلاء قد يستخدمون بعض الجن في مباحات كما قد يستخدمون بعض الانس وقد يكون ذلك مما ينقص دينهم لاسيما إن كان بسبب غير مباح وآخرون شر من هؤلاء يستخدمون الجن في أمور محرمة من الظلم والفواحش فيقتلون نفوساً بغير حق ويعينونهم على ما يطلبونه من الفاحشة كما يحضرون لهم امرأة أو صبياً . أو يجذبونه اليه وآخرون يستخدمونهم في الكفر ، فهذه الأمور ليست من كرامات الصالحين ، فإن كرامات الصالحين ، وإن كرامات الصالحين هو ما كان سببه الإيمان والتقوى لا ما يستخدمونهم إلا في طاعة الله ورسوله ، ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم إلا في طاعة الله ورسوله ، ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم إلا في مباح وأما استخدامهم في المحرمات فهو حرام ، وإن كانوا إنمسا خدموه لطاعته لله كما لو خدم الانس رجلاً صالحاً لطاعته لله ، مم استخدمهم فيما لا يجوز فهذا بمنزلة من أنعم عليه بطاعته نعمة فصر فها إلى معصية الله فهو آثم بذلك .

وكثير من هؤلاء يسلب تلك النعمة . ثم قا يسلب الطاعة فيصير فاسقاً . ومنهم من يرتد عن دين الاسلام ، فطاعة الجن للانسان ليست أعظم من طاعة الانس، بل الانس أجلُ وأعظم ، وأفضل ، وطاعتهم أنفع . وإذا كان المطاع من الانس قد يطاع في طاعة الله فيكون محموداً مثاباً ، وقد يطاع في معصية الله فيكون ملموماً آثماً .

فكذلك المطاع من الجن الذي يطيعه الناس، والمطاع من الانس قد يكون مطاعاً لصلاحه ودينه. وقد يكون مطاعاً لملكه وقوته، وقد يكون مطاعاً لنفعه لمن يخدمه بالمعاوضة، فكذلك المطاع من الجن قد يطاع لصلاحه ودينه وقد يطاع لقوة وملك محمود أو ملموم، ثم الملك إذا سار بالعدل حمد، وإن سار بالظلم فعاقبته ملموهة، وقد يهلكه أعوانه فكذلك المطاع من الجن إذا ظلمهم أو ظلم الانس بهم أو بغيرهم، كانت عاقبته ملمومة وقد تقتله الجن أو تسلط عليه من الانس من يقتله، وكل هذا واقع نعرف من ذلك من الوقائع ما يطول وصفه كما نعرف من ذلك من وقائع الانس ما يطول وصفه، وليس آيات الأنبياء في شيء من هذا الجنس.

ونبينا على لل أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنما أسرى به ليرى من آيات ربه الكبرى ، وهذا هو الذي كان من خصائصه أن مسراه كان هذا كما قال تعالى : (أَفْتُسُمارُونَهُ على ما يَرَى ولقَدُ رَاهُ نَزْلُهُ أَخْرى عِندُ سِدْرة المُنْسَتَهى عِنْدَها جَنّة المَاوَى) (١).

وقال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّي أُرَيْنَاكَ إِلاَّ فَيَنْنَهُ لِلنَّاسِ) (٢) قال ابن عباس هي رويًا عين أريها رسول الله وَاللَّهِ لَللَّهُ أَسَرى به فهذا الذي كان من خصائصه، ومن أعلام نبوته وأما مجرد قطع تلك المسافة، فهذا يكون لمن تحمله الجن ، وقد قال العفريت لسليمان : (أنا آتيك به قبشل أن تقوم من من من من القصر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك .

وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد البك طرفك ، فهذا أبلغ من قطع المسافة التي بينَ المسجدين في ليلة ً ومحمد عليه أفضل

١ سورة النجم اية ١٢ سه ١٥ ٠ ٣ سه سورة النمل آية ٢٩٠٠
 ٢ سورة الاسراء آية ٦٠٠٠

من الذي عنده علم من الكتاب ومن سليمان، فكان الذي خصه الله به أفضل من ذلك، وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته ، فالحاصة أن الإسراء كان ليريه من آياته الكبرى كما رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

فهذا ما حصل مثله لا لسليمان ولا لغيره ، والجن وإن قدروا على حمل بعض الناس في الهواء فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء واراءته آيات ربه الكبرى، فكان ما آتاه الله محمداً خارجاً عن قدرة الجن والانس، وإنما كان الذي صحبه في معراجه جبريل الذي اصطفاه الله لرسالته . والله يصطفى من الملائكة رسلاً ، ومن الناس ، وكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى ، ثم يخبر به الناس .

فلما أخبر به كذب به من كذب من المشركين ، وصدق به الصديق وأمثاله من المؤمنين . فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس كما قال : (وما جمّائنا الرؤية التي أريّسناك إلا فيتمنة المنّاس) (۱) . أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر ، وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار وهذا مما يخوفهم به قال تعالى : (ونُحَوقهم فيما يتزيد هم إلا طُغنياناً كبيرا) (۱) . والرسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الاسراء وأنكروا أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى ، فاما سألوه عن صفته فوصفه لهم وقد علموا أنه لم يره قبل ذلك ، وصدقه من رآه منهم كان ذلك دليلا على صدقه في المسرى ، فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه ، وأخبر الله تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى لأنهم قد علموا صدقه في ذلك بمسا أخبرهم به من علاماته فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك .

وذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى ولم يعين ما رآه وهو حبريل

١ ــ سورة الاسراء اية ٦٠ .

٢ ــ سورة الاسراء اية ٦٠ ٠

الذي رآه في صورته التي خلق عليها مرتين ، لأن رؤية جبريل هي من تمام نبوته ، ومما يبين أن الذي أتاه بالقرآن ملك لا شيطان كما قسال في سورة إذا الشمس كُورَتْ: (إنّه لَقَوْلُ رسول كريم ذي قُوة عند ذي العَرْش مَكين مُطاع ثمَّ أمين ) ثم قال : (وَمَا صَاحبُكُم مُعَجَنْون ، ولقَد وآه بالأفَق المبين وما همو على الغيّب بضنين وما همو بقول شيطان رجيم فأين تذ همبون إن هو إلا ذكر للعالمين )(١) .

١ .. سورة التكوير آية ١٩ -- ٢٧ ٠

#### فصل

## دلالة المعجزة على النبوة

وجما يبين ضعف طريقة هؤلاء أنهم قالوا المعجزات لا تدل بجنسها على النبوة ، بل يوجد مثل المعجز من كل وجه ، ولا يدل على النبوة كأشراط الساعة ، وكما يوجد للسحرة والكهان والصالحين من الحوارق التي تماثل آيات الأنبياء فيما زعمه هؤلاء ، قالوا : لكن الفرق أن هذا يدعي النبوة ويحتج بها ويتحداهم بالمثل ، فلا يقدر أحد على معارضته . وأولئك لو ادعوا النبوة لمنعهم الله منها ، وإن كانوا قبل ذلك غير ممنوعين منها، أو لقيض لهم من يعارضهم ، ولو عارضوا بها نبياً لمنعهم الله إياها ليسلم دليل النبوة ،قالوا والمعجز إنما يدل دلالة وضعية بالجعل والقصد . كدلالة الألفاظ والعقد والحط والعلامات التي يجعلها الناس بينهم فيقال لحمم هذه الأمور كلها إنما تدل إذا تقدم علم المدلول بها أن الدال جعلها علم هذه الأمور كلها إنما تدل إذا تقدم علم المدلول بها أن الدال جعلها على ترقوته وإما وضع خنصره ، وإما وضع يده على رأسه فهن جاء بهذه العلامة علم أن موكله أرسله .

فأما إذا لم يتقدم ذلك لم تكن دلالة جملية وضعية اصطلاحية.وآيات الأتبياء لم تتقدم قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد،قالوا هي تشبه ما اذا قال الرجل لموكله والرسول لمرسله إنك أرسلتني إلى هؤلاء القوم،

فإن كنت أرسلتني فقم واقعد ليعلموا أنك أرسلتني . فإذا قام وقعد عقب طلب الرسول علم الحاضرون أنه قام وقعد ليعلمهم أنه رسوله . وإن كان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لأمور أخرى . فيقال لهم هنا لما علم الحاصرون انتفاء داع يدعوه إلا قصد التصديق علموا أنه قصد تصديقه . ولهذا لز جوزوا قيامه لحاجة عرضت . أو لحية أو عقرب وقعت في ثيابه . أو لغير ذلك لم يجعلوا ذلك دليلا . والسير والتقسيم مما يعلم به الدليل وإن لم يقصده الدليل .

حتى أن الرجل المشهور إذا خرج في غير وقت خروجه المعتاد فقد يعرف كثير من الناس لأي شيء خرج لعلمهم بانتفاء غيره وأن خروجه له مناسب، وإن لم يكن هنا أحد طلب الاستدلال فخروج الانسان عن عادته قد يكون لأسباب، فإذا اقترن بسبب صااح وعلم انتفاء غيره علم أنه لذاك السبب، وهذا إنما يكون ممن يفعل لداع يدعوه، والرب تعالى عندهم لا يفعل لداع يدعوه فلزمهم إما إبطال أصلهم، وإما إبطال هذه الدلالة، وأيضاً فيقال لهم: بل الدليل دل لجنسه وهو هذا الفعل الذي لم يفعل إلا لهذا الطلب، ومتى وجد هذا كان جنسه دليلاً، وليست الدعوى جزءاً من الدليل، بل طلب الاعلام بهذا الفعل مع الفعل هو الدليل، ولهذا لو قال فافعل ما يدل على صدقي، وقام وقعد لم يدل على صدقه بخلاف الذي الم قال فقم واقعد .

ولو قال فأظهر ما يدل على صدقي فلا بد أن يظهر ما يدل جنسه أنه دليل كقول أو خط أو غير ذلك أو خلعة تختص بمثل ذلك ، ففرق بين أن يطلب فعلا معيناً ، أو دليلا مطلقاً ، وهو إذا طلب فعلا معيناً كقيام أو وضع يد على الرأس أو صلاة ركعتين أو غير ذلك من الأفعال دل على صدقه ، وإن كان ذلك معتاداً له أن يفعله فليس من شرط دلالته أن يخرج عن عادته لكن شرط دلالته أن يعلم أنه فعله لأجل الاعلام بحيث لا يكون

هناك سبب داع غير الاعلام وحينئذ فيرو دال لجنسه . وكذلك يقال : الرب إذا خرق العادة لمدعى الرسالة عقب مطالبته بآية ، عام أن الله لم يخلق تلك الأدلة على صدقه ، فهذا يدل و دادا إنما يتم مع كون الرب يفعل شيئاً لأجل شيء آخر ، وحينئذ فقد يكون من شرط الدليل مطالبة الطالب بدليل الأ أن نفس الدعوى هي جزء الدليل ، وفرق بين طلبه من الرب آية ، أو طلبهم منه آية ، وبين الدعوى ، فإظهار ما يظهره الرب عقب طلبهم أو طلبه قد يقال فيه إن الطلب جزء الدليل ، وأنه لو أظهره بدون الطلب لم يال ، وأما نفس دعوى النبوة فليست جزءاً ، وعلى هذا فإذا قدر أنه يفه ل يال ، وأما نفس دعوى النبوة فليست جزءاً ، وعلى هذا فإذا قدر أنه يفه ل فلك عند طلبه أو طلب غيره آية دل على صدقه ، لكن هذا يكون إذا عام أنه لم يفعله إلا لاعلام أو لئك بصدقه ، وهذا لا يكون إلا بأن يته يز جنس متى قدر وجود مثله من غير دلالة بل متى قدر وجود مثله من غير دلالة بطل كونه دليلاً ، ولو كانت الدعوى متى قدر وجود مثله من غير دلالة بطل كونه دليلاً ، ولو كانت الدعوى جزءاً من الدليل لكانت المعارضة لا تكون إلا مع دعوى الذبوة . فلو أتوا جزءاً من الدليل لكانت المعارضة لا تكون إلا مع دعوى الذبوة . فلو أتوا عثل القرآن من غير دعوى النبوة لم يكونوا عارضوه .

وهذا خلاف ما في القرآن وخلاف ما أجمع المسلمون بل العقلاء والله أعلم، وهم يسمون ما يكون بقصد الدال كالكلام دليلاً وضعياً. فالأقوال والأفعال التي يقصد بها الدلالة كالعقد وما يجعله الرجل علاءة ونحو ذلك . يسمونه دليلاً وضعياً ويسمون ما يدل مطلقاً دليلاً عقلياً ، والأجود أن يقال جميع الأدلة عقلية بمعنى أن العقل إذا تصورها عام أنها تا.ل .

فإن الدليل هو ١٠ يكون النظر الصحيح فيه مفضياً إلى العلم بالمدلول عليه ، وإنما يكون النظر الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل ، فمن لم يعقل كون الدليل مستلزه المدلول لم يستدل به ، ومن عقل ذلك استدل به ، فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها لا بصفة هي في المستدل ، لكن كونه عقلياً يرجع إلى أن المستدل علمه بعقله وهذا صفة .في المستدل لا فيه .

أو الأجود أن يقال الدليل قد يدل بمجرده ، وقد يدل بقصد الدال على دلالته ، فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة كما تقول النحاة إن الأصوات تدل بالطبع، وتدل بالوضع،فالذي يدل بالطبع كالنحنحة والسعال والبكاء ونحو ذلك من الأصوات ، وهذا ليس كلاماً، وحينئذ فما يدل بقصد الدال أحق بالدلالة ودلالته أكمل ، ولهذا كانت دلالة الكلام على مقصود المتكلم وهي دلالة سمعية أكمل من جميع أنواع الأدلة على مراده وهو البيان الذي علمه الله الانسان وامتن بذلك على عباده، فمنها ما يدل بمجرده ومنها ما يدل بقصد الدال ، فإذا انضم اليه ما يعرف أنه قصد الدلالة دلُّ . فالدليل هنا في الحقيقة قصد الدال للدلالة ، وهي دلالة تنتقض إذا لم يجوز عليه الكذب ، وإنما الذي دل به على قصده هو دل، بجعله دليلاً لم يدل بمجرده ، فهو دليل بالاختيار لا بمجرده ، فالأقوال والأفعال التي يقصد بها الدلالة تدل باختيار الدال بها لا بمجردها، ودلالتها تعلم بالعقل . وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر اليه العقلي المجرد ، لأنها تحتاج إلى أن يعلم قصد الدال ، ولكن ما يحصل بها من الدلالة أوضحوأ كثر كالكلام. وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي ، أي إلى عقلي مجرد . وإلى وضعي يمتاج مع العقل إلى قصد من الدال ، فهو تقسيم صحيح . فدال يعلم بمجرد العقل ، وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع أو غيره . وحينئذ فإذا قيل في السمعيات إنها ليست عقلية أي لا يكفي فيها عجر د العقل. بل لا بد من انضمام السمع اليه ، وكذلك ذكر اارازي وغيره أن السمع المحض لا يدل بل لا بد من العقل ، وهذا صحبح ، فإن العقل شرط في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء والله أعلم .

ومما يلزم أن أولئك ما كان يظهر على يد النبي ﷺ في كل وقت من الأوقات ليست دليلاً على نبوته ، لأنه لم يكن كلماً ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالاتيان بمثله ، بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن

خاصة ، ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح. ولكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتهم، وهذا الذي قالوهيوجب أن لا تكون كرامات الأولياء من جملة المعجزات ، وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبيهم ، وهي من آيات نبوته ، وهذا هو الصواب كقصة أبي مسلم الحولاني وغيره ما جرى لهذه الأمة من الآيات، ومثل ما كان يظهر على أيدي الحواريين ، وعلى يد موسى وأتباعه ، لأنه جعل التحدي بالمثل جزءًا من دليله وآيته ، فلا يكون دليلاً حتى يتحداهم بالمثل ، بل قد علم أن النفس استدلال المستدل بالدليل يوجب اختصاصه بالمداول عليه . وكلُّ من أتى بآية هي دليل وبرهان وحجة . فقد علم أنه يقول أنها مستلزمة للمدلول عليه لا يوجد مع عدمه فلا يمكن أحداً أنْ يعارضها فيأتي بمثلها مع عدم المدلول عليه ، وهؤلاء جعلوا من جملة الدليل دعوى النبوة والاحتجاج به . والتحدي بالمثل ثلاثة أشياء . وهذه الثلاثة هي أجزاء الدليل ودعوى النبوة هو الذي تقام عليه البينة . والذي تقام عايه الحجة ليس هو جزءًا من الحجة والدعوى تسمى مدلولاً عليها ، ونفس المدعي يسمى مدلولاً عليه ، وثبوت المدعى يسمى مدلولاً عليه . والعلم بثبوته يسمى مدلولاً عليه ، فهنا دعوى النبوة ، وهنا النبوة المدعاة قبل أن يعلم ثبوتها ، وهنا ثبوتها في نفس الأمر ، وهنا علم الناس به وتها ، وكذلك سائر الدعاوى .

همن ادعى تحريم النبيذ المتنازع فيه فهنا دعواه التحريم ، ونفس التحريم ، هل هو ثابت أم منتف ، وثبوت التحريم في نفس الأمر والعلم بالتحريم ، وكذلك من ادعى حقاً عند الحاكم فهنا دعواه الحق ، وهنا نفس المدعي وهو استحقاقه ذلك الحق ، وهنا ثبوت هذا الاستحقاق في نفس الأمر ، وهنا العلم باستحقاقه ، فالبينة والحجة يجب أن يقارن المدلول عليه الذي هو المدعى ، وثبوته في نفس الأمر سواء ادعاه مدع ، أو لم يدعه ، وسواء

علمه عالم ، أو لم يعلمه ، فإن الدليل مستازم للمداول عليه مستلزم لحرمة النبيذ واستحقاق الحق وثبوت الحرمة في نفس الأمر مستلزم للحرمة ، وأما مجرد الحرمة المتصورة فليست مستلزمة لوجودها في نفس الأمر ، بل قد يتصور في الأذهان ما لا يوجد في الاعيان والله أعلم .

### فعسل

### حجة نفاة كرامات الاولياء

وقد ذكر القاضي أبو بكر أن من المثبتة المجيزين للكرامات من أجاب عن حجة النفاة بأن قال : الأدلة على ضربين : عقلية ووضعية ، فالعقلي يدل لنفسه وجنسه ، والوضعي يدل مع المواطأة ، ولا يدل مثله مع عدمها ، كعقد العشرة ، وضعف أبو بكر هذا بأن قال لهم أن يقولوا : إذا كانت المعجزات تجري مجرى القول فحيث قصدت دلت ، وعنده أن الأمر ليس كذلك .

قلت: بل هذا القائل أحسن لأنها تدل إذا قصدت بها الدلالة مثل قيام الأمر وقعوده إذا طلب ذلك منه، ومثل العلامة التي تكون للشخص إذا جعلها علامة، فحيث قصد الدلالة به دل، لكن لازم هذا أن لا يكون إلا إذا طلب الاستدلال بها لأنفس الدعوى، ثم أنه ذكر أن الخارق للعادة لا بد أن يكون خارقاً لعادة جميع المرسل اليهم، ثم جدوز أن يكون بما اعتاده كثير منهم بشرط أن يمنعهم عن المعارضة فيكون ذلك خرق عادة، ثم قال في الكرامات لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة، لأن من حق المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خارقاً للعادة، فلا تجوز إدامة ظهوره فيصير عادة، بل يقع نادراً، وقد جوزوا في السحر والكهانة أن يكون عادة . لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة ، فكانت الكرامات المراحد الكرامات الكرامات الكرامات الكرامات الكرامات الكرامات الكرامات الكرامات الكرامات المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد الكراحد المراحد ال

أولى بللك هي عادة للصالحين ، وإذا ادعى النبوة صادق منع من المعارضة . فهذا اضطراب آخر .

وادعى إجماع الأمة على أنّها لا تظهر على فاسق، ولولا الاجماع لجوز ذلك، لأنه لا ينقض دليل النبوة فصارت تدل على الولاية بالاجماع، على أنها لا تظهر إلا على يدنبي أو ولي، فبهذا الاجماع يعلم: أن من ظهرت على يده ولي لله إذا لم يدع النبوة.

وهذا تناقض من وجهين : أحدهما أنهم قد قالوا إنها لا تدل عـــــلى الولاية لأن الولي من مات على الإيمان وهذا غير معلوم .

الثاني أنه يقال إذا جوزت أن يظهر على يد الساحر والكاهن ونحوهما من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكر امات وقلت يجب أن لا يستثى من السحر شيء لا يفعل عنده إلا ما ورد الاجماع والتوقيف على أنسه لا يكون بضرب من السحر ، ولا يفعل عنده كفلق البحر ونحوه ، فيكون الفرق بين السحر وغيره ، إنما يعلم بهذا الاجماع إن ثبت وإلا فعندك يجوز أن يظهر على يد النبي إذا لم يدع النبوة ، ولا يحتج بللك إذا ادعى النبوة وعارضه معارض بالمثل ، فكيف تقول مع هذا إن الحوارق تدل على الولاية بالإجماع وأنت تجوز ظهورها على مع هذا إن الحوارق تدل على الولاية بالإجماع وأنت تجوز ظهورها على المدي الكفار من السحرة والكهان .

فإن قال: السحر والكهانة كانا قبل الرسول، فلما جاء بطلا، قيل أنت قد أثبت أن نفسه سحر بعد النبوة، وأن السحر كان على عهد الصحابة وقتلوا الساحر وذكرت إجماع الفقهاء على أن السحر يكون من المسلمين، وأهل الكتاب، والساحر ليس بولي الله، والسحر عندك هو من جنس الكرامات، الجميع خارق للعادة، لم يستدل به على النبوة، فكيف تقول مع هذا إن الحوارق لا تكون إلا لنبي أو ولي وأنت أثبتها

للكفار. وهذا كله من جهة أنه أخذ جنس الحوارق مشتركاً ، فجوز أن يكون للنبي وغير النبي مع قوله إن الحارق لا بد أن يكون خارقاً لعادة جميع المرسل اليهم. ولكن عنده هذا يحصل بعدم المعارضة ، وحينئذ فاشتر اط كونه خارقاً ومختصاً بمقدور الرب باطل ، وهو قد حكى أن الإجماع على أن المعجز لا بد أن يكون خارقاً للعادة فقال : اعلموا رحمكم الله أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة المعجز أن يكون خارقاً للعادة ، ثم قال في فصول الكرامات .

### فصل

### المعجزة وما يشترط فيها

ويقال لهم إن من الناس من لا يشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقاً للعادة ، وهذا كما ذكر إجماع الناس على أنه لا يدل على صدق النبي إلا المعجزات ، فقال في الاستدلال على أنها لو لم تدل لزم عجز القديم ، إذ لا دليل بقول كل احد اثبت النبوة على نبوة الرسل و مدقهم إلا ظهور المعجزة ، فهذا إجماع لا خلاف فيه ، فلو ظهرت على يد المتنبي لبطلت دلالة النبوة ولوجب عجز القديم عن دليل يدل على نبوتهم وهو نفسه قد ذكر في ذلك عدة أقوال في غير هذا الكتاب .

وأيضاً فالاستدلال بالاجماع إنما يكون بعد ثبوت النبوة فلا يحتج على مقدمات دليل النبوة بمجرد الاجماع ، وهؤلاء إنما أوقعهم في هذه المناقضات أن القدرية يجعلون لربهم شريعة بالقياس على خلقه ، ويقولون لا يجوز أن يفعل كذا ولا ان يفعل كذا كقولهم لا يجوز أن يضل هذا ، فإنا لو جوزنا عليه الاضلال لجاز أن يظهر المعجز ت على أيدي الكذابين ، فإن غاية ذلك أنه اضلال ، وإذا جاز ذلك لم يبق دليل على صدق الأتبياء ، ولم يفرق بين الصادق والكاذب ، فعارضهم هؤلاء بأن قالوا يجوز ان يفعل كل ممكن مقدور ليس يجب أن ينزه عن فعل من الأفعال ، وليس في الممكنات ما هو قبيح أو ظلم أو ميء بل كل ذلك حسن وعدل ، فله

أن يفعله ، فقيل لهم فجوزوا إظهار المعجزات على أيدي الكذابين ففتقوا لهم فتقلّ فقالوا هذا يلزم منه عجز الربءن أنينصب دليلا يدل على صدق النبي . وإن كان يمكنه أن يعرف صدقهم بالضرورة فذاك يوجب أن يعرفوا نفسه بالضرورة ، وهو يرفع التكليف والتحقيق ان إظهار المعجزات الدالة على صدق الأتبياء على يد الكاذب لا يجوز ، لكن قيل لامتناع ذلك في نفسه كما قاله الأشعري ، وقيل لأن ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله ، وهذا أصح ، فإنه قادر على ذلك لكن لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق .

وهذا كما أنه قادر على سلب العقول ولو فعل ذلك لبطلتالعلوم وهو سبحانه لو فعل ذلك قادر على تعريف الصدق بالضرورة ، وقادر على أن لا يعرف بذلك ، ولا يميز للناس بين الصادق والكاذب ، لكنه لا يفعل هذا المقدور، ونحن نعلم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك وأنه لا يبعث أنبياء صادقين يبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعد من كذبهم فيقوم آخرون كذابون يدعون مثل ذلك وهو يسوى بين هؤلاء وهؤلاء في جميع ما يفرق به بين الصادق والكاذب ، بل قد علمنا من سنته أنه لا يسوي في دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق والكاذب، والشاهسد الصادق والكاذب ، وبين الذي يعامل الناس بالصدق والكذب وبين الذي يظهر الاسلام صادقاً ، والدي يظهره نفاقاً وكذباً بل يميز هذا من هـــذا بالدلائل الكثيرة كما يميز بين العادل وبين الظالم وبين الأمين وبين الحائن ، فإن هذا وقتضي سنته التي لا تتبدل وحكمته التي هو منزه عن نقيضها وعدله سبحانه بتسويته بين المتماثلات وتفريقه بين المختلفات، فكيف يسوي بين أفضل الناس وأكملهم صدقاً وبين أكلب الناس وشرهم كذباً فيما يعود إلى فساد العالم في العقول والأديان والإبضاع والأموال ، والدنيا والآخرة.

وقول القدر إذا جاز عليه إضلال من أضله جاز عليه إضلال بعض

الناس، يقال له أولاً ليس إظهار المعجزة على أيدي الكذابين من باب الاضلال، بل لو ظهرت على يده لكانت لا تدل على الصدق فلم يكن دليلاً يفرق به بين الصدق والكذب، وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليل لا يوجب اعتقاد نقيضه ، ولو كان لا يظهرها إلا على يد كاذب لكانت إنما تدل على الكذب، فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتها واختصاص أحدهما بها يوجب دلالتها على المختص .

ويقال ثانياً تجويز إضلال طائفة معينة بمعنى أنه حصل لهم الضلال لعدم نظرهم واستدلالهم وقصدهم الحق وجعل قلوبهم معرضة عن طلب الحق وقصده وأنها تكذب الصادق ليس هو مثل إضلال العالم كله ، ورفع ما يعرف به الحق من الباطل بل مثال هذا ، مثل من قال : إذا جاز أن يعمى طائفة من الناس جاز أن يعمى جميع الناس فلا يرى أحد شيئاً ، وإذا جاز أن يصم بعض الناس جاز أن يصم جميعهم فلا يسمع أحد شيئاً ، وإذا جاز أن يزمن بعض الناس أو يشل يديه جاز إزمان جميع الناس وإشلال أيديهم حتى لا يقدر أحد في العالم على شيء ولا بطش بيده ، وإذا جاز أن يجنن بعض الناس جاز أن يجنن جميعهم حتى لا يبقى في الأرض إلا مجنون لا عاقل

وإذا جاز أن يميت بعض الناس جاز أن يميتهم كلهم في ساعة واحدة مع بقاء العالم على ما هو عليه وأن يقال إذا جاز أن يضل بعض الناس عن قبول بعض الحق جاز أن يضله عن قبول كل حق حتى لا يصدق أحدا في شيء ولا يقبل شيئاً مما يقال له فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا ينام ، وأن كل من أضل جاز أن يفعل به هذا كله ، وهذا كله مما يعرف بضرورة العقل الفرق بينهما ، ومن سوى بين هذا وهذا كان مصاباً في عقله ، وآيات الانبياء هي من هذا الباب فلولم يميز بين الصدادق والكاذب لكان قد بعث أنبياء يبلغون رسالته ويأمرون بما أمر به من أطاعهم

سعد في الدنيا والآخرة ، ومن كذبهم شقي في الدنيا والآخرة، وآخرين كذابين يبلغون عنه مالم يقله ويأمرون بما نهى عنه، وينهون عما أمر به، ومن اتبعهم شقى في الدنيا والآخرة ، ولم يجعل لأحد سبيلاً إلى التمييز بين هؤلاء وهؤلاء ، وهذا أعظم من أن يقال أنه خلق أطعمة نافعة وسموماً وهذا، ومعلوم أن من جوز مثل هذا على الله فهو مصاب في عقله، ثم إن الله جعل الأشياء متلازمة ، وكل ملزوم هو دليل على لازمه فالصدق له لوازم كثيرة ، فإن من كان يصدق ويتحرى الصدق كان من لوازمه أنه لا يتعمد الكذب، ولا يخبر بخبرين متناقضين عمداً ولا يبطن خلاف ما يظهر، ولا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ، ولا يخون أمانته ولا يجحد حقاً هو عليه إلى أمثال هذه الأمور التي يمتنع أن تكون لازمة الا لصادق ، فإذا انتفتانتفي الصدق، وإذا وجدت كانت مستلزمة لصدقه والكاذب بالعكس لوازمه بخلاف ذلك ، وهذا لأن الانسان حي ناطق والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه ومن لوازم النطق الخبر فإنهُ الزم له من الأمر والطلب . حتى قد قيل إن جميع أنواع الكلام يعود إلى الخبر فلزم أن يكون من لوازم الانسان إخباره وظهوراً إحباره وكثرته ، وأن هذا لا بد منوجوده حيثٌ كان وحينتذ، فإذا كان كذاباً عرف الناس كذبه لكثرة ما يظهر منه من الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من أحوال نفسه وغيره ، ومما رآه وسمعه وقيل له في الشهادة والغيب ، ولهذا كل من كان كاذباً ظهر عليه كذبه بعد مدة سواء كان مدعياً للنبوة أو كان كاذباً في العلم ونقله ، أو في الشهادة ، أو في غير ذلك ، وإن كان مطاعاً كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من الفساد .

وفي الصحيح عن النبي علي أنه قال: « ثلاثة " لا يُكلسمُهُم اللهُ ولا ينظُر اليهيم يوم القيامة ولا يُزكيهيم ولهُم عَذَابٌ أليم ملك "

كذاب وشيخ زان ، وعائيل مُستكثبر ويروى ونقير معال ه. ولهذا كثير من أهل الدول كانوا يتواصون بالكذب وكتمان أمورهم ، ثم يظهر كالقرامطة ، ولهذا امتنع اتفاق الناس على الكذب والكتمان من غير تواطؤ لما جعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان وجعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان وجعل الله في القلوب هداية ومعرفة بين هذا وهذا ، ولم يعرف قط في بني آدم أنه اشتبه صادق بكاذب إلا مدة قليلة ، ثم يظهر الأمر ، وليس همذا كالضلال في أمور خفية ومشتبهة على أكثر الناس ، فإن التمييز بين الصادق والكاذب يظهر بلحمهور الناس وعامتهم بعد مدة ولا يطول اشتباه ذلك عليهم ، وإنما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمد فيه الكذب ، بل أخطأ أصحابه فأخذ عنهم تقليداً لهم ، وأما مع كون أصحابه يتعمدون الكذب فهذا لا يخفى على عامة الناس .

# فصل

## آيات الانبياء والفزوق بينها

وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم وبينها وبين غيرها من الفروق ما لا يكاد يحصي .

الأول: أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب لا ينكذب قط ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذب كما قال: ( همَلُ أنبؤ كُسُم عَلَى مَن ْ تَنَزَّلُ الشَياطِينُ تَنَزَّلُ مَلَى كُلِ الْفَاكُ أَثْرِيم )(١).

الثاني من جهة ما يأمر به هذا ويفعله، ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله، فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده وأعمالهم البر والتقوى ومخالفوهم ، يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا وفي أعمالهم الإثم والعدوان .

الثالث: أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابها ليست خارقة لعادتهم وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم .

الرابع : أن الكهانة والسحر يناله الانسان بتعلمه وسعيه واكتسابه ، وهذا مجرب عند الناس بخلاف النبوة ، فإنه لا ينالها أحد باكتسابه .

<sup>1</sup> سد سورة الشعراء آية ٢٢١ سـ ٢٢٢ .

الحامس: أن النبوة او قدر أنها تنال بالكسب فإنما تنال بالأعمال الصالحة ، والصدق والعدل ، والتوحيد لا تحصل مع الكذب على من دون الله فضلاً عن أن تحصل مع الكذب على الله فالطريق الدي تحصل به لوحصلت بالكسب مستلزم للصدق على الله فيما يخبر به .

السادس : أن ما يأتي به الكهان والسحرة لا يخرج عن كونه مقدوراً للجن والإنس وهم مأمورون بطاعة الرسل وآيات الرسل لا يقلر عليها لا جن ولا إنس ، بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إليه : (قُلُ لَئِنَ اجتَمَعَتَ الإنسُ والجِنُ على أنْ يَأْتُوا بَمِثْلِ هَذَا القُرْآن لا يَأْتُون بَمِثْلَه ولَوْ كَانَ بَعْضُهُم ليَعْض ظَهِيراً ) (١) .

السابع : أن هذه يمكن أن تعارض بمثلها ، وآيات الانبياء لا يمكن أحداً أن يعارضها بمثلها .

الثامن : أن ثلث ليست خارقة لعادات بني آدم بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء ، وأما آيات الانبياء فليست معتادة لغير الصادقين على الله ولمن صدقهم .

التاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق لا الملائكة ولا غير هم كإنزال القرآن ، وتكليم موسى ، وتلك تقدر عليها الجن ، الشياطين .

العاشر : أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة ، فإن الملائكة لا تكدب على الله ، ولا تقول لبشر أن الله أرسلك ولم يرسله، وإنما يفعل ذلك الشياطين والكرامات معتادة في الصالحين منا ومن قبلنا ليست خارقة لعادة الصالحين، وهذه تنال بالصلاح بدعائهم وعبادتهم ومعجزات الانبياء لا تنال بذلك ، ولو طابها الناس حيى يأذن الله فيها قل إنما الآيات عند الله قل إن الله قادر على أن ينزل آية .

١ ... سورة الاسراء كية ٨٨ ٠

الحادي عشر: أن النبي قد تقدمه أنبياء فهو لا يأمر إلا بجنس مسا أمرت به الرسل قبله فله نظراء يعتبر بهم ، وكذلك الساحر والكاهن لسه نظراء يعتبر بهم .

الثاني عشر: أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق ، وينهي عن الشرك والكذب والظالم ، فالعقول والفطر توافقه كما ته افقه الأنبياء قبله فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما جاء به والله أعلم.

#### فمسل

# بطلان الابتداع وفضيلة الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

e\*

ومن تدبر هذا وغيره تبين له أن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغيرهم مما يخالف الكتاب والسنة ، فإنه باطل ، ولا ريب أن المؤمن يعلم من حيث الحملة أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، لكن كثير من الناس لا يعلم ذلك في المسائل المفصلة لا يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة ، وما الذي يخالفه كما قد أصاب كثير من الناس في الكتب المصنفة في الكلام في أصول الدين وفي الرأي والتصوف وغير ذلك ، فكثير منهم قد اتبع طائفة يظن أن ما يقولونه هو الحق وكلهم على خطأ وضلال .

ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته وإن كانت مأثورة عمن تقدم: الحمد فله الدي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الحدى ، ويصبرون منهم على الآذى ، يحيون بكتاب الله الموتي ، ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال تائه قد هلوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالمين وافتحال المبطلين وتأويل الجاهلين اللين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة ، فهسم

مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب ، يقولون على الله وفي الله ، وفي كتاب الله بغير علم ، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين، فهؤلاء أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم، كماقال مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب وتصديق ما ذكره إنك لا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما جعلوه أصول دينهم ، بل بكل طائفة أصول دين لهم فهي أصول دينهم الذي هم عليه ليس هي أصول الدين الدي بعث الله به رسواه وأنزل به كتابه ، وما هم عليه من الدين ليس كله موافقاً للرسول ولا كله مخالفاً له ، بل بعضه موافق ، وبعضه مخالف بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق بالباطل كما قال تعالى : ﴿ يَمَا بَدَّى إِسْرَائِيلِ اذْ كُبُرُواْ نعمتى التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم وإياي فارهبُون وآمنُوا بما أنزلتُ مُصدِّقاً لمَا مَعَكُمُ ولا تكُونُوا أوْل كَافر به ولا تَشْتَروا بآياتي ثُمَنّاً قَليلاً وإياي فاتقُون ولا تَلْبِيسُوا الحَقَ بِالْبَاطِيلِ وتَكَنَّتُهُمُوا الحَقِّ وانْشُم تَعَالَمُون )(١) : وقال تعالى : ﴿ يَا أَهُمُلِ الْكَيْتَابِ لِيمَ تَكَنَّبِيسُونَ الْحَقَّ بِالبَّاطِيــلِ وتكنُّتُمُون الحَقُّ وأَنْتُمُ تَعَلَّمُونُ ) (١) .

لكن بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول من بعض وبعضها أظهر مخالفة ، ولكن الظهور أمر نسبي فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من خالفها ، فقد تظهر مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس لعلمه بالسنة دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو ، وقد تكون السنة في ذلك معلومة عند جمهور

١ -- سورة البقرة آية ٤٢ .

۲ ... سورة آل عمران آية ۷۱ .

الأمة فتظهر مخالفة من خالفها كما تظهر للجمهور مخالفة الرافضة للسنة ، وعند الجمهور هم المخالفون للسنة فيقولون: أنت سني أو رافضي ، وكذلك الحوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس ، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس وبدع القدرية والمرجئة ونحوهم لا تظهر مخالفتها بظهور هذين ، وهاتان البدعتان ظهرتا لما قتل عثمان رضي الله عنه في الفتنة ، في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظهرت الحوارق بمفارقة أهل الجماعة واستحلال دمائهم وأموالهم حتى قاتابهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه متبعاً في ذلك لأمر الذبي الله عنه متبعاً في خلاك الأمر الذبي الله عنه متبعاً في خلاك الأمر الذبي الله عنه متبعاً في الله عنه متبعاً في خلاك الأمر الذبي الله عنه متبعاً في خلاك الأمر الذبي الله المنهم الله عنه متبعاً في الله عنه متبعاً في الله عنه متبعاً في الله عنه متبعاً في الله الأمر الذبي الله المنهم الله عنه متبعاً في الله المنهم الذبي المنهم المهر المؤمنين على الله عنه متبعاً في الله عنه متبعاً في الله عنه متبعاً في الله المنه الذبي المؤمنين على الله المنه الله المنه الذبي المؤمنين على الله المؤمنين الله الأمر الذبي الله المؤمنين على الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين

قال الإمام أحمد بن حنبل : صع الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وهذه قد رواها صاحبه مسلم بن الحجاج في صحيحه ، وروى البخاري قطعة منها واتفقت الصحابة على قتال الخوارج ، حتى أن ابن عمر مع امتناعه عن الدخول في فرقة كسعد وغيره ، من السابقين ، ولهذا لم يبايعوا لأحد إلا في الجماعة .

قال عند الموت: ما آسي على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي رضي الله عنه، يريد بذلك قتال الحوارج، وإلا فهو لم يبايع لا لعلي ولا غيره، ولم يبايع معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عليه فكيف يقاتل إحدى الطائفتين، وإنما أراد المارقة التي قال فيها النبي في : وتسمرق مارقة على حين فرقة من الناس يتقتللهم أدنى الطائفتين إلى الحتى ه، وهذا حدث به أبو سعيد فلما بلغ ابن عمر قول النبي من في الحوارج وأمره بقتالهم تحسر على ترك قتالهم، فكان قتالهم ثابتاً بالسنة الصحيحة الصريحة، وباتفاق الصحابة بخلاف فتنة الجمل وصفين، فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا، وهذا وكثير من الصحابة في قاتاوا إما من هذا الجانب، وإما من هذا الجانب، فكانت الصحابة في

ذلك على ثلاثة أقوال ، لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أولى بالحق وإن ترك القتال بالكلية كان خيراً وأولى ، ففي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي والتي قال و تسمر ق مارقة على حين فرقة من الإسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد ثبت عنه أنه جعل القاعد فيها خيراً من القائم ، والقائم خيراً من الماشي ، والماشي خيراً من الماشي ، والماشي خيراً من الساعي ، وأنه أثنى على من صالح ، ولم يثن عسلى من قاتل ، ففي البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي والتي قسال عن الحسن : « أن البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي ولي قيت من المسلمين ، فأنى البخاري أبي المسلمين ، فأنى المسلمين ، فأنى المسلمين ، فأنى المسلمين ، وأنه أنبي على المسلمين ، وأنه المنتين ، وفي صحيح مسلم و بعض نسخ المبخاري أن النبي والملاح الله به بين الفئتين ، وفي صحيح مسلم و بعض نسخ المبخاري أن النبي والملاح الله به بين الفئتين ، وفي صحيح مسلم و بعض نسخ المبخاري أن النبي والمهام و المعمار : « تكفي المبخاري أن النبي والمهام و المعمار : « تكفي المبخاري أن النبي والمهام و المعمار : « تكفي المبخاري أن النبي والمهام و المعمار : « تكفي المبنا الفيئة الباغية » .

وفي الصحيحين أيضاً أنه قال: ﴿ لا تَنزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَتِي ظَاهِرِ يِن عَلَى السَاعَةُ ﴾.قال عالى الحَق لا يَضرُهُمُ مَن خَذَ لَهُم خَتى تَقَدُّومُ السَاعَةُ ﴾.قال معاذ ، وهم بالشام . وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: ﴿لاَ يَزَالُ أَهِلَى المَغرُرِبِ ظَاهِرِ يِن لاَ يَضُرُهُم مَن خَدَالَهُم \* ) .

قال أحمد بن حنبل وغيره: أهل المغرب أهل الشام أي أنها أول المغرب فإن التغريب والتشريق أمر نسبي فلكل بلد غرب وشرق وهو عليه تكلم بمدينته، فما تغرب عنها فهو شرق، وهي مسامتة أول الشام من ناحية الفرات كما أن مكة مسامتة لحران وسميساط ونحوهما، وتصويب قتالهم إن كان بعد الإصلاح فلم يقع الإصلاح وإن كان عند بغيهم في الإقتتال، وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة لم تكن كان عند بغيهم في الإقتتال، وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة لم تكن في أصحاب على من يقاتلهم، بل تركوا قتالهم إما عجزاً وإما تفريطاً، فترك الإصلاح المأمور به.

وعلى هذا قوتلوا ابتداء قتالاً غير مأمور به ، ولما صار قتالهم مأموراً به لم يقاتلوا القتال المأمور به ، بل نكل أصحاب علي رضي الله عنه عن القتال ، إما عجزاً، وإما تفريطاً ، والبغاة المأمور بقتالهم هم الذين بغوا بعد الإقتتال ، وامتنعوا من الإصلاح المأمور به ، فصاروا بغاة مقاتلين ، والبغاة إذا ابتدأوا القتال جاز قتالهم بالإتفاق ، كما يجوز قتال الغواة قطاع الطريق إذا قاتلوا باتفاق الناس ، فأما الباغي من غير قتال ، فليس في النص أن الله أمر بقتاله بل الكفار إنما يقاتلون بشرط الجراب ، كما ذهب إليه جمهور العاماء وكما دل عليه الكتاب والسنة كما هو مبسوط في موضعه .

والصدّيق قاتل المرتدين الذين ارتدوا عماكانوا فيه على عهد الرسول من دينه وهم أنواع: منهم من آمن بمتنبىء كذاب، ومنهم من لم يقر ببعض فرائض الإسلام التي أقر بها مع الرسول، ومنهم من ترك الإسلام بالكلية، ولهذا تسمى هذه وأمثالها من الحروب بين المسلمين فتناً، كما سماها النبي ملاقي والملاحم ما كان بين المسلمين والكفار وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن الخوارج ظهروا في الفتنة ، وكفروا عثمان وعلياً رضي الله عنهما ومن والاهما وباينوا المسلمين في الدار ، وسموا دارهم دار الهجرة ، وكانوا كما وصفهم النبي علي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وكانوا أعظم الناس صلاة وصياماً وقراءة كما قال النبي علي :

د يتحقر أحد كم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع صيامهم وقراءته مع قراء تهيم يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يتم قود من الإسلام كما يتمرق السهم من الرمية ،

ومروقهم منه خروجهم باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم . فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : و المُسْلِمُ مَنْ سَلِم المُسْلِمُون مِن لِسَانِه ويلَه ، والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، ، وهم بسطواً في المسلمين أيديهم وألسنتهم فخرجوا منه ولم يحكم على رضي الله عنه وأثمة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين بل جعلوهم مسلمين .

وسعد بن أبي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي رضي الله عنه وهو من أهل الشورى واعتزل في الفتنة فلم يقاتل لا مع علي ، ولا مع معاوية ، ولكنه ممن تكلم في الحوارج وتأول فيهم قوله : (وما يتضل به إلا الفاسقين الذين يسَنْقُضُون عَهَد الله مِنْ بَعد ميشاقه وينفطعون ما أمر الله بسه أن يروصل وينفسدون في الارض أولئك هاسم الحاسرون ) (١) وحدث أيضاً طوائف الشيعة الإلهية الغلاة فرفع إلى علي رضي الله عنه منهم طائفة ادعوا فيه الإلهيسة فأمرهم بالرجوع فأصروا فأمهلهم ثلاثاً ثم أمر بأحاديد من نار فخدت وألقاهم فيها فرأى قتلهسم بالنار .

وأما ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهى رسول الله من أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم لقوله على أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم لقوله على قول ابن بدّ ل دينه فاقتلُدُوه ، وواه البخاري ، وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس .

وروى أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فطلب قتله فهرب منه فأما قتله على السب ، أو لأنه كان متهماً بالزندقة .

وقيل إنه هو الذي ابتدع بدعة الرافضة وأنه كان قصده إفساد دين الإسلام ، وهذا يستحق القتل بانفاق المسلمين. والذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيهم تزندق كالإسماعياية والنصيرية ، فهؤلاء يستحقون القتل بالإنفاق ، وفيهم من يعتقد بنبوة النبي والمهم كالإمامية فهؤلاء في قتلهم نزاع وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع ، وتواتر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر »، وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة ، وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر عمر »، وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة ، وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر

١ - سورة البقرة آية ٢٧ .

وعمر رضي الله عنهما . وإنما كان النزاع في علي وعثمان رضي الله عنهما حين صار لهذا شيعة ، ولهذا شيعة ، وأما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فالم يكن أحد يتشيع لهما بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الحوارج فإنهم يتولونهما ، وإنما يتبرءون من علي وعثمان رضي الله عنهما .

وروي أن معاوية قال لابن عباس: أنت على ملة على ، أم عثمان ؟ قال : لا على ملة عسلي ، ولا عثمان : أنا على ملة رسول الله والله وكان كل من الشيعتين يذم الآخر بما برأه الله منه ، فكان بعض شيعة عثمان يتكلمون في على بالباطل ، وبعض شيعة على يتكامون في عثمان بالباطل ، والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر .

قيل لشريك بن عبدالله القاضي أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر و عمر فقال : كل شيعة علي على هذا ، هو يقول على أعواد هذا المنبر : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عدر ، أفكنا نكذبه والله ما كان كذاباً .

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية أنه قال له : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله ؟ فقال : يا بني أوما تعرف ؟ قال لا ! قال : أبو بكر قال : ثم من ؟قال : ثم عمر ، وهو مروي من حديث الممدانيين شيعة على عن أبيه ، وروي عن على أنه قال :

ولتو كُنت بتواباً على بنابٍ جنّة للله للقُلْتُ لهنمدَانَ ادخُلِي بسلامٍ

وقد روي عنه أنه قال : « لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جادته حد المفتري . وقد ثبت عن علي رضي الله عنه بالأحاديث الثابتة بل المتواترة أنه قتل الغالية كالذين يعتقدون الهيته ، بعد أن استتابهم ثلاثاً كسائر المرتدين ، وأنه كان يبالغ في عقوبة من يسب أبا بكر وعمر ، وأنه كان يبالغ في عقوبة من يسب أبا بكر وعمر ، وأنه كان يقول إنهما خير هذه الأمة بعد نبيها ، وهذا مبسوط في مواضع .

والمقصود هنا أن هاتين البدعتين حدثتا في ذلك الوقت ، ثم في آخر عصر الصحابة ، حدثت القدرية ، وتكلم فيها من بقي من الصحابة كابن عمر ، وابن عباس ووائلة بن الأسقع وغير هم . وحدثت أيضاً بدعة المرجئة في الإيمان والآثار عن الصحابة ثابته بمخالفتهم ، وأنهم قالوا : الإيمان يزيد وينقص كما ثبت ذلك عن الصحابة كما هو مذكور في موضعه .

وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات فإنما حدثوا في أواخر الدولسة الأموية وكثير من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة منهم يوسف ابن أسباط وعبدالله بن المبارك، قالوا : أصول البدع أربعة : الحوارج والشيعة ، والقدرية ، والمرجئة . فقيل لهم الجهمية ؟ فقالوا : ليس هؤلاء من أمة محمد .

ولهذا تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد وغيرهم هل هم من الثنتين وسبعين على قولين ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبدالله بن حامد في كتابه في الأصول ، والتحقيق أن التجهم المحض وهدو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفى اسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالإضطرار من دين الرسول ، وأما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهو دون هذا ، لكنه عظيم أيضاً ، وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام الأمور الإنحتيارية به كابن كلاب ومن اتبه ، فهؤلاء ليدوا جهمية بل وافقوا جهماً في بعض قوله ، وإن كانوا خالفوه في بعضه ، وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث وكذلك السابلية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم المشهورة فيثبتون الأسماء والصفات ، والقضاء والقلر في الجملة ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات ، وهم أيضاً يخالفون الخوارج والسيعة فيقولون بإثبات خلافة الأربعة ، وتقديم أبي بكر وعمر ، ولا يقولون بخلود أحد من أهل القبلة في النار ، لكن وتقديم أبي بكر وعمر ، ولا يقولون بخلود أحد من أهل القبلة في النار ، لكن

الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجئة ، وأقربهم الكلابية يقولون الإيمان هو التصديق بالقاب ، والقول باللسان, والأعمال ليست منه كما يحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وأصحابه .

وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهماً في قوله في الإيمان وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب ، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء عسلى الموافاة فليسوا موافقين بلحهم من كل وجه ، وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان وفي القدر أيضاً . فإنه رأس الجبرية يقول ليس للعبد فعل البتة . والاشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل ، ولكن يقول هو كاسب، وجهم لا يثبت له شيئاً لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس أنه لا يعقل، فرق بين الفعل الذي نفاه، والكسب الذي أثبته ، وقالوا عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام ، وأحوال أبي هاشم، وكسب وألشعري وأنشدوا :

مِمَا يُقَالُ ولا حَقَيقَةَ عِنْدَهُ مُعَقُولَةٌ تَدُو إلى الأَفْهَامِ الكَسْبُ عِنْدَ البَهْسَمِي وطفرة النظامِ

وأما الكرامية فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد ، قالوا : هو الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه ، وقالوا المنافق هو مؤمن ، ولكنه مخلد في النار و بعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة ، وهذا غلط عليهم بل هم يجعلونه مؤمناً مع كونه مخلداً في النار ، فينازعون في الإسم لا في الحكم.

وقد بسط القول على منشأ الغلط حيث ظنوا أن الإيمان لا يكون إلا شيئاً متماثلاً عند جميع الناس إذا ذهب بعضه ذهب سائره ، ثم قالت الحوارج والمعتزلة وهو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فاسم المؤمن مثل إسم البر والتقي ، وهو المستحق للثواب ، فإذا ترك بعض ذلك زال عنه إسم الإيمان والإسلام .

أم قالت الخوارج: ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر، وقالت المعتزلة بل ينزل منزلة بين المنزلتين فنسميه فاسقاً لا مسلماً ولا كافراً، ونقول إنه مخلد في النار، وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة، وإلا فسائر بدعهم قد قالها غيرهم فهم وافقوا الخوارج في حكمه ونازعوه ونازعوا غيرهم في الإسم، وقالت الجهمية والمرجئة بل الأعمال ليست من الإيمان لكنه شيئان أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس: التصديق بالقلب، والقول باللسان أو المحبة، والخضوع مع ذلك.

وقالت الجهمية والأشعرية والكرامية : بل ليس إلا شيئاً واحداً يتماثل فيه فيه الناس . وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظنهم أن الإيمان يتماثل فيه الناس ، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله وكلا الأمرين غلط ، فإن الناس لا يتماثلون لا فيما وجب منه ولا فيما يقع منهم بل الإيمان الذي وجب على بعض الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره كما كان الإيمان بمكة لم يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة ، ولا كان في آخر الأمر كما كان في أهل القوة أوله ولا يجب على أهل الضعف والعجز من الإيمان ما يجب على أهل القوة والقدرة في العقول والأبدان، بل أهل العلم بالقرآن والسنة ومعاني ذلك يجب عليهم من تفصيل الإيمان ما لا يجب على غيرهم ، يجب عليهم من تفصيل الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم ، وكذلك ولاة الأمر وأهل الأموال يجب على كل من معرفة ما أمر الله به وكذلك ولاة الأمر وأهل الأموال يجب على كل من معرفة ما أمر الله به أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالحالق وتصديق الرسول جملة ، فالتفصيل لا يحصل بالجملة ومن عرف ذلك مفصلاً لم يكن ما أمر جملة ، فالتفصيل لا يحصل بالجملة ومن عرف ذلك مفصلاً لم يكن ما أمر به ووجب عليه مثل من لم يعرف ذلك .

وأيضاً فليس الناس متماثلين في فعل ما أمروا به من اليقين والمعرفة والتوحيد وحب الله وخشية الله والتوكل على الله والصبر لحكم الله وغير

ذلكما هو من إيمان القلوب، رلا في لوازم ذلك الشيء تظهر علىالأبدان، و إذا قدر أن بعض ذلك زال لم يزل سائره ، بل يزيد الإيمان تاوة وينقص تارة . كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله عَلِيْتُم مثل عمر بن حبيب الخطمي وغيره أنهم قالوا : الإيمان يزيد وينقص كما قد بسط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ليس فَيهم من يوافق الرسول في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به بعضهم ، فإنهم وإن اشتركوا في مقالات فايس إجماعهم حجة . ولا هم معصومون من الإجتماع على خطأ ، وقد زعم طائفة أنْ إجماع المتكامين في المسائل الكلامية كإجماع الفقهاء، وهذا غاط، بل السلف قد استفاض عنهم ذم المتكلمين . وذم أهل الكلام مطلقاً . ونفس ما اشتركوا فيه من إثبات الصانع بطريقه الأعراض ، وأنها لازمة للجسم أو متعاقبة عليه فلا يخلو منها ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها ، وأن الله يمتنع أن يقال أنه لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته ، أو يمتنع أن يقال أنه لم يزلُّ فعالاً ، وأنه صار فاعلاً أو فاعلاً ومتكلمــــاً بمشيئته بعد أن لم يكن بلا حدوث حادث . وما يتبع هذا هو أصل مبتدع في الإسلام أول مَا عرف أنه قاله الجهم بن صفوان مقدم الجهمية ، وأبو الهذيل العلاف مقدم المعتزلة ، ولهذا طرداه فقالا : بامتناع الحوادث في المستقبل ، وقال الجهم بفناء الجنة والنار .

وقال أبو الهذيل بانفطاع حركاتهما كما قد بسط فروع هذا الأصل الذي اشتركوا فيه ، ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه فأتمتهم كانوا يقواون كلام الله الةرآن وغيره مخلوق ، وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت به ، لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم ، والجسم حادت فقالوا القرآن وغيره من كلام الله مخلوق ، وكذلك سائر ما يوصف به الرب فجاء بعدهم مثل ابن كلاب وابن كرام والأشعري ، وغيرهم من

شاركهم في أصل قولهم ، لكن قالوا بثبوت الصفات لله وأنها قديمة لكن منهم من قال : لا تسمى أعراضاً لأن العرض لا يبقى زمانين ، وصفات الرب باقية كما يقوله الأشعري وغيره .

ومنهم من قال تسمى أعراضاً وهي قديمة وليس كل عرض حادثاً كابن كرام وغيره ، ثم افترقوا في القرآن وغيره من كلام الله فقال ابن كلاب ومن اتبعه فهو صفة من الصفات قديمة كسائر الصفات ثم قال : ولا يجوز أن يكون صوتاً لأنه لا يبقى ولا معاني متعددة فإنها إن كان لها عدد مقدر فليس قدر بأولى من قدر ، وإن كانت غير متناهية لزم ثبوت معان في آن واحد لا نهاية لها ، وهذا ممتنع فقال أنه معنى واحد هو معنى آية الكرسى وآية الدين والتوراة والإنجيل .

وقال جمهور العقلاء أن تصور هذا القول تصوراً تاماً وجب العام بفساده . وقال طائفة بل كلامه قديم العسين وهو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية مع أنها مترتبة في نفسهاوأن تلك الحروف والأصوات باقية أزلا وأبداً. وجمهور العقلاء يقولون أن فسادهذا معلوم بالضرورة. وهاتان الطائفتان تقولان أنه لا يتكام بمشيئته وقدرته .

وقال آخرون كالهشامية والكرامية بل هو متكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم بذاته ولا يمتنع قيام الحوادث لكن يمتنع أن يكون لم يزل متكلماً فإن ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتنع فهامه الأربعة في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام كون الرب فعالا بمشيئته أو متكلماً بمشيئته .

وأما أثمة السنة والحديث كعبدالله بن المبارك، وأحمد بن حنبل وغير هما فقالوا لم يزل الرب متكلماً إذا شاء وكيف شاء ، فذكر وا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل كذلك، وهذا يناقض الأصل الذي اشترك فيه المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ، ومن تلقى عنهم. فلا هم ووافقون للكتاب والسنة وكلام السلف لا فيما اتفقوا عليه ، ولا فيما تنازعوا فيه ، ولهذا يوجد في

عامة أصول الدين لكل منهم قول ، وليس في أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة كأقوالهم في كلام الله وأقوالهم في إرادته ومشيئته وفي علمه وفي قدرته ، وفي غير ذلك من صفاته ، وإن كان بعضهم أقرب إلى السنة والسلف من بعض ، ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهم، فكثير من أهل العلم والدين المنتسبين إلى السنة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في مسألة القرآن أو غيرها إذ كان لا يعرف إلا ذلك القول أو ما هو أبعد عن السنة منه إذ كانوا في كتبهم لا يحكون غير ذلك إذ كانوا لا يعرفون السنة وأقوال الصحابة ، وما دل عليه الكتاب والسنة لا يعرفون إلا قولهم وقول من يخالفهم من أهل الكلام ، ويظنون أنه ليس للأمة إلا هذان القولان أو الثلاثة ، وهم يعتملون في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة بل يعتملون على القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم ، وعلى الإجماع وأصل كلامهم العقلي باطل ، والإجماع الذي يظنونه إنما هو إجماعهم وإجماع نظرائهم من أهل الكلام ليس هو اجماع أمة محمد ولا علمائها ، والله تعالى انما جعل العصمة للمؤمنين من أمة محمد فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأً ، كما ذكر على ذلك الدلائل الكثيرة وكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول ، فإن الرسول بين الدين كله وهم معصومون أن يخطئوا كلهم ويضلوا عما جاء به محمد ، بل هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يبتني معروف إلا أمروا به ، ولا منكر إلا نهوا عنه .

وهم أمة وسط عدل خيار شهداء الله في الأرض فلا يشهدون إلا بحق، فإجماعهم هو على علم موروث عن الرسول جاء من عند الله، وذلك لا يكون إلاحقاً، وأما من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤوسهم فيجوز أن يكون إجماعهم خطأ إذ ليسوا هم المؤمنين، ولا امة محمد، وإنما هم فرقة منهم ، وإذا قيل المعتبر من أمة محمد بعلمائها قيل إذا اتفقت عاماؤها على شيء فالمباقون يسلمون لهم ما اتفقوا عليه لا ينازعونهم فيه،

فصار هذا إجماعاً من المؤمنين ومن نارعهم بعلم فهذا لا يثبت الإجماع دونه كائنا من كان ، وأما من ليس من أهل العام فيما تكلموا فبه فأاك وجوده كعدمه .

وقول من قال: الإعتبار بالمجتهدين دون غيرهم، وأنه لا يعتبر بخلاف أهل الحديث، أو أهل الأصول ونحوهم كلام لا حقيقة له، فإن المجتهدين إن أريد بهم من له قادرة على معرفة جسيع الأحكام بأدلتها . فليس في الأمة من هو كذلك، بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شيئاً من السنة ليس عناده، وإن عنى به من يقدر على معرفة الإستادلال على الأحكام في الحملة، فهذا موجود في كثير من أهل الحديث والأصول والكلام، وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع أو بأدلتها الحاصة أو بنقل الأقوال فيها، فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة كالأحاديث، والفرق بين صحيحها وضعيفها ودلالات الألفاظ عليها. كالأحاديث، والفرق بين صحيحها وضعيفها ودلالات الألفاظ عليها، والتمييز بين ما هو دليل شرعي، وما ليس بدليل، وبالجملة المعصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد لا لبعضهم، لكن إذا اتفق علماؤهم على شيء فسائرهم موافقون للعلماء، وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحداً وجب فسائرهم موافقون للعلماء، وإذا تنازعوا ولو

وما أحد شذ بقول فاسد عن الجمهور إلا وفي الكتاب والسنة ما يببن فساد قوله ، وإن كان القائل كثيراً كقول سعيد في أن المطلقة ثلاثاً تباح بالعقد . فحديث عائشة في الصحيحين يدل على خلافه مع دلالة الفرآن أيضاً وكذلك غيره .

وأما الفول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذاً وأن القائل به أقل من القائل بذاك القول. فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يردون على من أخطأ بالكتاب والسنة ، لا يحتجون بالإجماع إلا علامة ، وقد يبعث معه نشابه أو سيفه أو شئاً من السلاح المختص به أو يركبه دابته المختصة به ، ونحو ذلك مما

يعلم الناس أنه قصد به تخصيصه، وإن كانت تلك الأفعال يفعل مع أمثاله، وقد يفعل لغير الرسول ممن يقصد إكرامه وتشريفه ، لكن هي خارقة لعادته بمعنى أنه ثم يعتد أن يفعل ذلك مع عموم الناس ولا يفعله إلَّا مع من ميزه بولاية أو رسالة أو وكالة ، والولاية والوكالة تتضمن الرسالة ، فكل من ولاء هو في معنى رسوله إلى من ولاه إني قد وليته، وإلى من أرسله بأني أرسلته ، فهذه عادة معروفة في العلامات والدلائل التي يبين بها المرسل أن هذا رسولي . وجنس خرق العادة لا يستلزم الإكرام ، بل تخرق عادته بالإهانة تارة وبالإكرام أخرى فقد يخرج ويركب في وقت لم تجر عادته به بل لعقوبة قوم وآيات الرب تعالى قد تكون تخويفاً لعباده كما قال : ( وَمَا نُدُوسِلُ بِالآيَاتِ إِلا ً تَخُويفاً ) (١) .

وقد يهلك بها كما أهلك أنماً مكذبين ، وإذا قص قصصهم قال : إن في ذلك لآيات ، وكان إهلاكهم خرقاً للعادة دل بها على أنه عاقبُهم بذنوبهم وتكذيبهم للرسل، وأن ما فعلوه من الذنوب مما ينهي عنه وَيعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة ، فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لما فعلوه من الذنوب تجري مجرى قوله: عاقبتهم لأنهم كذبوا رسولي وعصوه،ولهذا يقول سيحانه كلما قص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول : ( فَكَيَنْف كَنَان عَذَاني ونُذُرُ ولَقَلَهُ يَسَرُّننَا القُرْآن للذِ كُر فَهُ لَ من مُدِّكر ۚ ) (٢) كما يقول في موضع آخر : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَٰكِ لَآيِنَاتٍ وَإِنْ كُنْنَا لَمُبْتَايِنٍ) (٣) و(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية ، وَمَا كُنَّانَ أَكَشَرُهُمُمُّ مؤمنيين) (١) و ( تَدَرِ كُنْمَا فيها آيمَة لِللَّذِين يَمْخَافُون العَلْدَابِ الأَلْبِيمِ) (٥٠٠. وَإَذَا كَانَتَ تَلَكَ العَلَامَاتُ مَمَا جُرِتُ عَادِتُهُ أَنَّهُ يَفْعُلُهَا مَعَ مُسَنَّ أَرْسُلُهُ ويهلك بها من كذب رسله ، كانت أبلغ في الدلالة ، وكانت معتادة في هذا النوع ، وهؤلاء تكلموا يلفظ لم يحققوا معناه وهو لفظة خرق العادة ،

٤ - سورة الشعراء آلة ٨ ،

١ .. سبورة الاستراء اية ٥٩ . ه ـ سورة الدارايات آية ٢٧ . ٢ . سورة القمر اية ١٦ -- ١٧ ·

٣ . سورة المؤمنون آية ٣٠ .

وقالوا العادات تنقسم إلى عامة وخاصة . فمنها ما يشترك فيه جميع الناس في جميع الأعصار كالأكل والشرب واتقاء الحر والبرد ، والحاص منها ما يكون كعادة للملائكة فقط ،أو للجن فقط ،أو للأنس دون غيرهم، قالوا : ولحذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحاي ، و خرق لما هو عادة لهم دون غيرهم وحجة عليهم دون ما سواهم .

ومنها ما يكون عادة لبعض البشر ، نحو اعتياد بعضهم صناعة أو تجارة ، أو رياضة في ركوب الحيل ، والعمل بالسلاح ، لكن هذه كلها مقدورات للبشر قالوا : وآية الرسل لا تكون مقدورة لمخلوق بل لا تكون الإهما ينفر د الله بالقدرة عليه ، فإذا قالوا هذا ظن الظان أنهم اشترطوا أمراً عظيماً ، ولم يشترطوا شيئاً ، فإنهم قالوا في جنس الأفعال التي لا تقدر الناس إلا على اليسير منها ، كحمل الجبال ونقلها أن المعجزة هذا إقدارهم على الفعل لا نفس الفعل ، ورجحوا هذا على قول من يقول نفس الفعل آية لأن جنس الفعل مقدور ، وليس هذا بفرق طائل فإنه لا فرق بين تخصيصهم بالفعل أو بالقدرة عليه ، فإذا كان اقدارهم على الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة ، كان نفس الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة .

وهؤلاء عندهم أن قارة العباد لا تؤثر في وجود شيء ولا يكون مقدورها إلا في محلها فهم في الحقيقة لم يثبتوا قدرة فكل ما في الوجود هو مقدور لله عندهم ، ولهذا عدل أبو المعالي ، ومن اتبعه كالرازي عن هذا الفرق فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه إذ كانت جميع الحوادث عندهم كذلك ، وقالوا : إن ما يحصل على يد الساحر والكاهن وعامل الطلسمات ، وعند الطبيعة الغريبة هو مما ينفر د الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنبي وهذا معتاد لغير الأنبياء فلم يبق لقولهم خوق للعادة معنى معقول ، بل قالوا واللفظ للقاضي أبي بكر: الواجب على هذا الأصل أن يكون خرق العادة الذي يفعله الله مما يخرق جميع القبيل (۱)

١ - القبيل معناه الجماعة ومنه توله تمالى ( او تأتي بالله واللائكة قسيلا ) .

الذين تحداهم الرسول بمثله ويحتج به على نبوته فإن أرسل ملكاً إلى الملائكة أظهر على يده ما هو خرق لعادتهم ، وإن أرسل بشراً أرسله بما يخرق عادة البشر ، وإن أرسل جنياً أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الجن ، فيقال : السحر والكهانة معتاد للبشر ، وأنتم تقولون يجوز أن يكون ما يأتي بسه الساحر والكاهن آية بشرط أن لا يمكن معارضته ، فلم يبق لكونه خارقاً للعادة معنى يعقل عندكم ؟ لهذا قال محققوهم أنه لا يشترط في الآيات أن تكون خارقة للعادة كما قد حكينا لفظهم في غير هذا الموضع كما تقدم. وإنما الشرط أنها لا تعارض وأن تقترن بدعوى النبوة. هذان الشرطان هما المعتبران ، وقد بينا في غير موضع أن كلاً من الشرطين باطل .

والأول (١) يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءاً من الدليل ، وآيات النبوة أنواع متعددة ، منها ما يكون قبل وجوده ، ومنها ما يكون بعد موته ، ومنها ما يكون في غيبته . والمقصود هنا كان هو الكلام على المثال الذي ذكروه ، وأن ما ضرب من الأمثلة على الوجه الصحيح فإنه ولله الحمد يدل على صدق الرسول ، وعلى فساد أصولهم ، ولكن هم ضربوا مثالاً إذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة ، ولله الحمد على صدق النبي وعلى فساد ما ذكروه في المعجزات حيث قالوا : هي الفعل الخارق للعادة المقترن بدعوى النبوة والإستدلال به وتحدي النبي من دعاهم أن يأتوا بمثله وشرط بعضهم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه ، وهذه الأربعة هي التي شرط القاضي أبو بكر ومن سلك مسلكه كابن اللبان وابنشاذان والقاضي أبي يعلى وغيرهم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه على أحد القولين ، أو منه ومن الجنس الآخر ، إذا وقع على وجه يخرق العادة ، وطريق متعدر على غيرهم مثله على القول الآخر قالوا : وهذا لفظ القاضي أبي متعدر على غيرهم مثله على القول الآخر قالوا : وهذا لفظ القاضي أبي

١ ـ لمله ( والثاني ) بل هو المتعين ٠

والثاني : أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضها ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجزاً ؟

والثالث : أن يكون غير النبي ممنوعاً من إظهار ذلك على يده على الوجه الذي ظهر عليه ودعا إلى معارضته مع كونه خارقاً للعادة .

والرابع: أن يكون واقعاً مفعولاً عند تحدي الرسول بمثله وادعائه آية لنبوته وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذبه قالوا: فهذه هي الشرائط والأوصاف التي تختص بها المعجزات.

فيقال لهم : الشرط الأول قد عرف أنه لا حقيقة له ، ولهذا أعرض عنه أكثرهم .

والثاني أيضاً لا حقيقة له فإنهم لم يميزوا ما يخرق العادة مما لا يخرقها ، ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط ، فهم لا يعتبرون خرق عادة جميع البشر ، بل ما اعتاده السحرة والكهان وأهل الطلاسم عندهم ، يجرز أن يكون آية إذا لم يعارض ، وما اعتاده أهل صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعارض فالأور العجيبة التي خص الله بالأقدار عليها بعض الناس لم يجعاوها خرق عادة والأمور المحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات جعلوها خرق عادة ، وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض وهو الشرط الثالث ، وهو في عادة ، وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض وهو الشرط الثالث ، وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم ، لكن كون غير الرسول ممنوعاً منه إن اعتبروا أنه ممنوع مطلقاً ، فهذا لا يعلم وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل اليهم فهذا لا يكفي بل يمكن كل ساحر وكاهن أن يدعي النبوة ويقول أن ي كذا .

قالوا: لو فعل هذا لكان الله يمنعه فعل ذلك أو يقيض له من يعارضه، قلنا من أين لكم ذلك ومن أين يعلم الناس ذلك ويعلمون أن كل كاذب فلا بد أن يمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن يعارض، والواقع خلاف ذلك فما أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عن

الأنبياء وأن طريقه فوق طريق الأنبياء ، وأن الرب يخاطبه بلا رسالة وأتى بخوارق من جنس ما تأتي السحرة والكهان ، ولم يكن فيمن دعاه من يعارضه ؟

وأما الرابع وهو أن يكون عند تحدي الرسول فيه يحترزون عسن الكرامات وهو شرط باطل ، بل آيات الأنبياء آيات ، وإن لم ينطقوا بالمتحدي بالمثل ، وهي دلائل على النبوة وصدق المخبر بها ، والدليل مغاير للمداول عليه ليس المدلول عليه جزءاً من الدليل ، لكن إذا قالوا الدليل هو دعاء الرسول لزمه أن يريهم آية ، وخلق تلك الآية عقب سؤاله ، وان كان ذلك قد يخلقه بغير سؤاله لحكمة أخرى ، فهذا متوجه ، فالدليل هو بجموع طاب العلامة مع فعل ما جعله علامة ، كما أن العباد إذا دعوا الله فأجابهم كان ما فعله إجابة لدعائهم ، ودليلاً على أن الله سمع دعاءهم وأجابهم ، كما أنهم إذا استسقوه فسقاهم واستنصروه فنصرهم ، وإن كان قد يفعل ذلك بلا دعاء فلا يكون هناك دليل على إجابة دعاء ، فهو دليل على إجابة الدعاء إذا وقع على على إجابة الدعاء إذا وقع على علمة فأعطاه ما غير هذا الوجه ، وكذلك الرسول إذا قال لمرسله أعطني علامة فأعطاه ما غير هذا الوجه ، وكذلك الرسول إذا قال لمرسله أعطني علامة فأعطاه ما شرفه به كان دليلاً على رسالته .

وإن كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى لكن فعل ذلك عقب سؤاله آية لنبوته هو الذي يختص به ، وكذلك إذا علم أنه فعله إكراماً له مع دعواه النبوة علم أنه قد أكرمه بما يكرم به الصادقين عليه فعلم أنه صادق ، لأن ما فعله به مختص بالصادقين الأبرار دون الكاذبين عليه الفجار ، وعلى هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء ، فإنها مختصة بمن شهد لهم بالرسالة ، وكل ما استلزم صدق الشهادة بنبوتهم ، فهو دليل على صدق هذه الشهادة سواء كان الشاهد بنبوتهم المخبر بها هم أو غيرهم ، بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم ، وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا

الحبر كان هذا أبلغ في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم ، فقد تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة لاقترانه بدعوى النبوة ، ولا الاحتجاج به ولا التحدي بالمثل ولا تقريع من يخالفه ، بل كل هـــذه الأمور قد تقع في بعض الآيات ، لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية بل هذا إبطال لاكثر آيات الانبياء لحلوها عن هذا الشرط ، ثم هو شرط بلا حجة ، فإن الدليل على المدلول عليه هو ما استلزم وجوده ، وهذا لا يكون إلا عند عدم المعارض المساوي أو الراجح ، وما كان كذلك فهو دليل سواء قال المستدل به ائتوا بمثله وأنتم لا تقدرون على الإتيان بمثله ، وقرعهم وعجزهم أو لم يقل ذلك .

فهو إذا كان في نفسه مما لا يقدرون على الإتيان بمثله سواء ذكره تنتفى المستدل هذا أو لم يذكره لا بذكره يصير دليلاً ، ولا بعدم ذكره تنتفى دلالته ، وهؤلاء قالوا ، لا يكون دليلاً إلا إذا ذكره المستدل ، وهدا باطل ، وكذلك الدليل هو دليل سواء استدل به مستدل ، أو لم يستدل ، باطل ، وكذلك الدليل هو دليل النبوة دليلاً إلا إذا استدل به النبي حين ادعى النبوة ، فجعل نفس دعواه واستدلاله والمطالبة بالمعارضة وتقريعهم بالعجز عنها كاها جزءاً من الدليل ، وهذا غلط عظيم ، بل السكوت عن هذه الأمور أبلغ في الدلالة والنطق بها لا يقوى الدليل ، والله تعالى لم يقل فيأتوا بحديث مثله إلا حين قالوا : افتراه لم يجعل هذا القول شرطاً في الدليل ، بل نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل ، وهم إنما الدليل ، بل نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل ، وهم إنما شرطوا ذلك لأن كرامات الأولياء عندهم متى اقترن به دعوى النبوة ، كانت آية لذبوة ، وجنس السحر والكهانة متى اقترن به دعوى النبوة كان دليلاً على النبوة عندهم لكن قالوا : الساحر والكاهن لو ادعى النبوة كان دليلاً على النبوة عندهم لكن قالوا : الساحر والكاهن لو ادعى النبوة كان يقتع من ذلك ، أو يعارض بمثله ، وأما الصالح فلا يدعي ، فكان لكان يمتع من ذلك ، أو يعارض بمثله ، وأما الصالح فلا يدعي ، فكان أصلهم أن ما يأتي به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد لا

يتميز بعضه عن بعض بوصف، لكن خاصة النبي اقتر انالدعوى والاستدلال والتحدي بالمثل بما يأتي به ، فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر والكهانة وعما يكون لآحاد المؤمنين ، ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين ، ولا على السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل الله بها العباد على صدقه .

وهذا افتراء عظيم على الأنبياء وعلى آياتهم، وتسوية بين أفضل الحلق وشرار الحلق ، بل تسوية بين ما يدل على النبوة ، وما يدل على نقيضها ، فإن ما يأتي به السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو لله، فهو مناقض للنبوة ، فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وغلى نقيضها ، وبين ما لا يدل عليها ، ولا على نقيضها ، فإن آيات الأنبياء تدل على النبوة ، ما لا يدل عليها ، ولا على نقيض النبوة ، وإن وعجائب السحرة والكهان ، تدل عسلى نقيض النبوة ، وإن صاحبها ليس ببر ، ولا عدل ، ولا ولي لله فضلاً عن أن يكون نبياً ، بل يمتنع أن يكون الساحر والكاهن نبياً بل هو من أعداء الله ، والأنبياء بل يمتنع أن يكون الساحر والكاهن نبياً بل هو من أعداء الله ، والأنبياء فضل خلق الله، وإيمان المؤمنين وصلاحهم لا يناقض النبوة رلايستلزمها ، فهؤلاء سووا بين الأجناس الثلاثة فكانوا بمنزلة من سوى بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان والأوثان .

فإن الكهان والسحرة يأمرون بالشرك وعبادة الأوثان وما فيه طاعة للشيطان, والأنبياء لا يأمرون إلا بعبادة الله وحده ، وينهون عن عبادة ما سوى الله ، وطاعة الشياطين ، فسوى هؤلاء بين هذا وهذا ولم يبق الفرق إلا مجرد تلفظ المدعي بأني نبي فإن تلفظ به كان نبياً ، وإن لم يتلفظ به لم يكن نبياً ، فالكذاب المتنبي إذا أتى بما يأتي الساحر والكاهن ، وقال أنا نبي كان نبياً ، وقولهم أنه إذا فعل ذلك منع منه وعورض دعوى مجردة ، فهي لا تقبل لو لم يعلم بطلانها فكيف ، وقد علم بطلانها وأن خثيراً ادعوا ذلك ولم يعارضهم ممن دعوه أحد ولا منعوا من ذلك ،

فلزم على قول هؤلاء التسوية بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب وقد قال تعالى: ( فَمَنَ ْ أَظُلْمَمُ مِمِّن ْ كَذَّبَ عَلَى الله وكذَّبَ بالصَّدُ قَ إِذْ جاءَهُ لَلْمَاسِ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًّى للكافرين واللّذي جاء اللصّد ْقُ وصَدَّق به أولئيك هُمُ المُتهقون (١).

فنسأل الله العظيم أن يهدينا إلى صراط المستقيم ، صراط الذين أنجم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين عبدوه وحده لا شريك له وآمنوا بما أرسل به رسله ، وبما جاءوا به من الآيات وفرق بين الحق

١ - سورة الانعام كية ١٥٧ .

٢ ــ سورة الانعام آية ١١ \_ ١٩ .

والباطل، والهدى والضلال والغى والرشاد، وطريق أولياء الله المتقين وأعداء الله الضالين، والمغضوب عليهم، فكان ممن صدق الرسل فيما أخبروا به ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهؤلاء يجوزون أن يأمر الله بكل شيء ، وأن ينهى عن كل شيء فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب ، لا من جهة نفسه فإنهم لا يشتر طون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقرآ بالصانع ، وهذا موجود في عامة الحلق ، ولا من جهة آياته ولا من جهة ما يأمر به ، والفلاسفة من هذا الوجه أجود قولاً في الأنبياء ، فإنهم يشتر طون في النبي اختصاصه بالعلم من غير تعلم وبالقلرة على التأثير الغريب والتخييل ، ويفرق بين الساحر والنبي بأن النبي يقصد العدل ، ويأمر به بخلاف الساحر .

ولهذا عدل الغزالي في النبوة عن طريق أولئك المتكلمين إلى طريق الفلاسفة فاستدل بما يفعله ويأمر به على نبوته وهي طريق صحيحة ، لكن إنما أثبت بها نبوة مثل نبوة الفلاسفة ، وأولئك خير من الفلاسفة من جهة أنهم لما أقروا بنبوة محمد صدقوه فيما أخبر به من أمور الأنبياء وغيرهم ، وكان عندهم معصوماً من الكذب فيما يبلغه عن الله فانتفعوا بالشرع والسمعيات ، وبها صار فيهم من الاسلام ما تميزوا به على أولئك ، فإن أولئك لا ينتفعون بأخبار الأنبياء إذ كانوا عندهم يخاطبون الجمهور بالتخييل ، فهم يكذبون عندهم للمصلحة .

ولكن آخرون سلكوا مسلك التأويل ، وقالوا : أنهم لا يكذبون ، ولكن أسرفوا فيه. ففي الجملة ظهور الفلاسفة والملاحدة والباطنية على هؤلاء تارة ومقاومتهم لهم تارة ، لا بد له من أسباب في حكمة الرب وعدله ، ومن أعظم أسبابه تفريط أولئك وجهلهم بما جاء به الأنبياء ، فالنبوة التي ينتسبون إلى نصرها لم يعرفوها ، ولم يعرفوا دليلها ، ولا قدروها قدر ها ، وهذا يظهر من جهات متعددة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

## فصل

## القرآن الكريم مصدر الدين

قد ذكرنا في غير موضع أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله محمداً والمحدانية ، و دلائل اله في القرآن أحسن بيان ، و بين دلائل الر بو بيسة والوحدانية ، و دلائل أسماء الرب و صفاته و بين دلائل نبوة أنبيائه ، و بين المعاد بين إمكانه وقدر ته عليه في غير موضع ، و بين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية ، فكان في بيان الله أصول الدين الحق وهو دين الله وهي أصول ثابتة صحيحة معلومة فتضمن بيان العلم النافع ، والعمل الصالح الهدى ، و دين الحق . و أهل البدع اللدين ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك ليس فيما ابتدعوه لا هدى و لا دين حق ، فابتدعوا ما زعموا أنه أدلسة وبراهين على إثبات الصانع وصدق الرسول ، و إمكان المحاد أو وقوعه ، وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع وكل ما خالفوه من الشرع فقد خالفوا فيه العقل أيضاً ، فإن الذي بعث الله به محمداً وغيره من الانبياء هو حق فيه المعمل أيضاً ، فإن الذي بعث الله به محمداً وغيره من الانبياء هو حق خالفوا الرسل ليس معهم لا سمع ولا عقل ، ثما أخبر الله تعالى عنهم يقوله : (كُلّما أَلْقي فيها فوج سألهم خرزنتها ألم يأ تكم بيا تكم بقوله : (كُلّما أَلْقي فيها فوج سألهم خرزنتها ألم يأ تنا نسمة في نسي شيء إن أنشم إلا في ضلال كبير ، وقالوا لو كمنا نسمة من النسمة من النسمة في أن أنشم إلا في ضلال كبير ، وقالوا لو كمنا نسمة في من النسمة فين أنساء الله المن السمة في أنه أنساء الله المنا الم

أَوْ نَعْقِيلُ مَا كُنْنَا فِي أَصْحَابِ السّعير فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِم فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السّعيرِ) (١) .

وقال تعالى لمكذبي الرسل: (أَفَلَمَ يَسَيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ بَهَا فَالْهِ الْاَ تَعْمَى لَهُ مُ قَلُوبُ اللّهِ فِي الصُدُورِ) (٢). ذكر ذلك الأَنْصَارُ وَلَكُن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللّهِ فِي الصُدُورِ) (٢). ذكر ذلك بعد قوله: (وَإِن يُكُذَّ بُوكَ فَنَقَد كَذَّ بَتْ قَبْلَهُم قَومُ نُوحِ بعد قوله: (وَإِن يُكُذَّ بُوكَ فَنَقَد كَذَّ بَتْ قَبْلَهُم قَومُ نُوحِ وَعَاد وثَمَود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مد ين وكذّ ب مُوسى فَأَمليت للكافرين ، ثم أخذته م فكيف كان نكير فكذب فكاين من قرية أهلك في خاوية على غروشيها وبشر معطلة وقي في الأرض الآية. ثم قال: (أفلم يسيروا في الأرض) الآية. ثم قال: (وكأ يش من قرية أمليت لها وهي ظلك واملاه في الله والله الله في غير هذا ألى لئلا يغتر المغتر فيقرل نحن لم يهلكنا وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.

و المقصود هنا أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل ، وهو حق في نفسه كالحكم الذي يحكم به ، فإنه يحكم بالعدل وهو الشرع فالعدل هو الشرع ، والشرع هو العدل، ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله، والذي أنزل الله هو القسط، والقسط هو الذيأنزل الله، وكذلك الحق والصدق هو ما أخبرت به الرسل ، وما أخبرت به فهو الحق والصدق هو الائمة ذهوا أهل الكلام المبتدعين الذين خالفوا

١ ... وه الملك أية ٨ .. ١ ٠ ٣ .. سورة الحج آية ١١ .. ٥١ ٠

الكتاب والسنة ، ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلا" ، فالكلام الذي ذمه السلف يذم لأنه باطل ، ولأنه يخالف الشرع ، ولكن لفظ الكلام لما كان مجملاً لم يعرف كثير من الناس الفرق بين الكلام الذي ذموه وغيره، فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلام القدرية فقط كما ذكره البيهقي، وابن عساكر في تفسير كلام الشافعي ونحوه ليخرجوا أصحابهم عن الذم ، وليس كذلك بل الشافعي أنكر كلام الجهمية كلام حفص الفرد وأمثاله .

وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لا في القدر، وكذلك أحمد بن حنبل خصومه من أهل الكلام هم الجهمية الذين ناظروه في القرآن مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وأمثاله ، ولم يكونوا قدرية ولا كان النزاع في مسائل القدر ، ولهذا يصرح أحمد رأمثاله من السلف بذم الجهمية ، بل يكفرونهم أعظم من سائر الطوائف .

وقال عبدالله بن المبارك ويوسف بن إسباط وغيرهما: أصول أهل الأهواء أربع: الشيعة ، والحوارج ، والمرجئة ، والقدرية ، فقيل لهم الجهمية ، فقالوا: الجهمية ليسوا من أمة محمد ، ولهذا ذكر أبو عبدالله ابن حامد عن أصحاب أحمد في الجهمية ، هل هم من الثنتين وسبعين فرقة ؟وجهين ، أحاهما أنهم ليسوا منهم لخروجهم عن الإسلام ، وطائفة نظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والإحتجاج والمناظرة ، ويزعم من يزعم من هؤلاء أن قوله : (ولا تُسجناد لدوا أهل الكيتاب إلا بالتي هي أحسن أن الكرام . و (جادله م بالتي هي أحسن أن أن . و (جادله م بالتي هي أحسن أن أن .

ا ـ سورة العنكبوت آية ٢) ٠ ٢ ـ سورة النجل آية ١٢٥ .

قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار حتى: زقاً لدُّوا يَا نَوحُ قد جَادَ لَـٰتنَا فَأَكُـُوا يَا نَوحُ قد جَادَ لَـٰتنَا فَأَكُـُورُتَ جدَّ النَّنَا ) (١) .

وقال عن قوم إبراهيم: ( وَحَاجَهُ قَوْمَهُ ) إلى قوله: ( وَتَلَلُكَ حَمْجَتَنَا آتَيَنْنَاهَا إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ) (٢). وذكر محاجة إبراهيم للكافر. والقرآن فيه من مناظرة الكفار والإحتجاج عليهم ما فيه من شفاء وكفاية (٣) وقوله تعالى: ( وَلاَ تُمْجَاد لُوا أَهْلَ الكتاب إلا الله هي أَحْسَنُ إلا الذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ) (١) وقوله: ( وَجَاد ِلهم بالله هي أَحْسَنُ ) (١) وقوله: ( وَجَاد ِلهم بالله هي أَحْسَنُ ) (٠)

ليس في القرآن ما ينسخهما ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد بالسيف، وكل ما كان متضمناً لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيف.والجهاد والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة والهدنة والأمان ، ومن لا يجوز قتاله بالسيف.وقد تكون في ابتداء الدعوة كما كان الذي ملكم يجاهد الكفار بالقرآن ، وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب الاستهداء والبيان،وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا آن المبتدعين الذين ابتدعوا كلاماً وأصولاً تخالف الكتاب وهي أيضاً مخالفة للميزان وهو العدل فهي مخالفة للسمع والعقل كما ابتدعوا في إثبات الصانع إثباته بحدوث الأجسام وأثبتوا حدوث الاجسام بأنها مستلزمة للأعراض لا تنفك عنها قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها ، فهؤلاء إذا حقق عليهم

۱ - سورة هود آية ۲۲ ، ۲ - سورة الانمام آية ۸۲ ،

٣ ـ وقد نشرنا رسالة للامام ابن المعنبلي سهاها استخراج الجدال من القرآن العكيم
 نسمن الجزء الثالث في مجموعة الرسائل المنيرية فعليك بها فانها مفيدة جدا .

١٢٥ - سورة المنكبوت آية ٢٦ . هـ سورة النحل آية ١٢٥ .

ما قالوه لم يوجدوا قد أثبتوا العلم بالصانع ولا أثبتوا النبوة ولا أثبتوا المعاد ، وهذه هي أصول الدين والإيمان بل كلامهم في الحلق والبعت المبدأ والمعاد وفي إثبات الصانع ليس فيه تحقيق العلم لاعقلا ولا نقلا وهم معتر فون بذلك كما قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ، ولا تروي غليلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في النفي: (ليس كمثله شيء)، و (ولا يسعيطون به علما) واقرأ في الإثبات (الرحمن على العرش استوى)، و (ولا إليه يتصعد الكلم الطيب )، (أأمنم من في السماء) )

ثم قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ، وكذلك الغزالي وابن عقيل وغير هما يقولون ما يشبه هذا ، وهو كما قالوا فإن الرارب قد جمع ما جمعه من طرق المتكلمين والفلاسفة . ومع هذا فليس في كتبه إثبات الصانع كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين جميع ما ذكره في إثبات الصانع ، وأنه ليس فيه ذلك ، وليس فيه أيضاً إثبات النبوة فإن النبوة مبناها على أن الله قادر ، وأنه يحدث الآيات لتصدق بها الرسل ، وليس في كتبه إثبات أن الله قادر ولا مريد ، بل كلامه فيه تقرير حجج من نفي قدرته وإرادته دون الجانب الآخر ، كما قد بينا ذكره في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة والإرادة مع أنه ولله الحصاء، ذلك في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة والإرادة مع أنه ولله الحصاء، الأدلة الدالة على إثبات الصانع وإثبات قدرته ومشيئته تفوق الاحصاء، لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور .

وسبب ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية والشرعة النبوية بما ابتدعه المبتدعون مما أفسدوا به الفطرة والشرعة ، فصاروا يسفسطون فيالعقليات ويقرمطون في السمعيات كما قد بين هذا في مواضع ، وأيضاً فإذا عرف

<sup>1</sup> ـ وردت هذه الآيات اكثر من مرة سابقا .

أن الله قادر كما قد عرفه غيره ، فليس عنده في النبوة إلا طريق أصحابه الأشعرية الذين سلكوا مسلك الجهمية في أفعال الله تعالى ، أو طريق الفلاسفة ، ولهذا يقول من يقول من علماء الزيدية ، وهم يميلون إلى الإعتزال مع تشيع الزيدية يقولون نحن لا نتكلم في الشافعي فإنه إمام ، لكن هؤلاء صاروا جهمية يعني القدر فلاسفة والشافعي لم يكن جهمياً ولا فيلسوفاً .

وهؤلاء لم يعرفوا آيات الانبياء والفرق بينها وبين غيرها لكن ادعوا أز ما يأتي به الكهان والسحرة وغيرهم قد يكون من آيات الانبياء ، لكن بشرط أن لا يقدر أحد من المرسل إليهم على معارضته ، وهذه خاصة المعجز عندهم ، وهذا فاسد من وجوه كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع ، وأما كلامه في المعاد فأبعد من هذا ،وهذا كما قد بين أيضاً ، وكذلك كلام من تقدمه من الجهمية وأتباعهم من الأشعرية وغيرهم ، ومن المعتزلة ،فإنك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه لا إثبات الربوبية ولا النبوة ولا المعاد ،والأشعري نفسه وأتباعه ، ليس في كتبهم إثبات الربوبية ولا المعاد ،وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهم من أتباع الفقهاء كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم والمعتزلة كذلك أيضاً ، وكذلك الكرامية ، وقد تأملت كلام أثمة هؤلاء الطوائف كأي الحسن وكذلك الكرامية ، وكأي الحسن نفسه والقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني وأبي إسحاق الاسفرايني وأبي نفسه والقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني وأبي إسحاق الاسفرايني وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري وأبي الحسن التميمي والقاضي أبي بعلى وابن عقيل وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمعين .

وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني ، وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري ، وهو أجمع كتاب رأيته في هذا الفن ، وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث

وأنه يختارها ،وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة والحديث، لكن فيه أمور لم يقلها أحد من أهل السنة والحديث ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفها ، ولا هو خبير بها ، فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآن ، لا في المقالات المجردة ، ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة فإن جميع هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه .

ولكن بعضهم أقرب إلى السنة من بعض ، وقد يكون هذا أقرب في بعض ، وهذا أقرب في مواضع ، وهذا لكون أصل اعتمادهم لم يكن على القرآن ، والحديث بخلاف الفقهاء فإنهم في كثير مما بقولونه إنما يعتمدون على القرآن والحديث ، فلهذا كانوا أكثر متابعة. لكن ١٠ تكلم فيه أو لئك أجل ، ولهذا يعظمون من وجه ويذمون من وجه ، فإن لهم لحسنات وفضائل وسعياً مشكوراً وخطأهم بعد الإجتهـــاد مغفور ٠ والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرُستاني ، ولهذا ذكر عشر طوائف وذكر مقالات لم يذكرها الشهرستاني وهو أعلم بمقالات أهل السنة ، وأقرب إليها وأوسع علماً من الشهرستاني، والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين ، ومقالاتهم من الغزالي ، ولهذا ذكر لهم في القرآن أربع مقالات وعدد طوائف من أهل. القبلة والغزالي حصر أهل العلم الإلمي في آربعة أصناف في الفلاسفة والباطنية والمتكلمين والصوفية . فالم يعرف مقالات أهل الحديث والسنة ولا مقالات الفقهاء ولا مقالات أعمَّةالصُّوفية. ولكن ذكر عنهم العمل وذكر عن بعضهم اعتقاداً يُخالفهم فيه أثمتهم والقشيري أعلم بأقوال الصوفية ، ومع هذا لم يذكر أقوال أثمتهم وأبو طالب أعلم منهما بأقوال الصوفية ، ومع هذا فام يعرف مقالة الأكابر كالفضيل بن عياض ونحوه وأبو الوليد ابن رشد الحفيد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة : في الحشوية ، والباطنية ، والأشعرية . والباطنية عنده يدخل فيهم باطنية الصوفية ، وباطنية الفلاسفة . ومن هنا دخل ابن سبعين وابن عربي فأخلوا مذاهب الفلاسفة ، وأدخلوها في التصوف ، وأبو حامد يدخل في بعض هذا فإن إبن سينا تكلم في مقالات العارفين بتصوف فاسد ، ثم أن هؤلاء مع هذا لما لم يجدوا الصحابة والتابعين تكلموا بمثل كلامهم بل ولا نقل ذلك عن النبي والمحلق صار منهم من يقول : كانوا مشغولين بالجهاد عن هذا الباب ، وأنهم هم حققوا ما لم يحققه الصحابة ويقولون أيضاً ان الرسول لم يعلمهم هذا لئلا يشتغلوا به عن الجهاد ، فإنه كان محتاجاً إليهم في الجهاد ، وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد والتصوف إذا دخلوا في عبادات منهي عنها ومنمومة في الشرع ، قالوا كان الصحابة مشغولين عنها بالجهاد وكان النبي وأفي يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهاد وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهاد وقتال الأعداء ما لم يكن مثله للصحابة ، وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن مثل جهادهم .

ومن أهل الكلام من يقول: بل الصحابة كانوا على عقائدهـ... وأصولهم ، لكن لم يتكلموا بذلك لعدم حاجتهم إليه فهؤلاء جمعوا بين أمرين بين أن ابتدعوا أقوالا باطلة ظنوا أنها هي أصول الدين ، لا يكون عالماً بالدين إلا من وافقهم عليها ،وأنهم علموا وبينوا من الحق ما لم يبينه الرسول والصحابة ، وإذا تدبر الحبير حقيقة ما هم عليه تبين له أنه ليس عند القوم فيما ابتدعوه لا علم ولا دين ولا شرع ، ولا عقل . وآخرون لما رأوا ابتداع هؤلاء وأن الصحابة والتابعين لم يكونوا يقولون مثل قولهم ظنوا أنهم كانوا كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة والحجج وأنهم كانوا لا يفهمون ما في القرآن مما تشابه على من تشابه عليه ، وتوهموا أنه إذا كان الوقف على قوله: (ومَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا الله ) () .

١ .. سورة ال عبران آية ٧ ٠

كان المراد أنه لا يفهم معناه إلا الله لا الرسول ولا الصحابة . فصاروا ينسبون الصدحابة . بل والرسول إلى عدم العلم بالسمع والعقل وجعلو هم مثل أنفسهم لا يسمعون ولا يعقلون . وظنوا أن هاه طريفة السلف . وهي الجيل البسيط التي لا يعقل صاحبها ولا يسمع ، وهذا رصف أصل النار لا وصف أفضل الحلق بعد الأنبياء .

قال ابن د...مو د رضي الله عنه : من كان منكهم مستناً فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محماء أبر هاه الأمسة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأفلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم حقيهم ، وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم .

وقال أيضاً: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قاب خصا خير قلوب العباد فاصدافاه لنفسه وابتعثه برساله، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح.

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي برات أنه قال : وخير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثمم الذين يلونهم ثمم الذين يلونهم من الأولدون مين الذين يلكونهم » . وقد قال تعالى : ( والسابقون الأولدون مين المهاجرين والأنصار والندين اتبعوهم المحسان ) (١١ . فرضي عن السابقين مطلقاً ، ورضي عمن اتبعهم بإحسان ، وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة ، كما ذكر ذلك أهل العلم .

قال ابن أبي حاتم: قرىء على يونس بن عبد الأسلى أن ابن و هب

١ - سورة النوبة أبة ١٠١ .

حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : (وَاللَّذِينَ التَّبِعُوهُمْم بِإِحْسَانُ ) قال من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم السَّاعة.وبسط هذا له موضعً آخر .

والمقصود هنا أن الهدى والبيان والأدلة والبراهين في القرآ ن٠فإن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأرسله بالآيات البينات.وهي الأدلة البينة الدالة على الحق، وكذلك سائر الرسل. ومن الممتنع أن يرسل الله رسولاً يأمر الناس بتصديقه ، ولا يكون هناك ما يعرفون به صدقه . وكَلْلُكُ مِنْ قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَمِنَ المُمْتَنَعِ أَنْ يَجُعُلُ مِجْرِدُ الْحَبِّرِ المُحتمل للصدق والكذب دليلاً له،وحجة على الناس، هذا لا يظن بأجهل الحلق فكيف بأفضل الناس ، وفي الصحيحين عن النبي عَلِيْ أنه قال : و مَا من نتبي مين الأنبياء إلاَّ وقلَهُ أَوْتِي مِينَ الآيبَاتِ مَا آمَنَ عَلَي ميثْلُيهِ البَّشْرِ ، وإنَّمَا كَنَانَ الَّذِي أَنُونَيِّنُهُ وَحَبْيَاً أُوحَاهُ اللَّهُ إليَّ فَـَارَجُو أَنْ أَكُونَ أَكُثرَهُم تَـابِعاً يَـومَ القيسَامَة ِ، قال تعالى: (إِنَّ النَّذينَ يَكُنْشُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ البَّسِنَاتِ والهدى مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَاه للناسِ في الكتابِ أُولَئِكَ يَلْعُنْهُم اللهُ وَيَلْعُنهُم اللهُ وَيَلَعْنهُم اللهُ عَنْدُون )(١). فالبينات جمع بينة وهي الأدلة والبراهين التي هي بينة في نفسها وبها يتبين غيرها ، يقال بين الأمر أي تبين في نفسه ، ويقال بين غيره ، فالبين إسم لما ظهر في نفسه ولما أظهر غيره وكذلك المبين كقوله فاحشة مبينة ، أي متبينة فهذا شأن الأدلة ، فإن مقدماتها تكون معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية والبديهية ، وبها يتبين غيرها فيستدل عسلي الحفي بالجلي ، والهدى مصدر هداه هدى ، والهدى هو بيان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه وهو ضد الضلالة ، فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده ، وهو سبحانه بين في كتبه ما يهدي الناس

١ ... سورة البقرة آية ١٥٩٠

فعرفهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرق ، عرفهم أن الله هـو المقصود المعبود وحده ، وأنه لا يجوز عبادة غيره ، وعرفهم الطريق وهو ما يعبدونه به ففي الهدى بيان المعبود وما يعبد به ، والبينات فيها بيان الأدلة والبراهين على ذلك . فليس ما يخبر به ويأمر به من الهدى قولاً عبرداً عن دليله ليؤخذ تقليداً واتباعاً للظن ، بل هو مبين بالآيات البينات وهي الأدلة اليقينية والبراهين الفطعية ، وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمد وصحة ما جاء به أمور متعددة لبشارات كتبهم ، وغير ذلك فكانوا يكتمونه قال تعالى: (وم من أظالم من البينات الدالة على نبوة محمد وصحة ما جاء به أمور متعددة عبد من البينات الدالة على نبوة محمد وصحة ما جاء به أمور متعددة تمشهد كتبهم ، وغير ذلك فكانوا يكتمونه قال تعالى: (وم من أظالم ألم من الله فإنه كان عنده منهادة من الله فإنه كان عنده منهادة من الله قائم كتبهم عبد الم عمد وكتموها ) (١) .

وقال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذاى للناس، وبينات من الهدى والعرقان ، فهو يهدى الناس إلى صراط مستقيم يهديهم إلى صراط العزيز والفرقان ، فهو يهدى الناس إلى صراط مستقيم يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض بما فيه من الحبر والأمر، وهو بينات دلالات وبراهين من الهدى من الأدلة الهادية المبينة للحق ، ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب ، والمأمور والمحظور والحلال والحرام ، وذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض ، فالأدلة تشتبه كثيراً بما يعارضها، فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق ، وبين ما عارضه ليتبين أن الذي عارضه باطل ، فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق ، لكن لا بد مع ذلك من الفرقان ، وهو الفرق بين خبر الرب وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه ، والفرق بين خبر الرب

١ ــ سورة البقرة آبة ١٤٠ .

٢ - سورة البقرة آية ١٨٥٠

يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة ، والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان ، فلهذا قال أولا همدى للناس ، ثم قال : وبينات من الهدى والفرقان ، فالبينات الأدلة على ما تقدم من الهدى ، وهي بينات من الهدى الذي هو دليل على أن الأول هدى ، ومن الفرقان الذي يفرق بين البينات والشبهات ، والحجج الصحيحة والفاسدة ، فالحدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إلى الله ، كما يؤمر قاصد الحج بساوك طريق هكة مع دليل يوصله ، والبينات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق ، وأن سالكه سالك للطريق لا ضال ، والفرقان أن يفرق بين ذاك الطريق وغيره ، وبين الدليل الذي يسلكه ويدل الناس عليه ، وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة ، الدليل الذي يسلكه ويدل الناس عليه ، وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة ، وهو جاهل مص ، وهذا وأمثاله مما يبين أن في القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الأخبار والأوامر كثير ، وقد بسط هذا في غير هذا المرضع .

والمقصود هنا الكلام على النبوة فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا في النبوات بكلام كثير لبسوا فيه الحق بالباطل كما فعلوا مثل ذلك في غير النبوات كالإلهيات وكالمعاد، وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة ولم يثبتوا ما يدل عليها فليس عندهم لا هدى ولا بينات. والله سبحانه أنزل في كتبه البينات والحدى ، فمن تصور الشيء على وجهه فقد اهتدى اليه ، ومن عرف دليل ثبوته فقد عرف البينات. فالتصور الصحيح اهتداء والدليل الذي يبين التصديق بذلك التصور بينات ، والله تعالى أنزل الكباب هدى للناس وبينات من الهاى والفرقان .

والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل ونفى عنها التمثيل، وهي طريقة الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل وأعداؤهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فلو لم يكن الحق فيما بينه الرسول للناس وأظهر لهم بلكان الحق في نقيضه، للزم أن يكون عدم الرسول خيراً من وجوده إذا

كان وجوده لم يفدهم عند هؤلاء علماً ولا هدى ، بل ذكر أقوالاً تدل على الباطل ، وطلب منهم أن يتعلموا الهدى بعقولهم ونظرهم ثم ينظروا فيما جاء به ، فإما أن يتأولوه ويحرفوا الكلم عن مواضعه ، وإما أن يعوضوه، فذكرنا هذا ونحوه مما يبين أن الهدى مأخوذ عن الرسول ، وأنه قد بين للأمة ما يجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات وغيرها ، فكان الجواب خطاباً مع من يقر بنبوته ويشهد له بأنه رسول الله فلم يذكر فيه دلائل النبوة .

وذكر أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة ، وذكر في ذلك ما هو موجود في هذا الجواب ، ثم بعد ذلك حدثت أمور أوجبت أن يبسط الكلام في هذا الباب ويتكلم على حجج النفاة ، ويبين بعلانها ويتكلم على ما أثبتوه من أنه يجب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما علم بخبر الرسول ، وبسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس هذه موضعه وتكلم مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون أن الرسل خاطبوا خطاباً قصدوا به التخييل إلى العامة ما ينفعهم ، لا أنهم قصدوا الأخبار بالحقائق ، وهؤلاء لم يكن وقت الجواب قصد نخاطبتهم إذ كان هؤلاء في الحقيقة مكذبين للرسل يقولون أنهم كذبوا لما رأوه مصلحة ، بل كان الخطاب مع من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحق باطناً وظاهراً ، ثم بعد هذا طلب الكلام على تقرير أصول الدين بأدلتها العقلية ، وإن كانت مستفادة من تعليم الرسول .

وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة في مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفها شيخ النظار بمصر شمس الدين الأصبهاني فطلب مني شرحها فشرحتها وذكرت فيها من الدلائل العقلية ما يعلم به أصول الدين ، وبعدها جاء كتاب من النصارى يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل والسمع واحتجوا بما ذكروه من القرآن ، فأوجب ذلك أن يرد عليهم ويبين فساد ما احتجوا به من الأدلة السمعية من القرآن ومن كلام الأتبياء المتقدمين ، وما احتجوا به من العقل وأنهم مخالفون للأنبياء وللعقل،خالفوا المسيح ومن قبله وحرفوا كلامهم كما خالفوا العقل،وبين ما يحتجون به مـــن نصوص الأنبياء ، وأنها هي وغيرها من نصوص الأنبياء التي عندهم حجة عليهم لا لهم ، وبين الجواب الصحيح لمن حرف دين المسبح ، وهم لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة نبينا ، لكن اقتضت المصلحة أن يُذكر من هذا ما يناسبه ويبسط الكلام في ذلك بسطاً أكثر من غيره ، وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النبوات وما جاءت به الرسل، وهم وإن أظهروا تصديقهم والشهادة لهم ففي قلوبهم مرض ونفاق إذ كان ما جعلوه أصولاً لدينهم معارض لما جاءت به الأنبياء وهم لم يتعلموا ما جاءت به الأنبياء ، ولم يأخلوا عنهم الدلائل والأصول والبينات والبراهين ، وإذا وجب أن يؤخذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين ومن تصديق خبرهم مع وجود ما يعارضه ، فلأن يؤخذ عنهم ما بينوا به تلك العقائد مـــن الآيات والبراهين أولى وأحرى ، فإنه بهذا يتبين ذاك والا فتصديق الحبر متوقف على دليل صحته ، أو على صدق المخبر به وتصديقه بدون أن يعلم أنه في نفسه حق ، أو أن المخبر به صادق قول بلا علم .

والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى؛ بين الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليها، بين المسائل والوسائل، بين الدين ما يقال وما يعمل، وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حق، وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع. وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف، والهدى هو هدى الخلق إلى الحق، وتعريفهم ذلك وإرشادهم اليه، وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى، وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق، ولم يقم دليل على أنه حق ليس

بهدى ، وهو سبحانه إذا ذكر الأنبياء نبينا وغيره ، ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة المعلومة علماً يقينياً ، إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسمى بديهيات ، وقد تسمى ضروريات ، وقد تسمى أوليات ، وقد يقال هي معلومسة بأنفسها ، فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات .

وفي الصحيحين عنه عليه أنه قال: «ما مين نبي مين الأنبياء إلا وقد أوتي مين الأنبياء إلا وقد أوتي مين الآيات ما أُمنَّنَ على مشله البشر وإنما كان الذي أوتيتُه وَحَدْياً أوحاهُ اللهُ إلي فأرجو أن أكون أكثرَهُم تابعاً يوم القيامة ، .

وهو سبحانه إذا خاطب جنس الانس ذكر جنس الأنبياء ، وأثبت بحنس ما جاءوا به ، وإذا خاطب أهل الكتاب المقرين بنبوة ،وسي خاطبهم بإثبات نبي بعده كما قال في سورة البقرة في خطابه لبني إسرائيل لما ذكر ما ذكره من أحوالهم مع موسى وذكر هم بأنعامه عليهم ، و بما فعلوه من السيئات ومغفرته لها قال تعالى : (ولقد اتينا موسى الكتاب وقلينا من بعده بالرسل واتينا عيدى ابن مريم البينات وأيد ناه بروح القد س أفكلها جاء كم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرته فقريقا كذّبتم وفريقا تقتاون (۱) . ثم ذكر محمدا فقال : (ولسا فقريقا كذّبتم وفريقا تقتاون (۱) . ثم ذكر محمدا فقال : (ولسا جاء هم كتاب من عند الله مصدق لم المعهم ما عرفوا من قبل يستقت حون على الذين كفروا ، فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به فلمنت ألله على الكافرين بيستما اشتروا به أنفستهم أن يكفروا بما فلمنت بغضب على غضب وللكافرين عذاب من فضله على من يشاء مين عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب منهين ) (۱)

١ -- صورة البقرة آية ٨٧ ،

٢ ـ سورة المبقرة آبة ٨٨ ـ ٠٠٠٠

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح اليهم بالبينات بعدما أرسل قبله الرسل وأنهم تارة يكذبون الرسل ، وتارة يقتلونهم ، وذكر أنه أرسل عيسى بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة بخلاف من قبله .

ولهذا لم يذكر ذلك عنهم . وقال في موسى أنه آتاه الكتاب لأنهم كانوا مقرين بنبوته ، ولكن حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الناس ، وحرفوا اللفظ أحياناً ، وفي بعض المواضع وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه أرسل موسى بالآيات البينات فقال لما ناجاه : ﴿ وَأَلَقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْمَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ ولَّتَى مُدُ بِيرًا ولم يعقب يا موسى لا تَخَفُّ إِنِّي لا يُخافُّ لَدَى الدُّرْسَلُونَ إِلاًّ من ظُلَّمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ ۗ رحيم ، وأدخل يمدك في حَيبك تَغرُبُ بيضاء مينغير سوء في نسع آبات إلى فرعون وقومه ِ إنَّهم ۚ كانوا قَـوْماً فاسقينَ )(١). وقال في سُورةً القصص : ( يا موسى أقْبل ولا تَحْفُ إنَّكَ مَن َ الآمنينَ اسْلُك ۚ يدُّكَ في جيبك تخرُجُ بيضاءً مِن غيرِ سوءٍ واضْمُمُ ۚ إليكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَ نَيْكَ بُرُهَانَانَ مِن رَبِكَ إَلَى فَيُرَعُونَ وَمَلَتُهِ إِنَّهُم كَانُوا قُوماً فاسَقينَ ۚ <sup>(٢)</sup> وقال تعالى: ۚ (فأرْسَلنا عليهم الطُوفانَ والحرادَ والقَـمـْلَ َ والضفادع والدم آيات مُفَصَّلات فاستَكُسْرُوا وكانوا قوماً مجرمين) (٣) . وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام ونصره لهم وإهلاك أعدائهم، ثم ذكر الأنبياء عموماً فقال: (وما أرسَلُنَا في قرية يَمَن نبي إلا أخذ نا أهلُها بالبأساء والضَرَّاء لعلهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ (أ) لَى قُولُهُ ﴿ أُوَ لَمْ يَهِدُ لِلدِّينَ يُرِثُونَ الْأَرْضَ مَنْ بَعْدُ أُهِلِهَا أَنْ لُو نَشَاءُ أُصِبِنَاهُم بِلَا نُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهِمْ لَا يُسْمَعُونَ تَلْكُ الفَرَى نَقْصَ عَلَيْكُ وَلَقَدْ ﴿ جَاءَتُهُمْ رَسَلُهُمْ بِالْبِينَاتُ

٢ ـ بدورة القصيص آية ٣١ ـ ٢٢ . ٤ ـ سورة الأعراف آية ٩٣ .

فما كانوا ليؤمينوا بمنا كذَّبُوا مين قبل كذلك يطبع الله على قُلُوبِ الكافرين وما وجد نا أكثر هُـــم للكافرين وما وجد نا لأكثر هيم مين عهد وإن وجد نا أكثر هُـــم لنفاسيقين )(١) .

فقد أخير أن أهل القرى كلهم الذين أهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات، ولكن شابه متأخروهم متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذب به أشباههم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وهذا كقوله تعالى: (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الآ قالوا ساحير أو مجنون) (٢).قال تعالى: (ثم بعدهم موسى بآياتينا إلى فيرعون وملثه فظلَهوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسيدين) (٢).

فيين سبحانه أنه بعث موسى بآياته ، وقال في أثناء القصة إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق ، قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل فأخبر أنه جاء ببينة من الله أي بآية بينة من الله بدليل من الله وبرهان ، فهي آية منه وعلامة منه على صدقي ، وإني رسول منه فإن قوله: من ربكم ، متعلق بالرسول وبالآية ، يقال فلان قد جاء بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والآية منه كما قال : (فلمانيك برهانان مين ربيلك ) (١) فدل على أن كل واحد من الرسول ومن آيات الرسول هو من الله تعالى ، قال له فرعون : (إن كنت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين) (٥) وذكر القصة ومعارضة السحرة له إلى أن قال : (وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ، وألقى السحرة ما ما ما نقل المرب العالمين رب موسى وهارؤن قال فرعون آمنم بهقبل أن آذن لكم ان هذا المكر مكر تموه في وهارؤن قال فرعون آمنم بهقبل أن آذن لكم ان هذا المكر مكر تموه في

٤ - سورة القصص آية ٣٢ •

١ ــ سورة الاعراف آية ١٩ ،

٢ ... سورة الداريات آية ٥٢ . م ... سورة الامراف آية ١٠٦ .

٣ سورة الاهراف الإلا المراف الم

المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمناً بآيات ربينا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبر أوتوفنامسلمين)(١).

فذكر السحرة أنهم آمنوا بآيات ربهم لما جاءتهم وهم من أعلم الناس بالسحر لما علموا أن هذه الآيات آيات من الله كما قال موسى قد جئتكم ببينة من ربكم إلى قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين إلى قوله فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ، وليس المراد بالآيات هنا كتاباً منزلاً ، فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد نزلت ،

وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص بني إسرائيسل فاحتاجوا إلى شريعة يعملون بها قال تعالى: (ولقك آتيسنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكننا القرون الأولى بصائير للناس وهدى (٢) ولكن تكذيبهم بآياته إذكار هم أن تكون آية من الله وقولهم إنها سحر كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: (وقالوا منهما تأتينا به مين آية ليتسحرنا بها فكما نحن لك بمؤمنين وكانوا عنها غافيلين ) (٣) لم يذكروها ويتأملوا ما دلت عليه من صدق موسى وأنه مرسل من الله ، فالتكذيب ضد ما دلت عليه من صدق موسى وأنه مرسل من الله ، فالتكذيب ضد التصديق والغفلة عنها ضد النظر فيها ، ولهذا قبل النظر تجريد العقل عن الخفلات ، وقيل هو تحديق العقل نحو المرئي ، والأول هو النظر الطلبي ، وهو النظر الطلبي ، وهو النظر الله على الحق ، والثاني هو الذي يوجب العلم ، في الدليل الذي يوجب العلم ،

فلمهم على الغفلة عن آياته يتضمن النوعين النظر فيها والتأمل لها ، والتذكر لها ضد الغفلة عنها ، وهي آيات معينة فإذا جرد العقل عن الغفلة

<sup>1</sup> ــ سورة الامراف آية ١١٧ ــ ١٢١ . ٢ ــ سورة الامراف آية ١٣١ .

٢ ـ سورة القصص آية ٢٤. •

وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السهوات والأرض بصائر ، ولهذا قال وكانوا عنها غافلين فعلموا أنها حق وغفلوا عنها كما يغفل الانسان عما يعلمه ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى، قال تعالى : (ولا تُطعُ مَن أَغُفلُنا قَلَبُهُ عَن ذَكَرِنا واتبَعَ هُواهُ وكان آمرُهُ فُرُطا) (٤) .

وقال تعالى : (واذ كُرُ ربتك في نَفْسيك تَضَرُّعاً وخيفة ودون الخَهْرِ مِن القول بالغُدُو والآصال ولا تكُنُ مِن الغافيلين ) (٥). وقال تعالى : (إنَّ الذين لا يترجُون لقاء نا ورضُوا بالحياة الدنيا واطْمَانُوا بها والذين هُمْ عَن آياتينا غافيلون أولئيك مأواهم النار عما كانوا يكسيبُون ) (١).

ا - سورة النمل آية ١٤ .

٢ ـ سورة الانبيام آية ٣٣ .

٣ -- سورة النمل آية ١٤ ،

٤ - سورة الكهة، أية ٢٨ .
 ٥ - سورة الاعراف، أية ٥٠٠ . ،

١ -- سورة يونس اية ٧ ،

<sup>247</sup> 

فذكر الذين هم عن آياته غافلون هنا كما ذكر هم هناك، وهناك وصفهم بالتكاديب بها مع الغفلة عنها وضد الغفاة التذكر ، والتذكر لآياته سبحانه و تعالى يوجب العلم بها وحضورها في القلب وهو موجب لاتباعها إلا أن يمنعه هوى قال تعالى : (إنَّ شَرَّ الدَّوابِ عند الله الصُمُّ البُكرُمُ الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعتهم ولو أسمعهم ولو أسمعهم لتتولوا وهو لمتر أ، وهو قصد الحق لأفهمهم ، لكنهم لا خير فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهمم مغرضون .

وقال تعالى: (ولَقَدُ أَرْسَلَنَا مُوسَى بَآيَاتِنَا إِلَى فَرْعَوَنَ وَمَلَتُهُ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ العالمِينَ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ بَآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وما نُريَسِم مِن آيَة إِلاَّ هِي أَكْبَر مِن أَخْتَهَا وأَخَدُ نَاهُم بِالعَدَّابِ لَعلَهُم يَرَجِعُونَ ) (٢). وقد ذكر أن الآيات التي هي دلائل النبوة منه في غير موضع غير ما تقدم كقوله تعالى: (فأتياه فَقَولا إِنّا رَسُولا رَبّك فأرسِلِ مَعَنَا بَنِي إِسُرائيل ولا تُعذبِهم قد جِشْناك بَآيَة مِن رَبّك والسّلام على مَن اتبع الهُلْكَى إِنّا قد أُوحِي إلينا أن العَدَّابَ على مَن كَذَّبَ على مَن اللهُ فَمَن ربكما يا وسي قال ربنا الذي أعْطى كلَّ شيء وتَلَقَه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربّي وي كتاب لا يضِل ربي ولا ينسي الذي جَمَلَ لكُمُ الأرض مَهَداً في كتاب لا يضِل ربي ولا ينسي الذي جَمَلَ لكُمُ الأرض مَهَداً في كتاب لا يضِل ربي ولا ينسي الذي جَمَلَ لكُمُ الأَرض مَهُداً مِن نبات شَتَى كُلُوا وازعوا أنعامَكُم إِن في ذلك لاَيات لأُولِي النّهي من أَنْ النّه على مَن أَرْواجاً مِن نبات شَتَى كُلُوا وازعوا أنعامَكُم إِن في ذلك لاَيات لأُولِي النّهي منها خلقَناكُم وفيها نُعيد كُم ومِنها التخرجَمُ تارة أُخرى ولقلا من أَريناه آياتِناكُلها فكذَّبَ وأَنِي قالَ أَجَنْتَنا لتعخرجَما مِن أَرضًا بسحريك أَريناه آياتِناكُلها فكذَّبَ وأَنِي قالَ أَجَنْتَنا لتعخرجَما مِن أَرضًا بسحريك أَريناه آياتِناكُلها فكذَّبَ وأَنِي قالَ أَجَنْتَنا لتعخرجَما مِن أَرضينا بسحويك

٢ ــ سورة الزخرف كية ٢٢ سـ ٨٨ ٠

<sup>1 -</sup> سورة الانفال آية ٢٢ .

يا موسى فليناً تينك بسحر مشله إلى قوله عن السحرة (لن نو ثرك على ما جاء نا من البينات (أ وقال تعالى: (ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم (٢) وقال تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأسيم بينة ما في الصحف الأولى (٣). فالآيات التي هي دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من الله وعلامات منه أنه أرسل الرسول ، وكما أن الآيات التي هي كلامه تتضمن إخباره لعباده وأمره لهم ، ففيها الإعلام والإلزام ، فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضمن اخباره لعباده وأمره اخباره لعباده بأن هذا رسوله وأمره لهم بطاعته ، ففيها الاعلام والإلزام ، وكما أن آياته القولية زعم المكذبون أنها ليست كلامه ولا منه ، بل هي من قول البشر ، وزعموا أن الرسول افتراها أو من معه أو تعاسها من غيره .

فكذلك الآيات الفعلية ، زعم المكذبون أنها ليست آية ،نه وعلامة ودلالة منه على أن الرسول رسوله ، بل مما يفعله الرسول فيكذب ، وهذه من فعل المخلوقين لكنها عجيبة فهي سحر سحر بها الناس فلم (أ) يكن من المكذبين من قال أنها من الله ، ولكن لم يخلقها لنصدقك بها بل خلقها لا لشيء أو خلقها ، وإن كنت كاذباً فإنه قد يخلق مثل هذه على أيدي الكذابين ليضل بها الناس ، فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيح فإنه لا يقبح منه شيء كما أنه لم يكن في المكذبين من قال إن الكلام كلام الله ، لكنه كذب إذ الكذب وإن كان قبيحاً من المخلوف ، فالحالق لا يقبح منه شيء ، وهذا لأنه من المعلوم بالفطرة الضرورية بلحميع بني آدم أن الله لا يكذب ولا يفعل القبائح فلا يؤيد الكذاب بآيته ليضل بها الناس ، لكن

١ - سورة طه زية ٧٧ - ٧٠ د سورة طه ابة ١٣٣٠ .

۲ سسووه ال عبران ایة ۱۹ سه ه .

٤ -- قوله ( فلم يكن ) أي قلم يوجد فكان هذا كامة بمعنى وجد وكدا هي في قوله بمدكما
 إنه لم يكن من المكلبين .

قالوا: ليست آية من الله بل هي سحر من عندك، وهم إن كانوا قد يعلمون أن الله خالق كل شيء ، ففرق بين ما يفعله البشر ويتوصلون اليسه بالإكتساب ، وبين ما لا قدرة لهم على التوصل اليه بسبب من الأسباب ، وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحر ، فإنه لم يزل معروفاً في بني آدم ، فقد علموا أنه لا يخلقه آية وعلامة لنبي إذ كان موجوداً لغير الأنبياء معتاداً منهم ، وإن كان عجيباً خارجاً عن العادة عند من لم يعرفه بل كان المكذبون يطالبون الرسل بالآيات كقول فرعون : من لم يعرفه بل كان المكذبون يطالبون الرسل بالآيات كقول فرعون : فأت بآية إن كنت من الصادقين ، وقول قوم صالح له : إنما أنت من المسحرين ، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين .

وكانت الأنبياء تأتي بالآيات وهي آيات بينات فيكذبون بها كما يكذب المماند بالحق الظاهر المعلوم كما قال فرعون: إنه ساحر، ولماغلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن هذه آية من الله، قال لهم فرعون: إنه لكبيركم اللذي علمكم السحر، وإن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، وهذا كذب ظاهر فإن موسى جاء من الشام ولم يجتمع بالسحرة إنما فرعون جمعهم ولم يكن دين موسى دين السحرة ولا مقصوده مقصودهم، بل هم وهو في غاية التعادي والتباين، وكذلك سائر السحرة والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذماً لهم ، وأمرا بقتلهم مع تصديق الأنبياء بعضهم ببعض وإيجاب بعضهم الإيمان ببعض، وهم يأمرون بقتل المختلف من يكذب نبياً ويأمرون بقتل السحرة ومن آمن بهم والسحرة ينم بعضهم بعضاً والأنبياء يصدق بعضهم بعضاً، وهؤلاء يأمرون بعبادة الله وحده والصدق والعدل ويتبرأون من الشرك وأهله وهؤلاء يحبون أهل الشرك، ويوالونهم ويبغضون أهل التوحيد والعدل، فهذان جنسان متعاديان كتعادي ويوالونهم ويبغضون أهل الترحيد والعدل ، فهذان جنسان متعاديان كتعادي عمد ورق شياطين الإنس والجن يبوحي بعضهم إلى بعض زُخْرُفُ القَوْل عمد عمد ورق شياطين الإنس والجن يبوحي بعضههم إلى بعض ورُخْرُفُ القَوْل

غُرُوراً ولَوَ شَاءً رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَدَرُهُمُم وَمَا يَفَتُدَرُونَ وَلَتَصَغَى اللَّهِ أَفْتُلَدَةُ اللَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ وَلَايْلَرَضَوَهُ وَلَيْيَفَتْرِقُوا مَا هُسَمَ مُقَرِّرُونَ ) (١) .

فمن جعل النبي ساحراً أو مجنوناً هو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبياً ، وهذا من أعظم الفرية والتسوية بين الأضداد المختلفة ، وهو شرمن قول من يجعل العاقل مجنوناً ، والمجنون عاقلاً ، أو يجعل الجاهل عالماً ، والعالم جاهلاً .

فإن الفرق بين النبي وبين الساحر والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون ، والعالم والجاهل ، وموسى صاوات الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء الصادقين ، كما أمر بتكذيب الكذابين .

وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم ، وفي التوراة : سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبياً مثلك . اجعل كلامي على فمه ، كلكم يسمعون ، وهذا . يقتضي طاعة من يقوم بعده من الانبياء ، ثم من الناس من يعين هذا . فاليهود يقولون هو يوشع ، والنصارى يقولون هو المسيح ، وبعسفس المسلمين يقولون هو عمد من الناس عمد من المسلمين يقولون هو عمد من يقولون هو المسيح ، قا فكرت في غير هذا الموضع ، ومنهم من يقول بل هذا إسم جنس وهو عام في كل نبي يأتي بعده لئلا يكذبوه ، كما فعلت اليهود وأنكروا النسخ ، وهذا القول أقرب فيدخل في هذا المسيح ومحمد عليهما السلام ومن قبلهما من انبياء بني إسرائيل ، فإن المقصود أمرهم بتصديق الأنبياء وطاعتهم ، وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء كلامه ، فالذي يقولونه هو كلام الله ما سمعوا منه ، وبسط هذا له موضع آخر .

وقد بسط القول في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الآيات الَّتِي يأتِي

<sup>1</sup> ــ مسورة الإنعام آية ١١٢ .

بها الأنبياء آيات من الله ، وعلامة أعلم بها عباده ، أنه أرسلهم وأمرهم بطاعتهم ، والذين كذبوا بها كانوا يقولون ليست من الله بل هي سحر أو كهانة أو نحو ذلك ، لا يقرون بأنها آية من الله ، ويقولون مَع ذلك قد يخلقها الله لغير التصديق ، أو بخلقها ليضل بها الحلق ، أو نحو ذلك ، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر .

والمقصود هنا أن الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها كما قد ذكر سبحانه هذا في مواضع كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ۗ يَكَتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْد مَا بَيِّنَّاهُ أَ للنَّنَّاسَ في الكِتَّابِ أُولَئِكَ يَلَعَنَّهُمُ اللَّهِ ﴾ (أُ . وقولُه : ﴿ شَهَرُ رَّمَـضَانَ ۖ الذَّي أُنَّنْز لَ ۚ فيه الْقُدُر آنُ هُدُى ً للناس وَبَيناتِ مِنَ الهُدَى والفُهُرِ قِمَانِ )(٢) . ومَن ذلك قوله تعالى : ( لـقــد مَنَ اللهُ تُعــلَى المُؤْمنينَ ـ إذ بعث فيهيم وسُولاً من أنفُسهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم وَيُعَلِّمِهُمُ الكَٰيْتَابَ وَالحِيَكُمْةَ وَإَنَّ كَنَانُوا مِن ۚ قَبَالُ لَنَفَي ضَلاَ لَا ٰ مُبِينِ ۖ) (٣) .

وقد وصف الرسول بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة ، في دعوة إبراهيم وفي قوله تعالى : ﴿ كُمَّا أُرْسَلْنَا فيكم رَسُولًا مَنِكُمُ يَتَلُو عَلَيْكُم آيَاتِنَا وَيُزْكِيكُم وَيُعَلَّمُكُم الكِنَابَ والحكْمَة )(١) . و في قوله ﴿ وَاذْكُرُوا نَعِمْهُ ۚ اللهِ عَلَيْكُم وَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مين ٓ الكتتاب وَالحيكُمة يتعيظُكُم به يَ (٥) . وهنا لم يذكر يتلو عليهم آياته ويزَّكيهم لَحُكُّمَة تختُّص بَللك ، وَذكر هذا في أل عمران في قوله : ( لَقَدُ مُنَ اللهُ عَلَى الدُّوْمنينَ إذ بَعَثُ فيهم وسُولاً مِن أَنْفُسِهِمٍ .

٤ \_ سورة البقرة آية ١٥١ .

١ -- سورة البقرة آية ١٥١ ٠ ه ... سورة البقرة آية ٢٣١ . ٢ ــ سورة البقرة آية ١٨٥ ٠

٣ ــ سورة آل عمران آية ١٦٣٠.

يتنالُو علينهم أياتيه وينزكيهم ويتعليمهم الكيناب والحكمة)(١).

وقد قال : (واذ كُرن مَا يُستلى في بيُوتكُن مَا يات الله والحكمة ) (٢). وهذا شبه الموضع الثالث في البقرة . فأخبر في غير وضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين، فتلاوة الآيات يحصل بها العلم، فإن الآيات هي العلامات والدلالات فإذا سمعوها دلتهم على المطلوب من تصديق الرسول فيما أخبر ، والإقرار بوجوب طاعته ، وأما التزكية فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعته ، فالتزكية تكون بطاعة أمره ، كما أن تلاوة آياته يحصل بها العلم ، وسميت فالتزكية تكون بطاعة أمره ، كما أن تلاوة آياته يحصل بها العلم ، وسميت نشيلًوهما علمينك بالحق (٣) . لأنها علامات ودلالات على الله وعلى ما أراد ، فهي تدل على ما أخبر به ، وعلى ما أمر به ونهى عنه ، وتدل أيضاً على أن الرسول صادق إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا أيضاً على أن الرسول صادق إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلها ، وقد تحداهم بذلك كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع ، وأيضاً فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين الحق ، فني آيات من وجوه متعددة .

ثم قال: (ويَبعُلمهُم الكِتَابَ وَالحِيكُمة ) (1) . وهذا لمن يعلم ذلك منهم ، وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة ، فالكداب هو الكلام المنزل الذي يكتب ، والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به ، وقد قال تعالى : (وَمَا تُنغي الآيسَاتُ والنَّذُرُ عَن قوم لا يُتُومِنُونَ ) (٥) . وقال تعالى: (وَاتَخَلَدُوا آياتي وَمَا الْنَدُوا هَنْوَا آيَاتي وَمَا الْنَدُوا هَنْوَا آيَاتي وَمَا الْنَدُوا هَنْوَا آيَاتي وَمَا الْنَدُوا هَنْوَا آيَاتي وَمَا الْنَدُوا هَنْوَا آيَاتي

١ ــ سورة ال عمران اية ١٦٣ ،

٢ ــ مسورة الاحزاب آية ٢٢ .

٣ - سورة البقرة آية ٢٥٢ .

۱۲۹ به ۱۲۹ ،

ه ساسورة بوئس آلة ١٠١ ،

٢ ساسورة الايف اية ٧٥ ،

ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب ، وبين النذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب ، فهذا يعلم بالحبر والنذر ، .

ولهذا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ، وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل والانبياء جاؤا بالآيات والنذر ، وقال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إليهم فَاسْأَلُوا أهل الذكر إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ بِالبَينِاتِ وَالزُبُرِ) (١) . وقال تعسالى : (فإن كُذَّبُوكَ فَقَدَ كُذَّبُ رُسُلُ مِنْ قَبَلِكَ جَاءُوا بالبيناتِ والزُبْرَ وَالكَتبَابِ المُنيرِ) (١) . ومثل هذا كثير يذكر أن جميع الأنبياء جاءُوا بالآيات الذي تعلم دلالته بالعقل ، ولما كان كثير من الناس مقصرين فيما جاء به الرسول قد أخرجوا ما تعلم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع تنازع الناس في معرفة الله وتوحيده ، وأصول الدين هل يجب ويحصل بالعقل بالشرع ، أو يجب بالشرع ويحصل بالعقل ، أو يجب ويحصل بالعقل على الأثبة أقوال مشهورة لأصحاب الإمام أحمد وغير هم من أتباع الأثبة الأربعة .

فطائفة يقولون بجب بالشرع ويحصل به . وهو قول السالمية وغيرهم مثل الشيخ أبي الفرج المقدسي ، وهذا هو الذي حكاه عن أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم ، وكذلك من شابههم مثل ابن درباس ، وابن شكر وغيرهما من أصحاب الشافعي ، وهو المشهور عن أهل الحديث والفقه الذين يلمون الكلام ، وهذا مما وقع فيه النزاع بين صدقة ابن الحسين الحنبلي المتكلم ، وبين طائفة من أصحاب أحمد ، وكذلك بين أبي الفرج إبن الجوزي ، وطائفة منهم ، أولئك يقولون الوجوب والحصول

١ ــ سورة النحل أية ٢٢ ــ >> ، ٢ ن سورة أل عمران آية ١٨٨ ،

بالشرع ، وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل والوجوب بالشرع ، وقد ذكر الآمدي ثلاثة أقوال في طرق الهلم قيل بالعقل القط ، والسابة والسابة عصل به كقول الرازي ، وقيل بالسمع فقط ، وهو الكتاب والسابة . وقيل بكل منهما ، ورجح هذا وهو العسميح ، والقول الثاني أنها لا تبب إلا بالشرع لكن يحصل بالعقل وهو قول الأشعري وأصحابه . ورن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل وغير هم ، والتول الثالث : أنها تحصل بالعقل ، وتجب به وهو قول من يوجب بالعندل كالمعتزلة والكرامية وغير هم من أنباع الأئمة كأبي الحسن الآماني وأبي الحطاب وغيرهم وهو قول طائفة من المالكية والشافعية ، رمايه أكر الحنفية و نقلوه عن أبي حنيفة نفسه ، وقد صرح مؤلاء قبل الممنزلة رقبل المعتوبة في الآخرة لمخالفة موجب العقل .

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أعدل الأفوال أن الأنمال مشتملة على أوصاف تقتضي حسنها ووجوبها وتدتضي قبحها وتمريمها وتدريمها ، وأن ذلك قد يعلم بالعقل لكن الله لا يعلب أحداً إلا بعد باوغ الرسالة آلما قال : ( وَمَا كُنّا مُعَادِينَ حَتّى نَبَعْتَ رَسُولاً ") (١) . ولم يفرق سبحانه بين نوع ونوع ، وذكرنا أن هذه الآية ينتج بها الأشعرني وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه ، وهم يجوزون أن الله يعذب في الآخرة بلا ذنب حتى قالوا يعذب أطفال الآخرة ، فاحتجوا بها على المعتزلة، والآية حجة على الطائفتين كما قد بسط في ناير دا المار ذي .

<sup>1 -</sup> سورة الاسراء إية ما .

## فصل

## قدرة الله تعالى

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من أنكر قدرته . وعلى من أنكر حكمته . فأول ما أنزل الله تعالى : ( اقرأ باسم ربك الله ي خلق خالق خالق خالق الإنسان من عالق إقراً وربك الأكرم الذي علم بالقالم علم الإنسان من الكريم وهو المحسن غاية الإحسان . ومن كرمه أنه علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . فعلمه العلوم بقابه والتعبير عنها بلسانه . وأن يكتب ذلك بالقلم فذكر التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة المعاني والعلوم . فإذا كان قد علمه هذه العلوم (٢) فكيف يمتنع عليه أن يعلمه ما يأمره به وما يخبره به . وبيان ذلك أنه قال في أول السورة : يعلمه ما يأمره به وما يخبره به . وبيان ذلك أنه قال في أول السورة : ومعلوم أن من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذا . لكان يتعجب من هذا غاية التعجب . وينكره أعظم الإنكار . و مع وم أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير إنسانا علم ما أمر الله به . عالم أخبر به . فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالما قارئا

١ . سورة العلق لة ١ - ٢ - ٢ - ١٤ ٢ - عظا الاصل ولعله الامور ٠

كاتباً كان أن يقدر على جعله عالماً بما أمر به وبما أخبر به أولى وأحرى وهذا كما استدل على قدرته على إعادة الحلق بقدرته على الابتداء ، وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد ، ومن النبوة ، ومن المعاد فقال تعالى : (ص والقرآن ذي الله كثر بيل النهين كنفروا في عزّة وشقياق كم أهلكنيا مين قبيلهم من النهيم من قرن فينادوا ولات حين منتاص وعجبوا أن جاء هم منذر منهم وقيال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعيل الألمة إلها واحدا إن هذا لتشيء عبجاب ) (۱) . فلكر تعجبهم من التوحيد والنبوة وقال تعالى : التناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر وهذا أيضاً تعجب من أن أرسل إليهم رجل منهم وقوله : (أكنان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم وقوله : (أكنان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم وقوله : (أكنان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ) دل على غيرهم ، وإن كان أول ما أرسل إليهم وبلسانهم .

وقال تعالى: (ق والقرار المجيد بل عنجيبُوا أن جمّاء هم مُندُ و منهُم مُندُ و منهُم فَقَالَ الكَافِرونَ هَلَدًا شَيَءٌ عنجيبٌ أَإِذَا مِنْنا وَكُننَا تُراباً ذَلِكَ وَجعٌ بَعيدٌ ) (٣) . وقال تعالى : (وَإِنْ تَعَمَّجَبُ فَعَجبٌ قولهم أَإِذَا كُننَا تُراباً أَثِنَا لَفي خَلْق جَديد أُولَئيكُ اللّذِينَ كَفَرُوا برَبهم وَأُولَئيكُ اللّذِينَ كَفَرُوا برَبهم وَأُولَئِكَ اللّذِينَ كَفَرُوا برَبهم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُم فيها خَالِدُونَ ) (١) وقال تعالى : (بَلْ عَجبِسْتَ وَيَسَمْخُرُونَ وَإِذَا فَيها خَالِدُونَ ) (١) وقال تعالى : (بَلْ عَجبِسْتَ وَيَسَمْخُرُونَ ) فالرسول. ذُكرُونَ وَإِذَا رَأُوا آيَةً يَسْتَسَمْخِرُونَ ) فالرسول.

<sup>) ..</sup> سورة الرهد اية ه ، ه .. سورة السالما<sup>ت</sup> اية ۱۲ -، ۱۲ ،

١ ــ سورة ص آية ١ ــ ٥ ،

٢ ــ مبورة يونس آية ٢ ٠

٣ ــ سورة ق آية ١ ١٠٠٠ ٠

كان يعجب من تكذيبهم لما جاءهم به من آيات الانبياء ، وهم يعجبون مما جاء به لكونه خارجاً عما اعتادوه من النظائر ، فإنهم لم يعرفوا قبل مجيئه لا توحيداً ولا نبوة ولا معاداً . قال تعالى : (قُلُ هَلَمَ شُهَدَاء كم الله ين يَشْهَدُ وَنَ أَنَّ الله حَرَّمَ هَذَا فإنْ شَهدُوا فَلاَ تَشَهْهَدُ مَعَمَمُ وَلاَ تَسَمَّهَ أُونَ اللهَ حَرَّم هَذَا فإنْ شَهدُوا فَلاَ تَسَمُّهَ مَنُون مَعَهُمُ وَلاَ تَسَمَّهُ أَهُواء الله يَعَدُ لُون ) (١) .

وأما حكمته في إرسال بشر ، فقد ذكر أنه من جنسهم ، وأنـــه باسامهم فهو أتم في الحكمة والرحمة ، وذكر أمهم لا يمكنهم الأحذ عن الملك . وأنه لو نزل ملكاً لكان يجعله في صورة بشر ليأخذوا عنه . ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين . كما كان جبريل يأَنِّي في صورة دحية الكنبي . وكما أتى مرة في صورة أعرابي . ولما جاءوا إبراهيم وادرأته حاضرة كانوا في صورة بشر. وبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال تعالى : ﴿ وَمَمَّا مَنَاعَمَّ النَّاسَ أَنْ يُـؤُمنُوا إذ جَمَّاء هُمْمُ الهُمْدَى إِلاَّ أَنْ قَالُـُوا أَبعثَ اللهُ بَشْمَراً رَسُولاً قُبُلُّ لَـوْ كَنَانَ فِي الْآرُوْسِ مَالائيكَةُ يَمْشُونَ مُطْمُنَيْنِينَ لَنَزَلَّنْنَا عَالَيْهِم مـن َ السَّمَسَاءِ مَـلَـكَأَ رَسُّولاً ﴾(٢) . وأما قدرته على تعريف الخلق بأنَّهُ نبيه . فكما تفدم فإنه إذا كان قادراً على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق انعاماً عليه . وفي ذلك من ببان قارته وحكسته ورحمته ما فيه . فكيف لا يتمار أن يعرفه صدق من أرساه إليه . وهذا أعظم النعم عليه والإحسان إليه . والتعريف بهذا دون تدريف الإنسان ما عرفه به من أنواع العلوم . فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صادق رسول من أرساه إليه بشر مثله بعلامات يأتي

١ ــ سورة الانعام بة ١٥٠ -

٧ ... وره الاسراء به ١٤ ــ ٩٠ .

بها الرسول ، وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين المرسل والمرسل إليهم .

فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولاً بعلامة ويعلم المرسل إليه أنها علامة تدل على صدقه قطعاً ، فكيف لا يقدر هو أن يرسل رسولاً ويجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسله ، وهذا كمن جعل غيره قديراً عليماً حكيماً ، فهو أولى أن يكون قديراً عليماً حكيماً فمن جعل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها المرسل صدق رسوله ، فمن هدى العباد إلى هذا فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون بها صدقه ، وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم بينهم وبينه مواطأة .

فتقولون يا محمد . بل قولوا يا نبي الله . يا رسول الله . ورسول فعول بمعنى مفعول أي مرسل، فرسول الله الذي أرسله الله . فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأه الله . وهذا أجود من أن يقال إنه بمعنى فاعل أي منبىء . فإنه إذا نبأه الله فهو نبي الله سواء أنبأ بذلك غيره أو لم ينبئه . فالذي صار به النبي نبياً أن ينئه الله . وهذا مما يبين ما امتاز به عن غيره فإنه إذا كان الذي ينبئه الله كما أن الرسول هو الذي يرسله الله، فما نبأ الله حق وصدق ليس فيه كذب . لا خطأ . ولا عمداً .

ع ـ سورة البغره ١٠٠٠ - ١٩٠٠

ه ... سورة النور اله ٦٢ ٠

١ .. سورة الانعام آبة ١٢٩ .

۲ ــ سورة المزمل ابة ۱۹ .

٣ ــ سودة الاور بة ١٣٠٠

وما يوحيه الشيطان هو من ايحائه ليس من أنباء الله،فالذي اصطفاه الله لإنبائه وجعله نبياً له كالذي اصطفاه لرسالته وجعله رسولاً له .

فكما أن رسول الله لا يكون رسولاً لغيره فلا يقبل أمر غير الله ، فكذلك نبي الله لا يكون نبياً لغير الله ، فلا يقبل أنباء أحد إلا أنباء الله وإذا أخير بما أنبأ الله ، وجب الإيمان به فإنه صادق مصاوق ، ليس في شيء مما انبأه الله به شيء من وحي الشيطان ، وهذا بخلاف غير النبي فإنه ، وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحى إليه اشياء من الله ، ويكون حقاً، فقد يلقى إليه الشيطان أشياء، ويشتبه هذا بهذا، فإنه ليس نبياً لله، كما أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول ، وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد يغلط ويأمر بغير طاعة الله ، بخلاف الرسول المبلغ عن الله فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله قال تعالى : ( مَن يُطيع ِ الرَّسُولَ فَـقَـدَ أَطَاعَ الله)(١). وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَّا مِن رَسُّولَ إِلاَّ لَيُطَاعَ َ بإذن الله )(٢) . فنبي الله هو الذي ينبثه الله لا غيره ، ولَمَذَا أوجَبُ الله الإيمانَ بما أوتيه النبيونَ فقال تعالى : ﴿ قُنُولُمُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِ لَ ۖ السِنا وَمَا أُنْزِلَ الى ابراهيم وَإسْماعيل واسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ والأستبياط ومياً أوتي مُوستى وعيسى ومياً أوتي النبيبُونَ من رَبِّهم لا نُفَرَقُ بَينَ أَحَد مِنهُم وَنَحَنُ لَهُ مُسلمُون ) (٣). وقال تعالى: ﴿ آمَنَ ۚ الرَّسُولُ مُمَّا ۗ أَنْفُرُ لَ ۗ النَّيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ آمَنَ بالله وَمَلَائكُتُهُ وَكُتُبُهِ وَرُسُلُهُ لا نُفَرِقٌ بِينَ آحد من رسله )(الله وَمَلائكُتُهُ مِن رسله ) وقال تعالى : ﴿ وَكَلَّكُن البُّرُّ مَن ۚ آمَّن َ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآنْخِيرِ وَالملا ثَيْكَة وَالكَتَابِ وَالنَّبِينَ ) (٥) . وليس كل من أوحى إليه الوحي العام يكون نبياً فإنه قُدُّ بوحي إلى غير الناس قال تعالى : ﴿ وَ أُوْ حَتَّى رَبُّكَ ۚ إِلَى النَّحْلِّ

<sup>1</sup> ــ سورة النساء آیه ۷۹ ،

١٠ سورة البقرة آية ٢٨٥ .
 ٥ -- سورة البقرة آية ١٧٧ .

٢ - سورة النساء آية ٢٣ ٠

٣ - سورة البقرة آية ١٣٦ .

أَنْ اتَّخِذِي مِن َ الجِبَالِ بُينُوناً وَمِن الشَّجَرِ وَمِتَّ يَعُر شُونَ ) (١٠ . وقال تعاَلى : ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلُ سَمَّاء أَمْرَهَا ۚ ﴾ .

وقال تعالى عن يوسف وهو صغير : ﴿ وَلَلَّمَا ذَهَبُّوا بِهِ وَأَجُّهُ عَبُوا أَنْ يَتَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةً الحِبِّ وَأُوحَيُّنَا إليه لتُنبئنَّهم بأُمْر هِم هَذَا وَهُمُ ° لاَ يَشْعُرُونَ ) <sup>(٣)</sup> . وقال تعالى: ﴿ أَوْحَيَيْنَا إِلَى أَمْ مُـُوسَى أَنْ ° أرْضعيه )(1) . وقال تعالى : (وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمنُوا بي وبرَسُولي )(٥). وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشَيْرٍ أَنْ يُكُلِّمِهُ ۗ اللَّهُ إلاًّ وَحيـًا )(٦) . يتناول وحي الانبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين كما في الصحيحين عن النبي على أنه قال : وقد كتان في الأمم قبلكُم مُحَدِّثُونَ فإن يَكُنُنُ في أَمني أَحَدٌ فَعُمر منهُمُ ، .

وقال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه ، فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلهام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم : فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من ايحاء الرب بل من ايحاء الشيطان ، وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان ، فإن الشياطين أعداؤهم ، وهم يوحون بخلَّاف وحي الانبيَّاء قال تعالى : ﴿ وَكُنَّدُ لَكُ جَعَلُّنَّا لكُلُّ نَسِي عَدُواً شَيَّاطَينَ الإنْسِ وَالْحِينَ يُنُوحي بَعضهم إلى بَعضٍ زُ خَرُفَ القَـَولِ غُنُرُوراً وَلَـَوْ شَـَاءَ ۖ رَبَكَ مَـا فَعَلَّدُوهُ فَلَذَرْهُمُم ْ وَمَـاَّ يَفْتُرُونَ ) (٧) . وقال تعالى : (وَإِنَّ الشَّيَّاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيامُ مِم لينجاد لنوكُم وإن أطعشُمُوهُم إنكم لمُشْركُون ) ( الله المُشركُون ) ( الله المُ

١ .. سوره النحل آلة ١٨ ٠

ه ... سورة المائدة آية ١١٤ ، ٦ \_ سورة الشورى آية ٥١ سوره السجدة أية ١٢ -

٧ \_ سوره الانعام آیهٔ ۱۱۲ ۰ وره نوسف آبة ۱۵

٨ \_ سورة الانعام آية ١٢١ ٠ ا ..وره العسص كية ٧٠

وقد غلط في النبوة طوائف غير الذين كذبوا بها ، إما ظاهراً وباطناً ، وإما باطناً كالمنافق المحض ، بل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وإلى من قبله ، وهم خلق كثير فيهم شعبة نفاق ، وإن لم يكونوا مكذبين للرسول من كل وجه ، بل قد يعظمونه بقلوبهسم ويعتقدون وجوب طاعته في أمور دون أور ، وأبعد هؤلاء عن النبوة المتفلسفة والباطنية والملاحدة ، فإن هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا من جهة القدر المشرك بين بني آدم وهو المنام ، وليس في كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة، والفاراني جعلها من جنس المنامات فقط ، ولهذا يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي ، وإبن سينا عظمها أكثر من ذلك . فجعل لذبي ثلاث خصائص :

أحدها : أن ينال العلم بلا تعلم ، ويسميها القوة القدسية ، وهي القوة الحدسية عنده .

والثاني: أن يتخيل في نفسه ما يعلمه ، فيرى في نفسه صوراً نورانية ويسمع في نفسه أصواتاً كما يرى النائم في نومه صوراً تكلمه ، ويسمع كلامهم ، وذلك موجود في نفسه لا في الحارج، فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص به النبي مما يراه ويسمعه دون الحاضرين إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه ، وكللك الممرور عندهم .

والثالث: أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولى العالم باحداث أمور غريبة ، وهي عندهم آيات الانبياء وعندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوة نفسانية ، أو ملكية أو طبعية كالنفس الفلكية والإنسانية والاشكال الفلكية والطبائع التي للعناصر الأربعة ، والمولدات لا يقرون بأن فوق الفلك نفسه شيء يفعل ، ولا يحدث شيئاً فلا يتكلم ولا يتحرك بوجه من الوجوه لا ملك ولا غير ملك فضلاً عن رب العالم ، والعقول التي يثبتونها عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال البتة ، لا بإرادة ولا قول ولا عمل ، ولا غير ذلك .

وكذلك المبدأ الأول، وهؤلاء عندهم جميع ما يحصل في نفوس الأنبياء أيما هو من فيض العقل الفعال، ثم أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم فصاروا يأخلون ألفاظ الانبياء فيضعونها على معانيهم، ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الانبياء، ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الانبياء فيظن من لم يعرف مراد الانبياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء، وضل بللك طوائف ، وهذا موجود في كلام إبن سينا ، ومن أخذ عنه ، وقد ذكر الغزالي ذلك عنهم تعريفاً بمذهبهم وربما حذر عنه ، ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على غير أهلها ، وفي غير ذلك حتى في كتابه الإحياء يقول الملك والملكوت والجبروت، ومقصوده الجسم والنفس كتابه الإحياء يقول الملك والملكوت والجبروت، ومقصوده الجسم والنفس والعقل الذي أثبتته الفلاسفة ، ويذكر اللوح المحفوظ ومراده به النفس وغيره يكفرهم .

وفي المضنون به يذكر ما هو حقيقة مذهبهم حتى يذكر في النبوات عين ما قالوه ، وكذلك في الإلهيات ، وهذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء توجد لعموم الناس ، بل توجد لكثير من الكفار وسن المشركين و أهل الكتاب فإنه قد يكون لأحدهم من العلم والعبادة ما يتميز به على غيره من الكفار و يحصل له بذلك حدس و فراسة يكون أفضل من غيره ، و أما التخييل في نفسه فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في مناها بهم ما يرون ، لكن هو يقول أن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره في المنام ، وهذا موجود لكثير من الناس قد يحصل له في المنام ، و يكفيك أنهم جعلوا مثل هذا يحصل لله في المهمرور ، وللساحرا .

ولكن قالوا الساحر قصاءه فاسد . والممرور ناقص العقل . فجالوا

ما يحصل للأنبياء من جنس ما يحصل للمجانين والسحرة ، وهذا قول الكفار في الأنبياء كما قال تعالى : ﴿ كَلَهْ لَلِكُ مَا أَتَى اللَّهْ بِنَّ مِنْ قَبَعْلِهِم مِن وَسُولِ إِلا قَالُوا سَاحِر أَو مَجَنُّون أَتَواصُّوا به بَلَ هُمَّ مُ قَومٌ طُمَّاغُونَ)(١). وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة والخطاب هو من جنس ما يحصل للساحر والمجنون ، لكن الفرق بينه وبين الساحر أنه يأمر بالخير وذاك يأمر بالشر والمجنون ما لهعقل، وهذا القدر الذي فرقوا به موجود في عامة الناس فلم يكن عندهم للأنبياء مزية على السحرة والمجانين إلا ما يشار كهم فيه عموم المؤمنين ، وكذلك ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفة هي عندهم تحصل للساحر وغيره ، وذلك أنهم لا يعرفون الجن والشياطين وقد أخبروا بأمور عجيبة في العالم فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان ، فما يأتي به الأنبياء من الآيات والسحرة والكهان وما يخبر به المصروع والممرور ، هو عندهم كله من قوة نفس الإنسان ، فالحبر بالغيب هو لاتصالها بالنفس الفلكية ، ويسمومها اللوح المحفوظ، والتصرف هو بالقوة النفسانية ، وهذا حذق إبن سينا وتصرفه لما أخبر بأمور في العالم غريبة لم يمكنه التكذيب بهـــا فأراد إخراجها على أصولهم وصرح بذلك في إشاراته ، وقال هذه الأمور لم نثبتها ابتداء بل لما تحققنا أن في العالم أموراً من هذا الجنس أردنا أن نسن أسياسيا .

وأما أرسطو وأتباعه فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة ، ولم يتكلموا عليها ولا على آيات الانبيساء ، ولكن كان السحر موجوداً فيهم ، وهؤلاء من أبعد الأمم عن العلوم الكلية والإلهية فإن حدوث هذه الغراثب من الجن واقترانهم بالسحرة ، والكهان مما قد عرفه عامة الأمم وذكروه في كتبهم غير العرب مثل الهند والترك وغيرهم من المشركين وعبساد

<sup>1</sup> ــ سورة اللاريات ٥٦ .

الأصنام ، وأصحاب الطلاسم والعزائم ، وعرفوا أن كثيراً من هده الحوارق هو من الجن والشياطين ، وهؤلاء الجهال بم يعرفوا ذلك ، ولهذا كان من أصلهم أن النبوة مكتسبة ، وكان السهروردي المقتسول يطلب أن يكون نبياً ، وكذلك ابن سبعين وغيره والنبوة الحق هي أنباء الله لعبده ، ونبي الله من كان الله هو الذي ينبئه ، ووحيه مسن الله ، وهؤلاء وحيهم من الشياطين ، فهم من جنس المتنبئين الكذابين كمسيلمة الكذاب وأمثاله ، بل أولئك أحذق منهم ، فإنهم كانت تأتيهم أرواح فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة ، وهي موجودة في الحارج لا في أنفسهم ، وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا ، ووجود الجن والشياطين في الحارج وسماع كلامهم أكثر من أن يمكن سطر عشره هنا ، وكذلك صر عهم للإنس و تكلمهم على ألسنتهم ، والفرق بين النبي الساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار .

١١ .. سورة الشعراء آية ٢٢٣ ٠ ٢٦ ـ سورة التكوير آية ١٩ - ٢٩ ٠

الشيطان ، وهو ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين فهو مطاع عند ذي العرش في الملأ الأعلى . والشياطين لا يطاعون في المسموات بل ولا يصعدون إليها ، وإبليس من حين أهبط منها لم يصعد إليها .

ولهذا كان أصح القولين أن جنة آ دم جنة التكليف لم تكن في السماء، فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آ دم بعد إهباطه من السماء، وقول الله له : ( فَاخْرْجُ مِنْهَا فَإِنْكُ رَجِيمٌ وأنَّ عَلَيْنُكَ لَعَنْتَي إلى يَوْم الله ين ) (١) . وقوله تعالى : ( فَاخْرْجُ مِنْهَا مَلْهُ مُوماً مَلَدُ حُوراً ) (١) لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية المشرق . ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى الأرض كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع ، ولفظ الحنة في غير موضع من القرآن يئراد به بستان في الأرض كقوله : ( إنّا بَلَوْنَاهُمُ مُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنّة ) (٣) . وقوله : ( و اضرب لهُ مَنْ أَكُلُهُمُ مَشَلًا رَجُلُينَ جَعَلُنْنَا لا حَدْهُمِمَا جَنّتِين مِنْ أَعْنَابٍ ) إلى قوله : ( كيلْتَا الجَنّيَة بَنْ أَنْتُ أَكُلُهُما وَلَمْ تظلم مينه شَيئاً ) إلى قوله : ( وَدَخَلَ جَنّتَهُ وَهُو ظَالِم للهُ لينَفْسِه ) (١) .

وقوله تعالى : (ومثلُ الذينَ يُنفقونَ أموالهمُ ابتغاءَ مرضات الله وَتَشْبِيتاً من أنفسهم كَمَثُل جَنّة بربُوة ) . الآية إلى قوله : (أَيَسُودُ أُحدُ كُم أَنَّ تَكُونَ لَنَهُ جَنّة مِنْ نَنخيل وَأَعنناب) (٥) . الآية ، وقوله تعالى : (لَقَدُ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسَاكنهم أَلَة جَنّتان الآية ، وقوله تعالى : (لَقَدُ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسَاكنهم بَعنتهم جَنّتان عَن يمين وَشَمَال ) إلى قوله : (وبدُلناهم بَعنتهم جَنّتين ذَواتي أَكُل عُمُعُ وَأَثُل وشيء مِنْ سَدُر قَليل )(١) . وقوله : ذَواتي أَكُل عُمُعُ وَأَثُل وشيء مِنْ سَدُر قَليل )(١) . وقوله :

لا ، سبوره الكهة ، أم ٢٢ ٢٢ ،

۱ نے سورہ س ایک ۷۸ ،

۲ سا سوره الاعراف به ۱۷ ۰

ه در بنوره النفره (به ۲۹۹ . ۲ سر بنوره سیآ به ۸ سـ ۱۹ .

٣ ــ سوره القلم بة ١٧ .

( و كُنَّم تَرَكُوا من جَنَّات وَعْيُون )(١) الآية. وقوله (أتَركون فيما هَمَهُمُنا آمنينَ في جَـنَّات وَعْبِيُون ﴾(٢) أ. وجنة الجزاء والثواب التي في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء . وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخــل آدم إلى جنة الكليف التي وسوس له . وأخرجه منها .

وجنة الجزاء مخلوقة أيضاً . وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة وقال : إن آ دم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد . فأنكر دلك عليه من أنكره من علماء السنة . وقد ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي شي عنها آدم كان لها غائط. فلما أكل احتاج إلى الغائط . وجنة الجزاء ليس فيها هذا . لكن الله أعلم بصحة هذا النقل . وإنما المقصود أن بعض السلف كان يقول أنها في السماء . وبعضهم يقول أنها في مكان عال من الأرضى . ولفظ الجنة في القرآن قد ذكر فيما شاء الله من المواضع وأريد به جنة في الأرض . وجنة الجزاء مخصوصة بمعاتهم كقوله : ( قيلَ ادخل الجَنْةَ قَالَ بِنَا لَيَنْتَ قَوْمَى بِتَعْلَمُونَ بَمَا غَـفَـرَ لي ربي وَجَـعَـلَـني من َ المُـكـُّـرَهـينَ )(٢) . فإن أرواح المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت كما في هذه الآية : ﴿ قَيْلَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ ينًا لنَّيْتَ قَوْمِي يَعَالَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَني مِن الدُّكُنُّرَمِين)(١). قال تعالى : ﴿ وَمَنَا أَنْذَرَ لَنْنَا عَلَى قَنْوُمُهِ مِن ۚ بَعَلْدِهِ مِن ۚ جَنُنْدِ مِن َ السمَّاء ومَا كُنَّا مُنْزُ لِينَ إِنْ كَانَتْ إِلاًّ صَبْحَة وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ خَامِدُ وَنَ ﴾ ( وقال تعانى : ﴿ وَلا تَتَحَسَّبَنَّ اللَّهِينَ قَسَلُوا

٤ ــ سوره باسين به ٢٦ . ا سا سورة الدخان : يه ٢٥٠٠ ه \_ سوره ناسين به ۲۸ ـ ۲۹ ،

٢ سد سورة الشعراء ١٤٦٠٠

۲ سے سورہ نامیس کہ ۲۹ ،

في سبيل الله أمنواتاً بَلُ أحياء عند رَبهِم بُرْزَقُون ) (١) وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عند الموت : ( فأما إن كان من المُقرَبين فَروحُ ورَيْحَان وَجَنَة نعيم وأمّا إن كان من أصبحاب اليتمين فسلام للك من أصبحاب اليتمين وأمّا إن كان من المكذين فسلام للك من أصبحاب اليتمين وأمّا إن كان من المكذين الضالين فسنزل من حسيم وتصلية جميم ) (١) . وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب عين ، ومكذبين ، فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى ، وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت ، وهو القيامة الصغرى ، كا قال المغيرة بن شعبة من مات فقد قامت قيامته ، وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت ، أما هذا فقد قامت قيامته أي صار إلى الجنة أو النار ، وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد بقبره .

ومقصودهم أن الشخص لا يستبطىء الثواب والعقاب ، فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النار قال تعالى عن قوم نوح : ( مما خطاياهُمُ الْغُر قُوا فَادُ خيلُوا ناراً ) (٢) . وقال عن آل فرعون : ( النار يُعُر ضُون علنيهُما غدواً وعشياً ويتوم تقوم الساعة أد خيلُوا آل فيرْعَون أشكا العنداب ) (٤) . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا الكلام على النبوة ، فهؤلاء المتفلسفة ما قدروا النبوة حق قدرها، وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وعيرهم، وابن عربي وابن سبعين ضلوا بهم ، فإنهم اعتقدوا وذهبهم وتصوفوا عليه ، ولهذا يقول ابن عربي : إن الأولياء أفضل من الأنبياء ، وإن الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد ، وأنه هو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ، الذي يوحى به إلى الرسول ، فإن

۱ ... سورة ال عمران اية ١٦٩ ، ٣ ـ سورة نوح اية ٢٥ ،

٢ ــ سوره الواقعة اية ٩١ ، ٤ ــ سورة المؤمن اية ٩٦ ،

الملك عنده هو الحيال الذي في النفس ، وهو جبريل عندهم ، وذلك الحيال تابع للعقل ، فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الحيال ما يسمعه من الصوت في نفسه .

ولهذا يقولون إن موسى كلم من سماء عقله . والصوت الذي سمعه كان في نفسه لا في الحارج . ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسى . وكما ادعى ابن عربي أنه أفضل من محمد . فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال . و الحيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه النبي فلهذا قال فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى النبي . قال : فإن عرفت هذا فقد حصل لك العلم النافع . وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع أخر .

والمقصود هذا : الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه الله . وهو ينبىء بما أنبأ الله به . فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه . فهو رسول ، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة . فهو نبي ، وليس برسول قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مَن قَبَلْكَ مَن رَسُول و لا نبي إلا إذا إذا تتمي الم ولا نبي الم الله ينقل ألقى الشيشطان في أمنييته و ) (أ) . وقوله : ( من رسول و لا نبي المسول و لا نبي الله و و لا نبي الله و و لا نبي أنه رسول و لا نبي ) . فذكر ارسالا يعم النوعين ، وقد خص أحدهما بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح . وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض ، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلام وقبالهما آدم كان فيها مكلماً .

قال ابن عباس : كان ببن آ دم ونوح . عشرة قرون كلهم على الإسلام فأولئك الأتبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون بــــه

۱ سورد الحم ۹۲۵ ،

المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم ، كما يكون أهل الشريعية الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول . وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة ، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة ، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن . كما فهم الله سليمان حكيم القضية التي حكم فيها هو وداود . فالانبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره . وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الحبر . والأمر والنهي . فإن أرسلوا إلى كفار بدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له . ولا بدأن يكذب الرسل قوم قال تعالى : ﴿ كَنْدَلِّكُ مَمَّا أَتَّنَى النَّذِينَ ۗ مين " قَدَ عُلِيهِم " مين رسُول إلا قَالُوا سَاحِيرٌ أَوْ مُتَجَنُّونَ ) (أَ) . وقال : ﴿ مَا يُنْقَالُ لِللَّهِ إِلا مَا قَلَدُ قَيِلَ لِلْرَسْلِ مِن قَبَلْلِكَ ﴾ (١). فإن الرسل ترسل إلى مخالفين . فيكذبهم بعضهم وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَـُلْمُنَّا مين قَسُلُكَ إلا رجالاً" بأوحني إلىبهيم مبن أهل القري أفللم يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَنَاقِبَةً اللَّذِينَ مِنْ قَمَلْيهِيم ْ وَلَدَ الرِّ الآخرة خَيْر اللَّه بِنَّ النَّقُوا أَفْلًا تُنْعُقْيا وَنَ حَنَّتَى إذا استُعَيَّأُسَ الرُّسُلُ وَظَيَّدُوا أَنتَهُم ۚ قَلْهُ كَلَّا بُوا جِنَّاء هَـُم \* نَصْرُلْنَا فَنَنْسُجِي مِنَ نَسَسُاءُ وَلاَ يَرْرادُ بِأَسَا عَنِ القَوْمِ الْمُجَرِّ مِينَ ) (٣) .

وقال: (إنّا لَــَنَشُصُمْرُ رَسُّالُمُا وَاللّذِينَ آمِينُوا فِي الحَيياةِ الدَّنَشِيَّا وَيَوْمَ يَسَفُّومُ الأَشْهُمَادُ ) (أ) . فقوله : ( وَمَا أَرُسُالُنَا مِنْ قَبِيَّالِكُ مِنْ رَسُولُ عَنْ الأَسْوَلُ وَلا يَسْمَى رَسُولًا عَنْدُ رَسُولًا عَنْدُ النّبِي مَرَسُل . ولا يَسْمَى رَسُولًا عَنْدُ الإطلاقَ . لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه ، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم ، ولحذا قال النّبي عَلَيْكُ \* العُلْمَاءُ وَرَثَةُ أُ

١ - سورة اللاريات /بة ٥٢ . ٢ .. سوره يوسف ايه ١٠٩ ـ ١١٠ .

٢ س. سورة السجدة الة ٢٢ . ٢ عد دوره المؤمن له ١٥ .

والإرسال السياطين ، وإرسال النار قال تعالى : (يُرْسِلُ عَلَدَبُكُمَا وإرسال السياطين ، وإرسال النار قال تعالى : (يُرْسِلُ عَلَدَبُكُمَا شَوَاظَ مِن نَارِ وَيُحَاسُ )(٢) . وقال تعالى : (جَاعِلُ المَلائِكَة رَسُلاً أُولِي أَجْنَحَة ) أن . فهنا جعل الملائكة كلهم رسلاً ، والملك في اللغة هو حامل الالوكة وهي الرسالة وقد قال في موضع آخسر : ( الله يتصطفي من المكلائكة رُسُلاً وَمِن النّاس )(٥) . فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي كما قدال : ( وما كنان ليبَشَر أن يُكلِمُ مَا الله والله والله

<sup>﴾</sup> ــ سورة فاطر آية ١ •

١ \_ سورة المؤمن آية ٣٤ .

ه ــ سورة الحج آية ٧٥ ٠

٢ - سورة النساء آية ١٦٢ .

۲ ـ سورة الشورى آية اه ٠

٣ ــ سورة الرحمن آية ٣٥ ٠

الذي يدُوسُلُ الريبَاحَ بَشراً بَيَوْنَ يَلَدَي رَحْمَتِهِ ) (١) . وقال تعالى : (إنّا أَرْسَلُننَا الشَيبَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَوْزَهُم أَزاً ) (٢) . لكسن الرسول المضاف إلى الله إذا قيل رسول الله . فيهم من يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشر ، كما قال : (الله يتصطفي من الملائكة والبشر ، كما قال : (الله يتصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) (٣) . وقالت الملائكة : (ينا لوط إنا رسكل رباك لنناس ) (١) .

وأما عموم الملائكة والرياح والجن . فإن إرسالها لتفعل فعلاً لا لتبلغ رسالة قال تعالى : ( اذكروا نعمة الله عَـيَكُم اذ جَاءَ تكُم التبلغ رسالة قال تعالى : ( اذكروا نعمة الله عَـيكُم اذ جاء تكُم المبنود" فأرسكنا عكيهم ريحا وجيد بيما تتعملون بصيراً ) (أ) . فرسل الله الله ين يبلغون عن الله أمره ونهيه هي رسل الله عند الإطلاق ، وأما من أرسله الله ليفعل فعلاً بمشيئة الله وقدرته ، فهذا عام يتناول كل الحاق ، كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته ويرضاه وإذنه المتضمن لمشيئته لكن أهل الإيمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله والشياطين يفعلون بأهره ما يحبه ويرضاه لأمره متبعون لما يسخطه ، وإن كانوا يفعاون بمشيئته وقدرته وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الحام الكوني كقوله : البعث يتناول البعث الخاص البعث الشرعي كما قال : ( هُو الذي بتعتث في الأُميين رسّولاً منشئه أولاً مستشم ألى بتوم القيناه أله الكوني كقوله : ( فَإذَا بَحَاء وَعَدُ أُولاً مُلَما بتعتشنا عليه من يسوه مهم سوء ربك كانوا يقياه يقول تعالى : ( وَإذْ تأذُن الله العند المناسوا خلال الدُيار ) (١) . وقال تعالى : ( وَإذْ تأذُن العَمَل بعَد مشيئته وقدرته ، والخاص هو أيضاً بمكم مشيئته وقدرته ، والخاص هو أيضاً بمكم العند العنم العمل عكم مشيئته وقدرته ، والخاص هو أيضاً بمكم العمل العند البين في المناس هو أيضاً بمكم المشيئة وقدرته ، والخاص هو أيضاً بمكم المشيئة وقدرته ، والخاص هو أيضاً بمكم المشيئة وقدرته ، والخاص هو أيضاً بمكم المشيئة وقدرته ، والمناس هو أيضاً بمكم المشيئة وقدرته ، والمناس عالم المناس الم

١ - سورة الاعراف اية ٥١ .

٣ ــ سبورة مريم آية ٨٤ ،

٣ - سورة الحج آية ٧٠٠

٤ ــ سورة هود آية ٨١ .

ه - سورة الاحزاب اية ٩ .
 ٢ - سورة الاسراء اية ٥ .

٧ ـ سورة الأعراف اية ١٦٧ .

مشيئته وقدرته ، وهو مع ذلك بحكم أمره ورضاه ومحبته ، وصاحب الحاص من أولياء الله يكرمه ويثبته ، وأما من خالف أمره فإنه يستحق العقوبة ، ولو كان فاعلاً بحكم المشيئة فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئاً ، ولا يحتج بالمشيئة على المعاصي إلا من تكون حجته داحضة ، ويكون متناقضاً متبعاً لهواه ، ليس عنده علم بما هو عليه كالمشركين الذين قالوا : ( لَـو شَاءَ الله من أشركناً وَلا آباؤناً وَلا حَرَّمْناً مِن شَيء ) (١) كما قد بسط في غير هذا الموضع والله أعلم .

١ ــ سورة الانعام آية ١٤٨ .

## فصــل وجوده تعالني ليس بحاجة إلى دليل

الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم ، فإنه لو كان تارة يتحقق مع عده سه ، فإذا تارة يتحقق مع عده سه ، فإذا تحقق لم يعلم هل وجد المدلول أم لا ، فإنه كما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه ، ولهذا كان الدليل إما مساوياً للمدلول عليه ، وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول ، ولهذا لم يكن للأدور المعتادة دلالة على ما هو أخص ، كطلوع الشمس ، والقمر والكواكب ، لا يدل على صدق أحد ولا كذبه ، لا مدعي النبوة ولا غيره ، فإنها توجد مع كذب الكاذب كما توجد مع صدق الصادق .

لكن يدل على ما هو أعم منها وهو وجود الرب ، وقدرته ومشيئته وحكمته فإن وجود ذاته وصفاته ثابت ، سواء كانت هذه المخلوقات موجودة أو لم تكن ، فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه ، ولا يلزم من عدمه عدم خالقه ، فلهذا كانت المخلوقات كلها آيات للرب، فما من مخلوق إلا وهو آية له ، هو دليل وبرهان ، وعلامة على ذاته وصفاته ووحدانيته ، وإذا عدم كان غيره من المخلوقات يدل على ما دل عليه ، ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يعصيه إلا الله ، وقد يكون الشيء مستلزماً لدليل معين ، فإذا عدم عرف انتفاؤه ، وهذا

مما يكون لازماً ملزوماً ، فتكون الملازمة من الطرفين فيكون كل منهما دليلاً ، وإذا قدر انتفاؤه كان دليلاً على انتفاء الآخر كالأدلة على الاحكام الشرعية ، فما من حكم إلا جعل الله عليه دليلاً ، وإذا قدر انتفاء جميع الأدلة الشرعية على حكم علم أنه ليس حكماً شرعياً ، وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، فإنه إذا نقل دل التواتر على وجوده ، وإذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجوداً علم أنه لم يوجد كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس ، مثل موت ملك ، وتبدل ملك وتبدل ملك عملك ، وبناء مدينة ظاهرة ، وحدوث حادث عظيم في المسجد أو البلد، فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعت، فإذا لم تنقل نقلاً عاماً بل نقلها واحد علم أنه قد كذب ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

وقد بسط في غير هذا الموضع الفرق بين الآية التي هي علامة تدل على نفس المعلوم ، وبين القياس الشمولي الذي لا يدل إلا على قدر كلي مشترك لا يدل على شيء معين إذ كان لا بد فيه من قضية كلية وإن ذلك القياس لا يفيد العلم بأعيان الأور الموجودة ، ولا يفيد معرفة شيء لا الحالق ولا نبي من أنبيائه ، ولا نحو ذلك ، بل إذا قيل كل محدث فلا بد له من محدث دل على محدث مطلق لا يدل على عينه بخلاف آيات الله، فإنها تدل على عينه ، وبينا أن القرآن ذكر الإستدلال بآيات الله ، وقد يستدل بالقياس الشمولي ، والتمثيلي ، لكن دلالة الآيات أكمل وأتم ، وتبين غلط من عظم دلالة القياس الشمولي المنطقي وأنهم من أبعد الناس عن العلم والبيان ، وذكرنا أيضاً غلط من قضل الشمولي عن التمثيلي ، عن العلم والبيان ، وذكرنا أيضاً غلط من قضل الشمولي عن التمثيلي ، وأنها من جنس واحد ، والتمثيلي أنفع ، وإنما الآيات تكون أحسن .

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري وغيره في الآيات آيات القرآنمثل قوله: (قد كانت آياتي تتلي عليكم

فكنم على أعقابكم تنكصون مستكبرين) (١٠ ثلاثة أقوال : قال في معنى الآيــة ثلاثة أقوال : أحدها أنها العلامة فمعنى آية علامة لانقطاع الكلام الذي قباها وبعدها قال الشاعر :

أَلا أَبْلُغ لَدَ يَنْكَ بَنِي تَميم بَآية ِ مَا يُحبونَ الطَعَامَا وقال النابغة :

تَـوَهـَمـْتُ آيات لهما فعرفتها لسته أعوام وذاالعام سابع

قال . وهذا اختيار أبي عبيد ، قلت : أما أن الآية هي العلامة في اللغة ، فهذا صحيح وما استشهد به من الشعر يشهد لذلك ، وأما تسمية الآية من القرآن آية لأنها علامة صحيح ، لكن قول القائل أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل ، فإن هذا المعي الحدد والفصل ، فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها ، وليس معنى كونها آية هو هذا ، وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سور ةالناس ، وكذلك آخر آية من السورة ، وليس بعدها شيء ، وأول الآيات آية ، وليس قبلها شيء مثل أول آية من القرآن ، ومن السورة ، وإذا قرئت الآية وحدها كانت آية ، وليس معها غيرها .

وقد قام النبي على باية يرددها حتى أصبح: (إنْ تُعَلَّبُهُمُ مُنَالِّهُمُ عَبِنَادَكَ وَإِنْ تَعْفَرُ لَهُمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (١) فَهَي آية في نَفْسِها لا لِكُونِها مُنْقَطِعة ميما قببلها و ابعدها ، وأيضاً فكونه علامة على هذا الإنقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بعض ، ولا تسمى آيات ، والسورة متميزة عما قبلها وما بعدها ، وهي آيات كثيرة ، وأيضاً فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها آية ، فليست دلالة الثانية على الإنقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه ، وأيضاً فكيف يكون كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها ، عليه ، وأيضاً فكيف يكون كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها ،

١ -- سورة المؤمنون آية ٢٦ .

والله سماها آياته فقال: (تيلنك آياتُ الله نَتْلُوهَا عَلَيْنُك بالحق) (١). والصواب أنها آية من آيات الله ، أي عَلامة من علاماته ، ودلالة من أدلة الله ، وبيان من بيانه ، فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي دليل عليه ، وعلامة عليه ، فهي آية من آياته ، وهي أيضاً دالة على كلام الله المباين لكلام المخلوقين ، فهي دلالة على الله سبحانه ، وعلى ما أرسل بها رسوله ، ولما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآي التي يختم مها كل آية صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الآي آية .

ولهذا كان النبي على يقف على رؤوس الآي كما نعتت قراءته الحمد لله رب العالمين وتقف ، الرحمن الرحيم وتقف ، مالك يوم الدين وتقف، ويسمى أصحاب الوقف، وقف السنة ، لأن كل آية لها فصل ومقطع تتميز عن الأخرى .

قال : والوجه الثاني أنها سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه،قال أبو عمر الشيباني يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم وأنشدوا :

خَسَر جُنْنَامِنِ النقبين لا حَي مَثْلَنَا بَاتِنَا ترجَى اللقاح المطافلا(٢)

قات : هذا فيه نظر فإن قولهم خوج القوم بآيتهم قديراد به بالعلامة التي تجمعهم مثل الراية ، واللواء ، فإن العادة أن كل قوم لهم أمير تكون له آية يعرفون بها ، فإذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إلبه ، ولهذا سمي ذلك علماً ، والعلم هي العلامة والآية ويسمى راية لأنه يرى ، فخروجهم بآيتهم أي بالعلم والآية التي تجمعهم فيستدل به على خروجهم جميعهم، فإن الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد بخلاف ما إذا خرج بعض

أ - سورة البقرة آية ٢٥٢ .

امرائه ، وإلا فلفظ الآية هي العلامة ، وهذا معلوم بالإضطرار من اللغة والإشتراك في اللفظ لا يثبت بأمر محتمل .

فال: والثالث أنها سميت آية لأنها عجب، وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها لكلام المخلوقين، وهذا كما يقول فلان آية من الآيات أي عجب من العجائب، ذكره ابن الأنباري.

قلت : هذا القول هو داخل في معنى كونها آبة من آبات الله فإن آيات الله كلها عجيبة فإنها خارجة عن قدرة البشر ، وعما قد يشبه بها من مقدور البشر ، والقرآن كله عجب ، تعجبت به الجن كما حكى عنهم تعالى أنهم قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُنْرُا نَـاً عَنجَبَا ۚ يَهَدِدي إِلَى الرُّهُـٰدِ ۗ فَــَآمَـنَـًّا بِهِ وَلَـنَ \* نُشْرِكُ ۚ بَيرَبُّسَا أَحَدَاً )(١) . فإنه كلام خارج عن المعهود من الكلام ، وهو كما في الحاديث لا تنقضي عجائه ، ولا يشبع منه العلماء ولا يُخلِّق <sup>(۲)</sup> عن كثرة الرد ، وكل آية لله خرجت عن المعتاد فهو عجب كما قال تعالى: (أم حسيبت أن أسمحاب الكهيف والرقيم كَانُوا مِن ۚ آياتِنَا عَجَبًا ﴾ (٣) . فالآيات العلامات والدلالة ومنهـــا مألوف معتاد ، ومنها خارج عن المألوف المعتاد ، وآيات القرآن من هذا الباب ، فالقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب. بل مسمى الآية عمم ، ولحذا قال : كانوا من آياتنا عجباً ، ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف بما يتعدثه الله . وأنها غير المعتاد دائماً ١٦ قال النبي عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسُ وَالقَّهِ مَرْ آيتَانَ ﴿ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لا تخسيَّفَان ِ لموتِ أَحَد وَلا للسَّاتِيهِ وَلَكَكِينِهُ مَّا أَيْنَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُسْخَوِّفُ بهِيماً عَبِمَادَهُ ﴾ .

وقد قال تعالى : ﴿ وَمَمَّا مَنْعَمَّنَمَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كُذَّبِّ

ا -- سورة الجن آية ١ .

٢ ـ ولا يخلق عن كثرة الرد اي لا يبلي من كارة الدردبد

۳ -- سورة الكهف آية ۹ .

بهَـَا الْأُولُونَ وَآتَـَــُنْمَا ثُـَمُـُودَ النَّاقَـَةَ مُبُّهُـيِرَةً فَطَلَّنَمُـُوا بهـَا وَمَـا نرسلُ بالآيـَاتِ إِلاَّ تَـَخْوِيفاً )(١) .

٢ ــ سورة الانعام آية ٤ .

١ ــ سورة الأسراء آية ٥٩ .

#### فمسل

#### الدليسل الآيسة

والدليل الذي هو الآية والعلامة ينقسم إلى ما يدل بنفسه ، وإلى ما يدل بدلالة الدال به ، فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل به ، وقد جعل ذلك علامة وآية ودليلاً ، والذي يدل بنفسه يعلم أنه يدل بنفسه ، وإن لم يعلم أن أحداً جعله دليلاً ، وإن كان في نفس الأمر كل مخلوق قد جعله الله آية ودلالة ، وهو سبحانه عليم مريا فلا يمكن أن يقال لم يرد بالمخلوقات أن تكون أدلة له ، ولا أنها ليست دليلاً يجعلها أدلة كما قد يطلقه طائفة من النظار ، واكن يستدل جها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة كما قد يطلقه إذ كان فيها مقاصد كثيرة غير الدلالة ، والذي جعلها دليلاً وهو الله ، جعل ذاتها يستدل جها مع قطع النظو عن كونها هي دليلاً ، فما من مخلوق إلا ويمكن الإستدلال به على الحالق، والمحدث نفسه يعلم بصريح العقل أن له محدثاً .

وهذه الأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية ، ويسمى النوع الآخر الأدلة الوضعية لكونها إنما دلت بوضع واضع ، والتحقيق أن كلاهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله ، لكن هذه تدل بنفسها ، وتلك تدل بقصد الدال بها ، فيعلم بها قصده ، وقصده هو الدال بها كالكلام ، فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته وهو يدل على مراده ،

وهو يدلنا بالكلام على ما أراد ، ثم يستدل بإرادته على لوازنُمها ، فإن اللازم أبدآ مدلول عليه بملزومه .

والآيات التي تدل بنفسها مجردة نوعان : منها ما هو ملزوم مدلول عليه بذاته لا يمكن وجود ذاته دون وجود لازمه المدلول عليه ،مثل دلالة المخلوقات على الحالق ، ومنها ما هو مستلزم له مدة طويلة أو قصيرة فتدل عليه تلك المدة ، مثل نجوم السموات فإنه يستدل بها على الجهات والأمكنة وعلى غيرها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره ما دام العالم على هذه الصورة قال تعالى : (وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تميد بكم وأنهاراً وَسُبُلاً لَعَلَكُم تَهْتَدُون وَعَلاَمَاتَ وَبِالنَّجْمِ هُم بيه سَمَّد والبَحْر قَد فَصَلْنَا الآيات لقَوْم يَعْلَمُ مُن البَر والبَحْر قَد فَصَلْنَا الآيات لقوم يَعْلَمُون ) (١) . وقال تعالى : (وَهُوَ اللّذي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوم لِيَعْلَمُون ) (١) . وقال تعالى : (وَهُوَ اللّذي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوم لِيَعْلَمُون ) (١) . وقال تعالى : (وَهُوَ اللّذي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُوم لِيَعْلَمُون ) (١) .

ثم قال: (وَهُوَ الذي أَنْشَاكُمُ مِنْ نَفْسَ وَاحِدَةَ فَمُسْتَقَرَّ ومستودعٌ قَدْ فَصَلَّنْنَا الآيات لِقَوْم يَنَفْقَهُونَ ) (٣) . ثم قال : (وَهُوَ الذي أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاء فَأَخْرَجْنْنَا بِهِ نِباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خُضُراً ) (٤) . إِلَى قوله :

(إِنَّ فِي ذَلَكُمْ ۚ لَآيِنَاتُ لِقَوْمٍ يُثُومْنُونَ ) ( أَنْ ) . وقوله : (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيَ أَنْ تُمَيِّذَ بِكُنْسِمَ ۚ وَأَنْهِاراً وَسَبُلا لَعَلْكُمُ ۚ تُهَادَدُ وَنَ ) ( أَ ) . وعلامات هي علامات ألقاها في الأرض ، وهذا قول الأكثرين . قالت طائفة : هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار ، ويستدل بالنجم بالليل ، وقالت طائفة هي الجبال وهي أيضاً ثما يستدل به ، ولهذا

ا ــ سورة النحل آية ١٦ ٠

٢ ــ سورة الانعام آية ١٧ .

٣ ... سورة الانعام آية ٩٨٠

١٠ سورة الانعام آية ١٩٠٠
 ٥ سـ سورة النحل آية ١١٠٠

سماها الله اعلاماً في قوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجُوَارِي فِي النَّبَحُرِ كَالْآعُلامَ كَالْآعُلامَ وَالْآعُلام كَالْآعُلام وَالْآعُلام جسع علم ، والعلم ما يعلم به كالعلامة، ومنه أعلام الطرق المنصوبة ، ومنه يقال لدلائل النبوة أعلام النبوة .

ويقال للراية المرفوعة أنها علم ، وأنها جعلت علامة لصاحبها وأتباعه والعالم بالفتح مثل الخاتم ما يعلم به ، كما أن الخاتم ما يختم به ، وهو بمعنى العالم (٢) ويسمى كل صنف من المخلوقات عالماً لأنه علم وبرهان على الحالق تعالى بخلاف العالم بالكسر ، فإنه الذي يعلم كالحاتم بالكسر فإنه الذي يختم قال تعالى : (ولكن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ السَّبِينَ ) (٣) لأنه ختمهم كما يسمى الماحي والحاشر ، والعاقب .

وقد قرىء وخاتم أي ختموا به. فالجبال أعلام ، وهي علامات لمن البر والبحر يستدل بها على ما يقاربها من الأمكنة ، فإنه يلزم مسن وجودها وجوده وهي لا تزال دالة ما دامت موجودة ومدلولهاموجوداً، وهي أثبت من غيرها فقد يكون عندها قرية وسكان ، فيكون علماً عليهم ، ثم قد تخرب القرية ويذهب السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم، وهذا كله مما يبين أن الدليل قد يكون معيناً بل الآيات كلها معينة ، وأن يكون مطابقاً ملازماً لمدلوله ليس أحدهما أعم من الآخر كالثريا مع الدبران وكالجدي مع بنات نعش ونحو ذلك ، فتبين غلط من ذكر أنه يحصر الأدلة فيقال إما أن يستدل بالعام على الحاص ، أو بالحاص على العام أو بأحد الحاصين على الآخر ، والأول هو القياس الشمولي ، والثاني هو الإستقراء ، والثالث هو التمثيل ، وقد بينا ما في هذا الكلام من الغلط هو الإستقراء ، والثالث هو التمثيل ، وقد بينا ما في هذا الكلام من الغلط

١ - سورة الشورى آية ٢٢ ،

٢ ـ وهو بمعنى العالم اي لانه يعلم به نسبة المغتوم الى صاحبه .

٣ ــ سورة الاحزاب آية ٤٠ ٠

في حصره ، وفي حكم أقسامه، فإن هؤلاء المقسمون للأمور العامة كثيراً ما يغلطون في هذا وهذا إذ كان المقسم يجب أن يستوفي جميع الأقسام ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحاد، وهم يغلطون فيها كثيراً لعدم إحاطتهم بأقسام المقسوم ، كما يقسمون أقسام الموجودات أو أقسام مدارك العلم أو أقسام العلوم أو غير ذلك ، وليس معهم دليل على الحصر إلا عدم العلم ، وحصر الأقسام في المقسوم هو من الاستقراء ، ثم إذا حكموا على تلك الاقسام بأحكام فقد يغلطون أيضاً ، كما قد ذكر هذا في غير هذا الموضع مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع من أهل المنطق ومن تبعهم .

وقد بسط هذا في مواضع ، وذلك مثل قولهم الدليل إما أن يستدل بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام ، أو بأحد الخاصين على الآخر، فإن الدليل أولاً لا يكون قط أعم من المدلول عليه ، والملزوم حيث تحقق وإما أخص منه ، فإن الدليل ملزوم الممدلول عليه ، والملزوم حيث تحقق الدليل تحقق اللازم ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزول ، فحيث تحقق الدليل تحقق المدلول عليه ، فإذا كان مساوياً له أو أخص كان حيث تحقق المدلول ، كما أنه حيث تحقق ما هو ناطق النطق الذي يختص الإنسان المحقق الإنسان ، وتحقق أيضاً ما هو أعم من الإنسان وهو ثبوت حيوان وجسم حساس نام متحرك بالإرادة، بمعنى أنه تحقق مطلق هذا الجنس، وإلا فلم يوجد شيء أعم من الإنسان بمجرد وجوده، لكن وجد من صفاته ما يشبه به غيره ويصح إطلاقه عليه وعلى غيره ، وهو مسمى الجسم والحيوان ونحو ذلك ، وكذلك إذا وجد آية أو خبر يدل على الإيجاب والتحريم أو التحريم لزم ثبوت الإيجاب أو التحريم ، وقد ثبت الإيجاب والتحريم أو نعبر آخر ، فلهذا قيل الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه وإذ كان الدليل لا يكون أعم من المدلول عليه فقولهم إما أن يستدل بالعام وإذ كان الدليل لا يكون أعم من المدلول عليه فقولهم إما أن يستدل بالعام وإذ

على الخاص إنما أرادوا به القياس الشمولي الذي هو مقدمتان صغرى ، وكبرى، كقولنا النبيذ المتنازع فيه مسكر ، وكل مسكر حرام أو كل مسكر خمر ، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي عليه أنه قال : ﴿ كُنُلُ مُسْكِيرٍ خَمَرٌ ۖ وَكُنُّلُ مُسْكِيرٍ حَرَامٌ ۗ ﴾ بين أن المسكر موصوف بأنه خمر ، وبأنه حرام ولم يقصد القياس الشمولي ، وهو أن يستدل على أن المسكر حرام فالرسول أجل من هذا شرعاً وعقلاً عَلَيْ فَإِنَّهُ بَكُلامُهُ يُثبِتُ الاحكام، وغيره إذا قال كل مسكر خمر أو حرام احتاج أن يستدل عايه ، وأما هو فيستدل بنفس كلامه ، والنظم الشمولي المنطقي لا بوجد في كلام فصيح ، بل هو طويل لا يحتاج إليه كما قد بسط في مواضع ، وبين أن الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد يكون مقدمتين ، وقد يكون ثلاث مقدمات وأربع وأكثر بحسب ما يحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه أو الطالب ليدل غيره ، فإنه قد لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة مثل من عرف أن الحمر حرام ، لكن لم يعرف أن كل مسكر هو خمر ، فإذا عرف بالنص أن كل مسكر خمرًا عرف أن كل مسكر حرام ، وكان علمه موقوفاً على مقد.ة و احدة بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الحمر حرام فيحتاج إلى مقدمة ثانية ، ثم إن كان عرف أن محمداً رسول الله بنصوصه المتواترة، كفاه ذلك.وإنكان لم يقر بنبوته احتاج إلى مقدمة ثالثة وهو الإيمان بأنه رسول الله لا يقول على الله إلا الحق ، ويذكر له من دلائل النبوة واعلامها ما يعرف به ذلك فيهتدي إن كان طالب علم وتقوم عليه الحبجة إن لم يكن، كذلك فقول هؤلاء في مثل هذا أنا استدللنا بالعام على الخاص ليس عظيم ، فإن المداول عليه وهو تحريم الذيل المتنازع فيه مثلاً وإن كان أخص من تحريم المسكر والخمر ، فالدليل ليس هو القضية العامة ، بل الدليل أن النبياد المتنازع فيه مسكر، وهو إحدى المقدمتين، وهذه قضية خاصة أخص من مسمى المسكر ، فإن المسكر يتناول المتفق على تعريمه والمتنازع فيه و هذا هو الحد الأوسط ، وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى .

فالإستدلال وقع بإسكاره على أنه خمر ومحرم ، ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخص من مسمى المسكر ، والحمر .

والمقدمة الثانية الكبرى وهي قولنا : وكل مسكر خمر ، ليست هي الدليل بل لا بد من الصغرى معها وهي خاصة ، فالمداول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيه ، فهذا إنما يُدل على تحريمه أنه مسكر وليس إسكاره أعم منه بل يلزم من ثبوت إسكاره ثبوته ، فإن ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع، فإسكاره دل على تحريمه، وليس تحريمه أعم من إسكاره بل جنس الاسكار والحرام أعم من هذا المسكر، فهذا المحرم، لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الحاص ، بل قوله كل مسكر حرام يدل على تحريم كل مسكر مطلقاً من غير تعيين فيكون الاسكار مستلزماً للتحريم والمسكر أخص من الحرام ، وهذا استدلال بالحاص على العام ، فوجود المسكر أخص من وجود الحرام حيث كان مسكر كان الحرامموجوداً، وليس إذا كان الحرام موجوداً يجب وجود المسكر لأن المحرمات كثيرة كالدم والميتة ولحم الحنزير ، فالحد الأوسط وهو المسكر دل على ثبوت الأعم وهو التحريم من الأخص (١) في الأخص وهو النبيذ المتنازع فيه، فالمداول عليه التحريم وهو أعم من المسكر فهو استدلال بالحاص على العام، لكن المعنى العام الكلي لا يوجد في الحارج عاماً كلياً بل معناً، فهو استدلال على نوع من أنواعه وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه ، و هذا أخص من وطلق التحريم، كما أن مسكره أخص من وطلق المسكر ، ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص حيث استدلوا بتحريم كل

١ ــ اي وهو المسكر .

مسكر على تحريم هذا المسكر ، وليس الأمر كذلك بل الذي دل على تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية ، بل لا بد معها من قضية أخص منها جزئية مثل قولنا : هذا النبيذ مسكر ، وبهذا الحاص يعلم ثبوت ذلك لا بمجرد العام .

والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول عايه ، ولا يمكن ذلك قط ، وأما قولهم إن الإستدلال بالحاص على العام هو الاستقراء، فمجرد الحاص إن لم يستلزم العام لا يدل عليه، والمستقرىء إن لم يحصر الإفراد لا يعلم أن ذلك المعنى شامل لها ، فما استدل بخاص على عام بل بعام مثله مطابق له ، وقولهم في قياس التمثيل أنه استدلال بخاص على خاص ليس كللك فإن مجرد ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته في أخرى إن لم يكن بينهما قدر مشترك ، ولا يثبت بللك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستلزم للحكم ، والمشترك هو الذي يسمى في قياس التمثيل الجامع والوصف والعلة والمناط ونحو ذلك ، فإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصح الإستدلال ، وهذا المشترك في قياس التمثيل الحكم متعلق به لازم له لم يصح الإستدلال ، وهذا المشترك في قياس التمثيل مقو الحد الأوسط في قياس الشمول بعينه .

فالمعنى في القياسين واحد ، ولكن التأليف والنظم متنوع إذا أراد أن يثبت تحريم النبيد بقياس الشمول (١) قال : هذا هو حرام لأنه شراب مسكر ، فيكون حراماً قياساً على المسكر من العنب ، فالدليل هو المسكر وهو المشترك وهو الحد الأوسط ، ثم لا يكفي ذلك حتى يبين أن العلة في الأصل هي المشترك فيقول وعصير العنب حرم لكونه مسكراً ، وهذا الوصف موجود في الفرع الذي هو صورة النزاع فيجب اشتراكهما في التحريم ، وقوله إنه حرام لكونه مسكراً، هي المقدمة الكبرى في قياس الشمول وهي قولنا: كل مسكر حرام فثبت أن علة التحريم هي السكر

١ - لعله بقياس التمثيل بدل الشعول،

إما بالنص وهو قوله: كل مسكر حرام ، وإما بدلالة القرآن وهو أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وإما بالمناسبة وإما بالدوران ، وإما بالسبر والتقسيم كما قد عرف في موضعه وهو نظير ما يستدل به على ثبوت القضية الكبرى .

ثم الدليل قد يكون قطعباً ، وقد يكون ظنياً لخصوص المادة لا تعلق لذلك بصورة القياس، فمن جعل قياس الشمول هو القطعي دون قياس التمثيل فقد غلط ، كما أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل دون الشمول فلم يفهم معناه ، والذي عليه جمهور العلماء أن كلاً منهما قياس قد يكون قطعباً ، وقد يكون ظنياً ، وطائفة يقولون إسم القياس لا يستعمل إلا في الشمول كما يقوله ابن حزم ، ومن يقوله من المنطقيين ، وطائفة يقولون لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل ، ومن هؤلاء من يقول ليس في العقليات قياس ، وهذا مبسوط في مواضع .

والمقصود هنا : التنبيه على جنس الأدلة، وأيضاً فالدليل قد يكون مطابقاً للمدلول عليه ملازماً له، ليس أعم منه ولا أخص منه، كالكواكب التي في السماء المتلازمة التي يستدل بكل منها على الآخر ، وكالناطقية والإنسانية التي يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت الآخر ، وهذا خارج عن تقسيمهم، فإن هذا ليس استدلالا بعام على خاص ، ولا بخاص على عام ، ولا بخاص على عام ، ولا بخاص على التمثيل، بل هو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر قد يكونان عامين وخاصين ، فالكواكب خاصة . والعام كالإستدلال بالحيوانية على الحس والحركة إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له ، وكذلك الإستدلال بكونه جسماً على وجود جنس العرض ، والإستدلال بوجود جنس العرض على وجود جنس الحسم هو استدلال بأحد العامين المتلازمين على الآخر .

والمقصود هنا : أن هذه المعينات كالنجوم والجبال والطرق وأعلام

الطرق كلها آيات وأعلام وعلامات على ما هو لازم لها في العادة ، وكذلك قد يستدل على منزل الشخص بما هو ملازم مسن دور الجيران والباب وغير ذلك ، وشجرة هناك وغير ذلك من العلامات التي يذكرها والباب وغير ذلك ، وشجرة هناك وغير هم بها ، وسميت الجبال أعلاماً لأنها الناس يستدلون بها ، ويدلون غير هم بها ، وسميت الجبال أعلاماً لأنها يوصف العالي بالظهور كقوله : فما اسطاعوا أن يظهروه ، ويقال ظهر الخطيب على المنبر ، ومنه قول النبي والحليث الصحيح « وَأَنْتُ الطَّاهِرُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الحديث الصحيح « وَأَنْتُ الطَّاهِرُ فَلَا الطَّاهِرِ يعلو والعالي يظهر ، وكذلك العالي يعرف قبل غيره ، ومنه الأن الظاهر يعلو والعالي يظهر ، وكذلك العالي يعرف قبل غيره ، ومنه قبل عرف الدبك أصله فعل بمعنى مفعول أي معروف كما يقال كره قبل في قوله وعلامات، وبالنجم ، إن العلامات هي النجوم منها ما يكون قبل في قوله وعلامات، وبالنجم ، إن العلامات هي النجوم منها ما يكون علامة لا يهتدي به ، ومنها ما يهتدي به ، ومنها ما يهتدي به ، ومنها ما يهتدي في الأرفس رواسي العلامات كاها يهتدي به ، ومنها أ ولأنه قد قال : (وَاللَّقَى في الأرفس رواسي العلامات كاها يهتدي به ، و لأنه قد قال : (وَاللَّقَى في الأرفس رواسي العلامات كاها يهتدي به ، و لأنه قد قال : (وَاللَّقَى في الأرفس رواسي العلامات كاها يهتدي به ، و أنهاراً وسُنبلاً لعللكم تهشته ون وعكلاً مات ) (۱) والمنات كاها يهتدي به ، و أنهاراً وسُنبلاً لعللكم تهشته ون وعكلاً مات ) (۱) والمنات كلها يهتدي به ، و أنهاراً وسُنبلاً لعليها تهيه وقول الأربي وعكر مات ) (۱) والمنات كاها يهتدي به ، و أنهاراً وسُنبلاً لعليها من تهشته ون وعكلاً مات ) (۱) والمنات كاها يهتدي بالمنات العلامات كاها يهتدي به ، و أنهاراً وسُنبلاً لعله العلية ون وعكر مات و الأنه والمنات العلامات كاها المنات العلامات كاها يهتدي به ، و أنها به المنات العلامات كاها يهتدي به ، و أنها به العلى العلى

وهذا كله مما ألقاه في الأرض ، وهو منصوب بألقى ، أو بفعل من جنسه كما قال بعضهم أي وجمل في الأرض أنهاراً ، لأن الإلقاء من جنس الجعل . وبسط ما في هذا من اعراب ومعان له مقام آخر .

والمقصود هنا: ذكر العلامات، والعلامات يدخل فيها ما تقدم من الرواسي والسبل، فإن كونها رواسي وسبلاً بسلكها الناس غير كونها علامات، والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع انعاد الذات كقوله: (الذي خلَفَ فسَوَّى وَالنَّذِي قَلَدَّرَ فَسَهَدَى)(٢). وأمثاله، فكيف إذا

١ ـ سورة النحل أية ١٥ .

كانت العلامات تتناول هذا وغيره، فإن الجبال أعلام وهي علامات، وكذلك الطرق يستدل بها السالك فيها ، ولهذا يسمى الطريق إماماً لأن السالك يأتم به ، وكذلك يسمون ما يستدل به المستدل طريقاً ومسلكاً ، ويقال لأصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك حتى أطلقوا على ما يصنف من الإحتجاج على مسائل النزاع طريقة لأنه فيه أدلة المصنف على موارد النزاع ، ومن هذا الباب الإستدلال على المرض بعلامات له ، والإستدلال بالأصوات فإن كانت كلاماً كانت الدلالة قصدية إرادية قصد المتكلم أن يدل بها ، وهي دلالة وضعية عقلية ، وإن كانت غير كلام كانت الدلالة عقلية طبعية ، كما يستدل بالأصوات التي هي بكاء وانتحاب وضحك وقهقهة ونحنحة وتنخم ، ونحو ذلك على أحوال المصوت :

ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن الدار دار الإسلام كالأذان والجمع والأعياد .

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ الله عَلَمُ قَالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ الله عَلَمُ الله عَزا قُوماً لَم يغز حتى يصبح ، في إن سمع أذاناً أمسك ، وإن لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح ، هذا لفظ البخاري . ولفظ مسلم ﴿ كَانَ يَغِيرُ إِذَا طلع الفجر وكَانَ يستمع الأذانَ فإنَ سمع أذاناً أمسك وإلا أغار فسمع رجلاً يقولُ الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من النار ، وعن عصام المزني قال : كان النبي عليه إذا بعث السرية يقول : ﴿ إِذَا رأيتُم مسجداً ، أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً ، رواه أبو داود والترمذي رابن ماجه .

ومن هذا النوع دلائل الجهات ، ومنه دلائل القبلة يستدل عليهسا بالنجوم والشه س والقمر والرياح والطرق وغير ذلك من الدلائل ، كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دلائل القبلة .

#### فصل

#### الدليل والسمة والعلامة

والنوع الثاني ما يدل بقصد الدال به ، كالكلام وكالعقد باليد ، والإشارة بها أو بالعين أو الحاجب أو غير ذلك من الأعضاء ، وقد يسمى ذلك رمزاً ووحياً ، وكذلك الحط خط الكتابة بخلاف الإستدلال بآثار خطى الإنسان ، فإن هذا من النوع الأول ، وكذلك القيافة وهي من النوع الأول ، وكذلك القيافة وهي من النوع الأول ، وهو الإستدلال بالشبه على النسب ، وكذلك القايف قد يعرف بالأثر من هو الواطىء وأين ذهب ، ومن هذا النوع الأميال التي بعمل في الطرقات فإنه جعلت علامات على حدود الحرم ، والأميال التي تجعل في الطرقات فإنه قصد بها الدلالة على الطريق أي قصد الناس بها ذلك .

وهذا النوع قسمان : منه ما يكون بالإتفاق والمواطأة بسين إثنين فصاعداً ، كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله إليه مثل وضع خنصره في خنصره ، ومثل وضع يده على ترقوته كما روى أن النبي على الله على علامة مسع بعض الناس ، وكمسا يجعل الملوك وغير هم على ما علامات عند بعض الناس من جاء بها عرفوا أنه مرسل من جهته ، ومن هذا الباب شعائر الناس في الحرب كلطائفة يعرف أصمحابها بشعارها ، ولهذا قال الفقهاء ويجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به كما كان للمهاجرين شعار ، وللأنصار شعار .

ومن هذا الباب الأعلام والرايات للمقدمين، فان الراية ترى فيعلم صاحبها . وكذلك العلم يعلم فيعلم صاحبه ، وقد تميز راية عن راية لما يختص به صاحبها ، ويسمى ذلك رنكاً ، وقد يكون ذلك إسم الشخص وقد يكون غير ذلك ، لكن قد اتفق مع غيره على أن هذا علامة وآية له . فمتى رؤى استدل به على أنه هو المُضاف إليه ذلك العلم، ويجعل هذا على الدور والثياب والدواب، ومنه الوسم الذي يعلم به إبل الصدقةوابل الجزية ، فإن الوسم علامة مقصودة للواسم ، وأما السيما فهي علامة بنفسها لم يقصدها مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين ، قال تعالى في المؤمنين : (سيماهُمْ في وَجُوهِهِم مِن أَثَرَ السجُودِ) (١) . وقال في المنافقين : ( عُتُل بَعْد َ في المنافقين : ( عُتُل بَعْد َ ذَكِكَ زَنيهِ )(٣) . قيل له زنمة من الشريعرف بها ومنه سيما المؤمنين يوم القيامة التي بها يعرفهم نبيهم،وهو أنهم غر محجلونمن آثار الوضوء، فهذه علامة وآية لكنها من النوع الأول لم يقصد المسلمون أن يتوضؤوا ليعرفوا بالوضوء ، لكن من اللوازم لهم الوضوء للصلاة ، وقد جعل الله الوضوء لم يكن لغيرهم ، والحديث الذي يروى هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي ، ضعيف بخلاف الصلاة في المواقيت الحمس ، فإن الأنبياء كانوا يصلونَ في هذه المواقيت كما قال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك ، والوسم والسيما من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط فإن أصل سيما مسوماً، فلما سكنت الواو انكسر ما قبلها قلبت ياء مثل ميقات وميعاد ونحو ذلك ، والامم أيضاً من هذا الباب وهو علم على المسمى ، ودليل عليه وآية عليه وهذا المعنى ظاهر فيه ، فلذلك قال الكوفيون : أنه مشتق من

٣ ــ سورة القلم آية ١٣ .

ا .. سورة المجادلة آية ٢٩ .

۲ ... سورة محمد آية ۲ ۰

الوسم ، والسمة وهي العلامة ، وقال البصريون: بل هو مشتق من السمو ، فإنه يقال في تصغيره سمّى لا وسيم ، وفي جمعه أسماء لا أوسام، وفي تصريفه سميت لا وسمت ، وكلا القولين حق ، لكن قول البصريين اتم فإنه مشتق منه على قولهم في الاشتقاق الأصغر وهو اتفساق اللفظين في الحروف وتأليفها ، وعلى قول الكوفيين هو مشتق منه من الاشتقاق الأوسط ، وهو اتفاق اللفظين في الحروف لا في ترتيبها كما قلنا في الوسم ، والسمو هو العاو والسامي هو العالي ، والعلو مستلزم للظهور كما تقدم ، فالعالي ظاهر والظاهر عال ، فكان الاسم بعلوه يظهر فيدل على المسمى لأنه يظهر باللسان والحط ، ويظهر للسمع المسمى فيعرف بالقلب .

وقد تقدم أنهم يسمون الجبال أعلاماً لما فيها من الظهور ، و دلالة الاسم على مسماه دلالة قصدية ، فإن المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى ، وليدل عليه ، تارة يقصد به الدلالة على عبر د نفسه كالاسماء الاعسلام للأشخاص ، وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من المعنى كالاسماء المشتقة مثل العالم و الحي والقادر ، ومن هذا الباب تسمية المعبودين آلحة ، سموها بما لا تستحقه كما يسمى الجاهل عالماً ، والعاجز قادر آ والكذاب نبياً ، فلهذا قال تعالى : (إن هي إلا أسماء سميتُموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها مين سلنطان ) (أ) والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل ، لكن هم يعلمون أن قصد الدلالة لعلمهم بأحواله مثل ما يرسل الرجل شيئاً من ملابسه المختص به مع شخص فيعلمون أنه أرسلها علامة على أنه أرسله،

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس أن في ذلك لآية للمؤمنين ، قال العلامة : تكون بين الرجل وأهله، رواه ابن المنذر ، حدثنا موسى بن

١ ــ سورة النجم آية ٢٣ .

هرون ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيم عن سفيان . عن سماك . عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، ورواه آبن أبي حاتم . ثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان ، ثنا أبو أسامة حدثني سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن في ذلك لآية قال: علامة ، ألم تر إلى الرجل إذا أراد أن يرسل إلى أهله في حاجة أرسل بخاتمه ، أو بثوبه فعرفوا أنه حق ، فتارة يرسل خاتمه معه فيعلمون أنه أرسله ليعلموا أنه أرسله إذ كانوا قد علموا أن الخاتم معه ، وأنه ليس في إرساله مع ذلك الشخص الذي لا يعرفونه مقصود له إلا أن يكون علامة على أنه أرسله اليهم فيصدقونه فيما أخبر عنه ، وتارة يرسل معه عمامته ، أو نعايه ، وقد علموا أنه لا يخلع عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص إلا لتكون علامة على صدقه كما فعل النبي مِنْ في غزاة الفتح لما كانت راية الخزرج مع سعيد بن عبادة ، وكانَّ فيه حدة ، وقال لا قريش بعد اليوم ، اليوم يوم الماحمة، اليوم يستحل الحرمة، قيل للنبي ﷺ أنه يخاف منه أن يضع السيف في أهل مكة ، فقال : ﴿ قُولُوا لَهُ مُنْعَطَى الرَّايَةَ لَابِنُهِ قَيْسٌ ﴾ – فقال: إنه لا يقبل منه . فقال : وهذه عَمَامَتي قولوا لهُ قَلَهُ أَمَرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ بذلك »، فلما رأى عمامته مع من جاء بها علم أنه ليس له في إعطائه عمامته مقصود إلا أن تكون علامة ، ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذلك ، وكذلك لما أعطى أبا هريرة نعليه ليخرج فيبشر الناس بما ذكره له ، فإنهم إذا رأوا معه نعليه علموا أنه لم يعطه النعلين إلا علامة، وكذلك قد يكونُ بين الشخص وبين غيره سر لم يطلع عليه المرسل، فيقول له اعطني علامة ، فيقول : قل له بعلامة ما تكلُّمت أنت وهو في كذا وكذا ، أو ما فعلت أنت وهو كذا وكذا ، فيعلم المرسل اليه أن المرسل هو أعلم هذا الرسول بهذا الأمر ، إذ كان غيره لم يعلمه ، ويعلم أنه ليس له في الآيات التي هي علامات للناس يرسلونها مع من يرسلونه ليعرف صدقه،

هي قطعية عند المستدل بها المرسل اليه ، من الأهل والأصدقاء والوكلاء والنواب وغيرهم ، يأتيهم الرجل بعلامة وهي مستدلة على حبهم فيعلمون قطعاً أن هذا جاء من عنده ، ويعلمون قطعاً أنه لم يرسله بتلك العلامة إلا ليعلموا صدقه لا يخطر لسعد بن عبادة حين رأى عمامة النبي علي معهم أنهم أخذوها بغير قصده بأن تكون سقطت منه ونحو ذلك ، بل قد علم أنها كانت على رأسه وهو راكب في الجيش ، وقد أرسلها مع هذا ، وكذلك خاتم الشخص الذي يعامون أنه لا ينزع خاتمه من يده ويعطيها لغيره ليعبث بها عنه ، وهو لا يختم بها شيئاً إلا لذلك ، وقد يقع في مثل ذلك احتمالات فيستعمل المستدلون التقسيم ، فإن الاستدلال مداره على ذلك احتمالات فيستعمل المستدلون التقسيم ، فإن الاستدلال مداره على أنه أرساه بالعلامة ، وأنه إنما أرسله بها ليبين صدقه ، فقد يعرض في المقدمة الأولى أنه أخذها بغير اختياره ، أو أن الخاتم سقط منه ، أو إن كان مسافراً أنه قتل ، أو مات ، فقد يقع مثل ذلك ، وقد يؤخذ خاتم الرجل بغير أمره ، ويختم به كتابه .

كما حكي أن مروان فعل مثل ذلك بعثمان ، والمقدمة الثانية أنه قد يرسله بالحاتم ليخم به شيئاً أو ليصلحه ونحو ذلك ، فإذا عرض مثل هذا الاحتمال وقوي توقفوا ، وإن عرفوا انتفاء ذلك مثل أن يكون قد ذهب من عندهم قريباً ، وليس له ما يخم به ونحو ذلك ، قطعوا بأنه أرسله علامة ، ثم بعد هذا قد يعلمون أنه أرسله ، لكن قد يكذب عليه ، ولكن العهدة في هذا على المرسل ، فإن إرسال العلامة هو أعلام منه لهم بأني أرسلته اليكم ، فهذا الفعل هو مثل هذا القول يجري مجرى أعلامهم وإخبارهم بأنه أرسله، وتصديقه في قوله هو أرسلني والأخبار تارة يكون بالقول وتارة يكون بالعمل ، كما يعلم الرجل غيره بالإشارة بيده ورأسه وعينه وغير ذلك، وإن لم يتقدم بينهما مواضعة لكن يعلم قصده ضرورة ، مثل أن يسأله عن شيء هل كان ؟ فير فع رأسه أو يخفضه أو يشير بيده ،

أو يكون قائماً فيشير اليه اجلس ، أو قاعداً مطلوباً فيشير اليه أن اهرب ، فقد جاء عدوك، أو نحو ذلك من الإشارات التي هي أعمال بالأعضاء ، وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد الدال كما يدل القول ، وقد تكون أقوى من دلالة القول ، لكن دلالة القول أعم وأوسع ، فإنه يدل على الأمور الغائبة ، وعلى الأمور المعضلة ، وهذه الأدلة العيانية هي أقوى من وجه ، ولكن ليس فيها من السعة للمعاني الكثيرة ما في الأقوال .

# فمسل

### الدليل مستلزما للمدلول

خاصة الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول ، فكل ما استلزم شيئاً كان دليلاً عليه، ولا يكون دليلاً إلا إذا كان مستلزماً، ثم دلالة الدليل تعلم كما يعلم لزوم اللازم للملزوم ، وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة ، أو بدليل ينتهني إلى الضرورة ، وعلى هذا فآيات الأنبياء هي أدلة صدقهم وبراهين صدقهم ، وهي ما يستلزم صدقهم ، ويمتنسع وجوده بدون صدقهم ، فلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجوداً بدون النبوة ، ثم كونَّه مستلزماً للنبوة ، ودليلاً عليها يعلم بالضرورة ، أو بما ينتهي إلى الضرورة، فآيات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا تحد بحدود يدخل فيها غير آياتهم كحد بعضهم ، كالمعتزلة وغير هم بأنها خرق العادة ، ولم يعرف مسمى هذه العبارة ، بل ظن أن خوارق السحرة والكهان والصَّالَّحِينَ خرق للعادة ، فكذبها وحد بعضهم بأنَّها الْحارق للعادة إذا لم يعارضه أحد ، وجعل هذا فصلاً احترز به عن تلك الأمور ، فقال : المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل مع عدم المعارضة ، وجوز أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به سواء مع المعارضة ، وجعل ما يأتي بسه الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة ، وحقيقة المعجز هذا ما لم يعارض ، ولا حاجة إلى كونه خارقاً للعادة ، بل الأمور المعتادة إذا لم تعارض كانت آية ، وهذا باطل قطعاً ، ثم مسيلمة والأسود العنسي وغيرهما ، لم يعارضوا ، ثم يقال ما يعني بعدم المعارضة في ذلك المكان والزمان ، فالسحرة والكهان لا يعارضون والعنسي ومسيلمة لم يعارضا في مكانهم ووقت اغوائهم ، وإن قال لا يعارض البتة فمن أين يعلم هذا العدم ، فإن قيل فما آيات الأنبياء ؟ قيل : هي آيات الأنبياء التي تعلم أنها مختصة بالأنبياء ، وأنها مسئلزمة لصدقهم ، ولا تكون إلا مع صدقهم ، وهي لا بد أن تكون خارقة للعادة ، خارجة عن قدرة الانس والجن ، ولا يمكن أحداً أن يعارضها ، لكن كونها خارقة للعادة ، ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لها ، والعلم بأنها مسئلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمر وجعل العصاحية ، وخروج الناقة .

فه جرد العلم بهذه الآيات يوجب علماً ضرورياً بأن الله جعلها آية لصدق هذا الذي استدل بها ، وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة ، وأنه لا يمكن معارضتها، فهذا من جملة صفاتها لا أن هذا وحده كاف فيها ، وهذا إذا قال ، من قال: إن فلاناً أرسلني اليكم فإنه يأتي بما يعلم أنه علامة ، والعلامة ، والدليل، والآية، حدها أنها تدل على المطلوب، وآيات الأنبياء تدل على صدقهم ، وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة لصدقهم ، فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم ، ويمتنع أن يأتي من يعارضهم بمثلها ، فإن قيمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلها ، ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلها ، فإن تصديقه لهم يتضمن صدقهم فلم يأت إلا مع صدقهم ، وقد تكون الآيات تدل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها فيلزم صدقه إذا قال : أنا تهل على بولكن يمتنع أن يكون لكاذب، فهذا ونحوه مما ينكشف به حقيقة نبي ، ولكن يمتنع أن يكون لكاذب، فهذا ونحوه مما ينكشف به حقيقة غير الأنبياء ، أي لا يكون لغير جنسهم وجنس من صدقهم ، وفسر عدم المعارضة بأنه لا يقدر أن يأتي بها من ليس بنبي أو متبع لنبي ، كان المعنى واحداً واتحدت التفاسير الثلاثة ،

#### فصل

#### Tيات الانبياء علامات وبراهين من الله

والله سيحانه دل عباده بالدلالات العيانية المشهودة ، والدلالات المسموعة وهي كلامه ، لكن عامتهم تعذر عليهم أن يسمعوا كلامه منه ، فأرسل اليهم بكلامه رسلاً وأنزل اليهم كتباً ، والمخلوق إذا قصد أعلام من يتعذر أن يسمع منه أرسل اليه رسلاً ، وكتب اليه كتباً كما يفعل الناس ولاة الأمور وغيرهم، يرسلون إلى مــن بعد عنهم رسولاً ، ويكتبون اليه كتباً ، ثم أنه سبحانه جعل مع الرسل آيات هي علامات وبراهين، هي أفعال يفعلها مع الرسل يخصهم بها لا يوجد لغير هم، فيعلم العباد لاختصاصهم(١) بها أن ذلك أعلام منه للعباد وأخبار لهم أن هؤلاء رسلي ، كما يعلمهم بكلامه المسموع منه ، ومن رسوله ، ولهذا قد يعلم برسالة رسول بأخبار رسول أخبر عنه ، وقد يخبر عن إرساله بكلامه لمن سمع كلامه منه كما أخبر موسى وغيره بالوحي الذي يوحيه اليهم ، فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن أعلام الله لعباده وإخباره، فالدليل وهو الآية والعلامة لا تدل إلا إذا كان مختصاً بالمداول عليه مستلزماً له ، إما مساو له، وإما أخص منه، لا يكون أعم منه غير مستلزم له، فلا يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه ، فالآيات التي أعلـــــم الله بها رسالة رسله وصدقهم لا بد أن تكون مختصة بهم مستلزمة لصدقهم ،

<sup>1</sup> ـ الشمير عالد للرصل .

فإن الإعلام والأخبار بأن هذا رسول وتصديقه في قوله: إن الله أرسلني ، لا يتصور أن يوجد لغير رسول ، والآيات التي جعلها الله علامات هي أعلام بالفعل الذي قد يكون أقوى من القول ، فلا يتصور أن تكون آيات الرسل إلا حالة على صلقهم ، ومدلولها أنهم صادقون لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة ، وكون الرب أراد بها إعلام عباده بصدقهم ، وصدقهم بها في أخبارهم أنه أرسلها وكونها آية وعلامة على صدقهم أمر يعلم كما تعلم دلالة سائر الأدلة ، كما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكلاؤه أنه أرسل هذا بهذه العلامات ، فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور الأمر ، وتارة يحتاج إلى نظر ، هل هذه العلامة منه أو من غيره ، وهل الأمر ، والتصديق أم لا وهل هو أرسله بها أو غيره ، وهل قصد بها الأعلام ، والتصديق أم لا وهل يعلم من حال الذاكر أنه أرسله أنه صادقه ، عجر د قوله هو أرسلني من غير آية ولا وأنه لا يكذب ، فيعلمون صدقه ، عجر د قوله هو أرسلني من غير آية ولا علامة .

ولهذا إذا قال: من صدقه أنه رأى رؤيا صدقه ، وجزم بصدقه من قسد خبر صدقه ، والرؤيا جزء من سنة وأربعين جزءاً من النبوة ، وكذلك لو أخبر بغير ذلك كما أخبر عمران بن حصين أن الملائكة تسلم عليه ، فلم يشك اللدين أخبرهم في صدقه من غير آية ، فمن كان يعلم صدق موسى والمسيح ومحمد وغيرهم ، وأنهم لا يكذبون في أخف الأمور ، فكيف بالكذب على الله إذا أخبرهم أحدهم بما جاءه من الوحي والرسالة ، وما حاب من الملائكة ، فإنه قد يجزم بصدقه من غير آية لا سيما إن كان ما يقوله لهم مما يؤيد صدقه ، ولهذا لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود الآيات ، بل قد يعلم صدفهم بدون ذلك ، كما قد بين في موضع آخر .

وتارة يحتاجون إلى العلامة ، وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عـــن صاحبهم ما يعلمون هم خلافه ويصفه بما علموا نقيضه ، وقد يظهر لهم من قصده أنه كذاب ملبس طالب أغراض له، إما مال يعطونه، أو ولاية يولونه أو امرأة يزوجونه بها، أو غير ذلك من أغراض النفوس، فيسألونه عن مقصوده ، فإذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو صدقه ، ومثل هذا كثير في عادات الناس ، فكثيراً ما يجيء الرجل بما يزعم أنه علامة ، وتكون مشتركة فيقال له : ما تريد إفيذكر مراده فيعلمون كذبه ، فدلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحبّ والبغض هي كثيرة جداً ، وهذا يعرفه من جرب عادات الناس .

# فصــل معجزات الانبياء برهان ودليل

فالآيات التي تكون آيات للأنبياء ، هي دليل وبرهان ، والله تعالى سماها برهاناً في قوله لموسى : ( فَلَانِكَ بُرُهانان مِن رَبِّكُ ) (١) وهي العصا واليد ، وسماها برهاناً وآيات في مواضع كثيرة من القرآن ، فحدها حد الدليل والبرهان ، وهي أن تكون مستلزمة لصدق النبي فلا يتصور أن توجد مع انتفاء صدق من أخبر أن الله أرسله ، فليس له إلا حالان إما أن يكون الله أرسله فلا يكون صادقاً ، ولا يكون أرسله فلا يكون صادقاً ، فآيات الصدق لا توجد إلا مع أحد النقيضين وهو الصدق ، لا توجد قط مع الآخر ، وهو انتفاء الصدق كسائر الأدلة التي هي البراهين والآيات ، والعلامة ، فإنها لا توجد إلا مع تحقق المدلول عليه ، لا توجد مع عدمه فلا يوجد الدليل وجود المدلول عليه ، فلا توجد المدلول عليه ، فلا توجد المدلول عليه ، فلا يوجد الدليل مع عدم صدقهم ، فإنه حق معلوم بعد تصوره لكل العقلاء فيبجب أن يتصور هذا الموضع ، فإنه حق معلوم بعد تصوره لكل العقلاء بالضرورة ، فلا يمكن أحداً كذب النبي أن يأتي بمثلها . فإنه لو أتى بمثلها ، ما من ومع قول ، المنه ما كاذب فلم يختص بصدقه ولم تستلزمه ، فلا يلزم إذا قال مع عدم أنه كاذب فلم يختص بصدقه ولم تستلزمه ، فلا يلزم إذا قال مع المذا المكذب أنه كاذب فلم يختص بصدقه ولم تستلزمه ، فلا يلزم إذا قال مع المذا المكذب أنه كاذب فلم يختص بصدقه ولم تستلزمه ، فلا يلزم إذا قال

١ ـ سورة القصيص آية ٢٢ .

إني صادق أن يكون صادقاً ، وهذا قد أتى بمثل ما أتى به ، وقال إنسه كاذب ، ولا يكون إعلاماً من الله لعباده وإخباراً لهم بأني أرسلته ولا تصديقاً له كما لو قال رجل : إن فلاناً أرسلني ، وجاء بعلامة ذكر أنه خصه بها مثل أن يقول : العلامة أنه أعطاني خاتمه فيقول المكذب : وأنا أيضاً أعطاني خاتمه الأخرى لأصلحها له ، أو لأختم بها كذا وأنت إنما أعطاك خاتمه لتصلحها ، أو تختم بها ، فإذا أتى المكذب له بمثل ما أتى به امتنع كونها آية ، ولكن لو كان قد جاء بالحاتم غيره لأمر آخر أرسله له الم يمتنع ذلك ، بل قد جرت عادته معهم بأنه من أرسله يرسل معه خاتمه ، فقد صار إرسال الحاتم عادة له يدل على صدق من أرسله ، فهو يميز رسله بالحاتم لا يخص بها واحداً منهم ، وهي عادة منه لرسله ليست لغير هم لا عادة ولا غير عادة ، فهذا شأن الآيات والعلامات التي يقصه، الدال بها أن يدل بها .

# فصل

### الأدلة الدالة على المدلول

والله تعالى سماها آيات وبراهين ، وهو اسم مطابق لمسماه مطرد لا ينتقض ، فلا تكون قط إلاآيات لهم وبراهين ، واما تسميتها بخرق العادة، فللناس في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها أن ذلك حد لها مطرد منعكس ، فكل خرق هو معجزة النبي فهو خرق عادة . والثاني أن خرق العادة ، شرط فيها وليس بحد لها فيجب أن تكون خارقة لعادة ، ولكن ليس كل خارق العادة يكون آية لنسبي كأشراط الساعة ، بل أن يقع على وجه مخصوص مثل دعوى النبوة ، والاستدلال بها والتحدي بمثلها مع عجز الناس عن معارضته . والقول الثالث أن كونها خارقة للعادة ليس بحد ، ولا شرط ، قال القاضي أبو بكر في مناظرته في الكرامات ويقال لهم أيضاً : إن من الناس من لا يشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقة للعادة ، ويقول إنما تكون آية إذا كانت من فعل الله مع التحدي بمثلها ، ودعوى النبوة فدلالتها على وجه لا يمكن من فعل الله مع التحدي بمثلها ، ودعوى النبوة فدلالتها على وجه لا يمكن أن يشترك في ادعائه الصادق والكاذب ، فإذا ظهرت على هذا الوجه كانت آية لأحد وإن خرقت العادة إذ لم يكن معها دعوى نبوة ، ولأن موت آية لأحد وإن خرقت العادة إذ لم يكن معها دعوى نبوة ، ولأن موت زيد عند قول الرسول آيي أن يميت الله زيداً ، عند دعائي موته ، فإذا مات

عند دعوته صار ذلك آية له ، وإن كان فعل الموت في الانسان وغيره من الحيوان معتاداً قال : إن قالوا لو كان كذلك لكان من قال آيي أن تطلع الشمس وتغرب ، ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام ، وفعل ذلك مع دعواه الرسالة كان آية له ، وإن لم يكن المفعول من ذلك خارقاً للعادة ، فلما لم يكن كذلك ، وإن كان واقعاً من فعل الله مع دعوى النبوة ، لكونه غير خارق للعادة ، بطل ما قلتموه ؟ يقال لهم : قد أجبنا عن هذا حين قلنا ، ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة ، مما لا يشترك فيه الصادق والكاذب ، ويستوي مع ظهوره دعوى المحق والمبطل ، وطلوع الشمس وغروبها .

ولو قال النبي آيي أن يطلنا السحاب الساعة ، وتزلزل الأرض ، وتحدث الأمطار بدعوى ، فحدث ذلك لكان آية له ، وإن كان مثل ذلك قد يحدث في العصر ويشاهد ، فإذا قال المتنبي : إنبي معارضه وآيي في كوني نبياً ظهور مثل ذلك منع منه ولم يحدث .

قلت هذا الذي ذكروه هو أيضاً خرق للعادة فإن ظهور مثل ذلك على هذا الوجه مما لم تجربه العادة ، وهو نفسه القاضي أبو بكر في هذا الكتاب كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنير نجيات ، قد قال : قيل هذا باب الفول في معنى العادة وانخراقها ، والعادة التي إذا انخرقت دلت على صدق الرسل والاعتياد للأمر وتفصيل ذلك وتنزيله .

اعلموا رحمكم الله: أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة المعجزات يكون خارقاً للعادة وإذا كان ذلك واجباً وجب معرفة هسده العادة ومعرفة انخراقها ، فقد حكي هنا الإجماع ، وهناك صرح بالاختلاف وقوى ذلك القول ، وسبب ذلك اضطرابهم في معنى العادة وانخراقها ،

فإن كل قوم يفهمون غير ما يفهمه الآخرون ، والله تعالى إنما سماهــــا آيات .

وهذا القول الذي ذكره وقواه وهو لا يشترط فيها أن تكون خارقة للعادة هو حقيقة قول القاضي وأمثاله من المتكلمين الأشعرية ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأمثاله، فإن المعجزات عندهم لا تختص بجنس من الأجناس المقدورات، بل خاصتها أن النبي يحتج بها ويتحدى بمثلها، فلا يمكن معارضته فاشترطوا لها وصفين: أن تكون مقترنة بدعوى النبوة، وجعلوا المدلول جزءاً من الدليل، وأنها لا تعارض.

وبالأول فرقوا بينها وبين الكرامات، وبه بالثاني فرقوا بينها وبين السحر والكهانة ، وصرحوا بأن جميع خوارق السحرة والكهان يجوز أن تكون معجزة لنبي ، لكن إذا كانت معجزة لم تمكن معارضتها ، فلو ادعى ساحر أو كاهن النبوة لكان الله يعجزه عن تلك الحوارق ، قد علم أن غيره من السحرة والكهان يفعل مثلها ، وليس بنبي ، وما يأتي به الأنبياء من المعجزات جوزوا أن يأتي بمثله الساحر والكاهن إلا ما منع منه السمع للاجماع ، على أن الساحر لا يقلب العصاحية ، وهذا الفرق ليس لل يختص به أحد النوعين ولا ضابط له ، وصرحوا بأنه لا يستثنى مسن الحوارق إلا ما انعقد عليه الاجماع وصرحوا بأن العجائب الطبعية مثل الجوارق إلا ما انعقد عليه الاجماع وصرحوا بأن العجائب الطبعية مثل جذب حجر المغناطيس الحديد ، يجوز أن يكون معجزة ، لكن بشرط أن

وكذلك الطلاسم وكذلك الأمور المعتادة يجوز أن تكون معجزة بشرط أن يمنع غيره منها فتكون المعجزة منع المعتاد، فالحاصة عندهم فيها أنها لا تعارض وأنها تقبّرن بدعوى النبوة، وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة لكن يكتفون بمنع المعارض، فهو وحده خرق للعادة، فلا يشترطون

هذا وهذا ، وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة عليه ولا حقيقة له فإن جميع الحوادث كذلك عندهم ، وكل ما خرج عن محل قدرة العبد ، فالرب عندهم مختص بفعلمه كخوارق السحرة والكهان ، وحقيقة الأمر أنه لا فرق عندهم بين المعجزات والكرامات والسحر والكهانة ، لكن هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم تكن آية ، وإذا اقترنت بها كانت آية بشرط أن لا تعارض ، ثم أنه لما أثبت النبوة قال أنه يجوز على النبي فعل كل شيء من الكبائر ، إلا أن يمنع من ذلك سمع ، كما قال كل ما كان معجزة للانبياء يجوز أن يأتي به الساحر إلا أن يمنع منه سمع إذ كان في نفس الأمر لا فرق بين فعل وفعل ، بل يجوز من الرب كل شيء ، فيجوز أن يبعث كل أحد ، ولا يقيم على نبوته دليلا ، هذا حقيقة قولهم انه يجوز أن يبعث كل أحد وأنه إذا بعثه لا يقيم دليلا على نبوته ، بل يلزم العباد بتصديقه بلا دليل يدلم على صدقه ، فإن غاية على نبوته ، فإن غاية مذا تكليف ، الا يطاق ، وهم يجوزونه .

و هذا الذي قالوه باطل من وجوه متعددة ، قد بسطت في غير هذا الموضع :

منها أنهم جعلوا المدلول عليه ، وهو إخبار النبي بنبوته وشهو دهـا وثبوتها جزءاً من الدايل ، قالوا : لأنها لو كانت معجزة لجنسها لم تقع إلا معجزة ، والحوارق التي تكون أمام الساعة ليست معجزة لأحماء . فعام أن الدليل هو مجموع دعوى النبوة ، والحارق والجواب عن هذا مسن وجهين : أحدهما أن تلك من آيات الله تعالى ، فالحوارق التي لا يقدر عليها العباد كلنها آيات الله تعالى ، وهي دالة على ما يظهر دلالنها عليه تارة تكون خويفاً ، كما قال النبي عليها : • أن الشدس والقدر آيتان مين آيات الله وأنها الا تنه كسيفان أوت أحد ، ولا لحياته والكنها عابان مين آيات الله وأنها الله أينوف الله بهيما عباده .

والتخويف يتضمن الأهر بطاعته والنهي عن معصيته ، وإشراط الساعة آيات على قربها ، وعلى جزاء الأعمال ، وهو يتضمن الأهر بالطاعة والنهي عن المعصية .

والثاني أن يقال هي آيات على صدق الأنبياء فإنهم أخبروا بها وهي آية على ما أخبروا به ، وعلى صدقهم ، وأيضاً فإن عامة معجزات الرسول لم يكن بتحدى بها ، ويتول ائنوا بمناها ، والقرآن إنما تحداهم لما فالوا إنه افتراه ولم يتحدهم به ابتداء ، وسائر المحجزات لم يتحد بها ، وليس فيما نقل نحد إلا بالقرآن ، لكن قد عام أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء ، فهذا لازم لها ، لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره ، وأيضاً فمن قهذا لازم لها ، لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره ، وأيضاً فمن آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم ، وقبل أنبائهم وما يكون بعد موتهم ، فإن الآية دليل على صاق الحبر بأنه رسول الله ، وهذا الدليل لا يخصر فإن الآيس كلهم ، ولا الجن ، فلا بد أن يكون جنسه معجزاً أعجز الانس والجن .

وأما قولهم خاصة المعجز عدم المعارضة ؟ فهذا باطل ، وإن كان عدم المعارضة لازماً له ، فإن هذا العدم لا يعلم إذ يمكن أن يعارضه من ليس هناك إذا كان مما يعلم أنه معتاد مثل خوارق السحرة ، والكهان ، فإنه وإن لم يكن أن يعارض في هذا الموضع ففي السحرة والكهان من يفعل مثلها مع أنه ليس بنبي ، ودليل النبوة يمتنع ثبوته بدون النبوة ، وإذا قالوا : الدليل هو مجموع الدعوى ، والدليل : تببن خطأهم ، وأن القوم لم يعرفوا دلائل النبوة ، ولا أقاموا دليلا على نبوة الأنبياء ، كما لم يقيموا دليلا على وجود الرب ، فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالى ، ولا على رسوله ، مع أن هذا هو المقصود من أصول الدين ، وأيضاً فمسلمسة والعنسي لم يكن عندهما من يعارضهما ، وأيضاً فالمعارض إن اعتبروه في

المدعوين ، وهذا مقتضى في خرق العادة ، وأن العادات تختلف ، فلكل قوم عادة ؟ قالوا : فالمعتبر خرق عادة من أرسل اليهم .

وعلى هذا فإذا أرسل إلى بني إسرائيل ففعل ما لم يقدر واعليه كان آية وإنكان ذلك مما يقدر عليه العرب، ويقدر عليه السحرة والكهان، وصرحوا بأن السحر الذي قال الله فيه : ﴿ وَمَا يُنْعُلُّمِانَ مِن أَحَد حَتَّى يَقُنُولا إنها نحنن ُ فتنة " فلا تكنفر (١). يجوز أن يكون من معجزات الأنبياء إذا لم يعارضَ ، وقد قال الرازي أن السمعيات لا يحتج بها لأن دلالتهــــا مشروطة بعدم المعارض العقلي ، وذلك غير معلوم ، وكذلك يقال في معيجزات هؤلاء أن خاصتها عدم المعارضة ، فإن اعتبروا أن أحداً من الحلق لا يعارض ، فهذا لا يعلم و إن اكتفوا بأن لا يعارض في ذلك المكان والزمان فكثير من الصناعات والعجائب والعلوم من هذا الباب . وهم لا ينكرون هذا بل يقولون المعجز هو هذا مع دعوى النبوة ، وقا تبين أن الشيء في نفسه إذا لم يكن دليلاً لم يصر دليلاً باستدلال المستدل به . بل هو أفي نفسه دليل و إنَّ لم يستدل به إذا كان الدليل هو المستلز ملله دلول. فدليل صدق النبي هو يدلُ على أنه نبي ، وأن الحبر بنبوته صدَّق ، وإن كان هو لا يستدل بذلك ولا يتحدى بمثلها ، وقد لا يخبره بنبوة نفسه . ويكون له دلائل تدل على نبوته ، كما كانت قبل أن يولد . وفي الأمكنة البعيدة فتبين أن قول هؤلاء ، هو أنه لا يعلم ما يستدل به على نبوة الأنبياء. وهذا إذا انضم إلى أصلهم ، وهو أن الرب يجور عليه فعل كل شيء صار ا شاهدين ، بأنه على أصلهم لا دليل على النبوة ، إذ كان عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل ، وعندهم لا فرق بين جنس وجنس في اختصاصه بالأنبياء به ، فليس في أجناس المعقولات ما يكون آية تختص بالأنبياء . فيستلزم نبوتهم بل ما كان لهم قد يكون عند غير هم حتى للسحرة و الكهان،

١ ـ صورة البقرة : ية ١٠٢ ٠

وهم أعداؤهم ، وفرقوا بعدم المعارضة ، وهذا فرق غير معلوم وهو مجرد دعوى .

قالوا: لو ادعى الساحر والكاهن النبوة، لكان الله ينسيه الكهانسة والسحر، ولكان له من يعارضه لأن السحر والكهانة هي معجزة عندهم، وني هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعاً ومن المناقضة لدين الاسلام وللحق ما يطول وصفه، ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق أقل فساداً من هذا، ولحذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة.

ولهذا يقيم أكابر فصلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحر ، فلا يجدون فرقاً إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر ، والتحقيق أن آيات الأنبياء مستلزمة للنبوة ولصدق الحبر بالنبوة ، فلا يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول لا يوجد مع التكذيب بذلك ، ولا مع عدم ذلك البتة ، وليست من جنس ما يقدر عليه لا الإنس ولا الجن ، فإن ما يقدر عليه الانس والجن يفعلونه فلا يكون مختصاً بالأنبياء .

و معنى كونها خارقة للعادة : أنها لا توجد إلا للنبوة لا •رة ولا أقل ، ولا أكثر ، فالعادة هنا تثبت بمرة . والقاضي أبو بكر يقول : إن ما فعل • رات يسيرة لا يكون • عتاداً ، وفي كلامه في هذا الباب •ن الاضطراب • ما يطول وصفه ، وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والرازي والآمدي ، وغيرهم .

وما يأتي به السحرة والكهان يمتنع أن يكون آية لنبي بل هو آيه على الكفر ، فكيف يكون آية للنبوة ، وهو مقدور للشياطين ، وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس ، وآيات الأنبياء آيات لجنسها فحيث كانت آية لله تدل على مثل ما أخبرت به الأنبياء ، وإن شئت قلت : هي آيات لله يدل بها على صدق الأنبياء تارة ، وعلى غير ذلك تارة ، وما يكون

للسحرة والكهان لا يكون من آيات الأنبياء ، بل آيات الأنبياء مُختَّمة بهم .

وأما كرامات الأولياء فهي أية ما من آيات الأنبهاء فإنها إنما تكون ان تشهد لهم بالرسالة فهي دليل على سدق الشاهد لهم بالنبوة ، وأيضا فإن كرامات الأولياء معتادة من الصالحين ومعجزات الأنبياء فوق ذلك. فانشقاق القمر والإتيان بالقرآن ، وانقلاب العصا حية ، وحروج الاابة من صمخرة لم يكن مثله للأولياء ، وكذلك خاق الطبر من العلين . ولكن آياتهم صغار وكبار كما قال الله تعالى : ﴿ فَأَرَاهُ ۚ الْآَيَةُ ۚ الْخَبْرِ : ۥ )(١) فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة ، وقال عن نبيه عماء : ( لـ قلهُ و آي من آيات ربّه الكُبري )(٢) فالآيات الكبري مختصة بهم ، وأما الآيات العساري فقاء تكون للصالحين مثل تكثير الطعام ، فهذا قد وجد لغير و احد من الصالحين ، لكن لم يوجد كما وجد للنبي علي أنه أطعم الجيش من شي، يسير ، فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم ، لكن لا يماثلون في قدره ، فهم مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم كالاتيان بالقرآن وانشقاق القمر ، وقلب العصاحية ، وانفلاق البحر ، وأن يخلق من الطين كهيئة الطير ، وأما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل ، فإن أبا مسام الحولاني وغيره صارت النار عليهم برداً وسلاماً ، لكن لم تكن مثل نار ابراهيم في عظمتها كما وصفوها ، فهو مشارك للخليل في جنس الآية ، كما هو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحيده ، ومعلوم أن الذي امتاز به الحليل من ها.ا لا يماثله فيه أبو مسلم وأمثاله ، وكذلك الطير ان في الهواء فإن الجن لا تزال تحمل ناساً وتطير بهم من مكان إلى مكان كالعفريت الذي قال لسليمان :

۱ -- سوره النازعات آیه ۲۰ .

٢ ــ سورة النجم أية ١٨ ٠

(أنا آتيك به قَبل أن تَقُوم مِن مقاميك )(١) لكن قول الذي عنده علم من الكتابُ : (أنا آتيك به قَبَيْلَ أَنْ يَرْتَكَ ۚ إِلَيْكَ طَرْفُكُ )(٢) لا يقدر عليه العفريت ، ومسرى النبي عَلِيْنُ إلى بيت المقدس ليريه الله من آياتة الكبرى ، أمر اختص به بخلاف من يحمل من مكان إلى مكان ، لا ليريه الله من آياته الكبرى أمر اختص به، ولا يعرج إلى السماء ، فهؤلاء كثيرون ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن هؤلاء حقيقة قولهم أنه ليس للنبوة آية تختص بها كما أن حقيقة قولهم : إن الله لا يقدر أن يأتي بآية تختص بها وإنه لو كان قادراً على ذلك لم يلزم أن يفعله ، بل ولم يفعله فهذان أمران متعلقان بالرب إذ هو عندهم لا يقدر أن يفعل شيئاً لشيء.

والآية إنما تكون آية إذا فعلها لتدل ولو قدر أنه قادر ، فهم يجوزون عليه فعل كل شيء ، فيمكن أنه لم يجعل على صدق النبي دليلاً ، وأما الذي ذكرناه عنهم هنا فإنه يقتضي أنه لا دليل عندهم على نبوة النبي ، بل كل ما قدر دليلًا فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة، فلا يكون دليلاً، فهم هناك<sup>(٣)</sup> حقيقة قولهم : إنا لا نعلم على النبوة دليلاً ، وهنا حقيقـــة قولهم أنه لا دليل على النبوة ، ولهذا كان كلامهم في هذا الباب منتهاه التعطيل ، ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في الاستدلال بالمعجزات لكون المعجزات على أصلهم لا تدل على نبوة بني ، وليس عندهم في نفس الأمر معجزات ، وإنما يقولون المعجزات علم الصدق ، لأنها في نفس الأمر كذلك ، وهم صادقون في هذا لكن على أصلهم ليست دليلاً على الصدق، ولا دليل على الصدق ، فآيات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة

١ ــ سورة النمل آية ٣٩ ٠

۲ ... منورة النمل آية ۳۹ ا- ۶۰ ۰

٣ -. قوله هناك أي في باب انعال الرب حيث ينفون عنها الحكمة والتعليل وقوله هنا اي ني باب النبوة .

معلومة بالضرورة تارة ، وبالنظر أخرى ، وهم قد يقولون إنه يحصل العلم الضروري بأن الله صدقه بها ، وهي الطريقة التي سلكها أبو المعالي والرازي وغير هما . وهي طريقة صحيحة في نفسها ، لكن تناقض بعض أصولهم ، فالقدح ليس في آيات الأنبياء ، لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض ما هو معلوم بالمضرورة عقلاً ، وما هو أصل الإيمان شرعاً ، ومن عرف تناقضهم في الاستدلال يعرف أن الآفة في فساد قولهم لا في جهة صحة الدلالة فقد يظهر بلسانه ما ليس في قلبه ، كالمنافقين الذين يقولون : نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله ، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون .

ولقد صدق الإمام أحمد في قوله: علماء الكلام زنادقة ، وطريقة القرآن فيها الهدى والنور والشفاء ، سماها آيات وبراهين ، فآيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم ، وصدق من صدقهم ، وشهد لهم بالنبوة ، والآيات التي يبعث الله بها أنبياء قد يكون مثلها لأنبياء أخر مثل: إحياء الموتى، فقلًه كان لغير واحد من الأنبياء ، وقد يكون إحياء الموتى على يد اتباع الأنبياء . كما قد وقع لطائفة من هذه الأمة ومن اتباع عيسى ، فـــإن هؤلاء يقولون نحن إنما أحيى الله الموتى على أيدينا لاتباع محمد أو المسيح. فبايماننا بهم وتصديقنا لهم أحيى الله الموتى على أيدينا ، فكان إحياء الموتى مستلزماً لتصديقه عيسى ومحمداً لم يكن قط مع تكديبهما ، فصار آية لنبوتهم وهو أيضاً آية لنبوة موسى وغيره من أنبياء بي إسرائيل الذين أحبى الله الموتى على أيديهم ، وليس مدلول الآيات هو مجرد دعواه أن الله أرسلني وأخباره عن نفسه بذلك ، لأن ذلك معلوم بالحس لمن سمعه ، وبالتواتر لمن لم يسمعه بل صدقه في هذا الحبر ، وهو ثبوت نبوته ، فالآية مستلزمة لصدقه وثبوت نبوته ، ومن أخبر غيره عن إرسال الله ام وأتي هذا المخبر بآية كانت أيضاً آية على صدق هذا المخبر وثبوت نبوة النبي فإن من أخبر عن نبوة نبي من الأنبياء وأتى بآيسة على صدقه في حبره كانت تلك أية و دليلاً على نبوة النبي ، وإن إخبار المخبر بنبوته صدق ، بل كون غيره هو المخبر الآتي بالعلامة أبلغ ، ولهذا كانت من أعظم آيات النبي أخبار غيره من الأنبياء بنبوته .

فإن قال آخر : إنه كذب وأتى بمثل تلك الآية بطلت الدلالة المعينة ، ولا يلزم من بطلان دليل معين ، بطلان سائر الأدلة ، فإن الدليل يجب طرده ، ولا يجب عكسه ، ولو جاء من قال : إن فلاناً أرسلني ومعــه شخص فصدقه وقال: إنه أمرني أن أخبركم بأن رسوله بعلامة كيت وكيت لكان ذلك أبلغ ، وكل من علم صدق النبي فقد صدقه أنه (١) أن يعلم الناس أن الله يشهد له بالنبوة ، ويحكم بينه وبين منازعيه بتصديقه وتكذيبهم ، وذلك بآياته وعلاماته يبين بها أنه مصدق للرسول ، وقد يصدقه بكلامه الذي قد بين أنه كلامه فكونه في نفسه آية وعلامة ، إذ كان لا يمكن الجن والانس أن يأتوا بمثله ، فهو من أعظم الآيات ، وبغير ذلك فالآيات كلها شهادة بالنبوة وأخبار بها وتصديق للمخبر ، فهي تستلزم ثيوت النبوة في نفسها ، وأن صاحب الآيات قد نبأه الله وأوحى اليه كما أوحى إلى غيره من الأنبياء ، وتستلزم أيضاً صدق الأخبار بأنه نبي ، فهو إذا قال : إني نبي كان صادقاً ، وكذلك كل من أخبر بنبوته فإنَّه يكون صادقاً وثبوت الشيء وصدق من أحبر به متلازمان ، فكل حق ثابت إذا أخبر به مخبر فهو صادق ، وكل خبر صادق فقد تحُقق مخبر ه كالخبر الصادق هو و مخبره متلازمان ، بلزم من صدق الحبر تحقق مخبره .

و من تحقق الشيء صدق المخبر به ، بخلاف الكذب فإنه بو مخبره ليسا متلازمين ، بل الخبر الكذب يوجد مع انتفاء مخبره ، والمخبر به يتحقق على صفة خلاف ما في الحبر الكاذب، فلهذا كانت الآيات والعلامات

١ \_ هنا بياض بالاصل مقداد سطرين .

والدلائل ونحو هذا كما تدل على المداول ، وأنه حق ثابت فهي أيضاً تدل على صدق من أخبر به كائناً من كان، فمن قال: إني ابن فلان وقامت بينة بنسبه فهي تثبت صدقه ، وصدق كل من قال هو ابن فلان ، وكذلك البينة التي تشهد برؤية الهلال هي تشهد بصدق كل من أخبر بطلوعه ، وكذلك كل دليل دليل دل على مدلول فهو دليل على صاق كل من أخبر بذلك المدلول عليه .

وكذلك إذا قال الصادق : إن الله أرسلني فهذا خبر منه عن إرسال الله ، فالآية الدالة على صدقه تدل على صدق كل من قال: إن الله أرسله ، فالآيات الدالة على صدق محمد إذا قال ما أمره الله به في قوله : ﴿ قَسْلُ \* يا أينها النَّاسُ أني رَسُولُ اللهِ إليكُمْم جميعاً) (١١). هي دالة على صدق كل من قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، فجميع آياته وآيات الأنبياء الذين أخبروا بنبوته كمومي والمسيح عليهما السلام وأنبياء بني إسرائيل وغيرهم، كلها آيات ومعجزات تبين صدق كل واحد من المؤمنين به اللين يقول أحدهم أشهد أن محمداً رسول الله ، سو اء قالها مجردة ، أو قالها في صلاته ، أو عقب طهارته ، أو منى ما قالها ، ليست آبات النبوة دالة على أنه وحده هو الصادق في قوله : إني رسول الله إليكم جميعاً ، بل الآيات تصدقه ، وتصدق كل من شهد له بالرسالة ، و هكذا سائر الأدلة الدالة على مدلول ، فإنها تدل على صدق من أخبر بذلك المداول عليه من جميع الحلق ، وقد عرف أن الدليل لا بد أن يكون مختصاً بالمدلول عليه ، مستلزماً له فآيات الأتبياء وسائر أنواع الآيات ، والأدلة لا تكون مع نقيض المدلول عليه ، أي مع عدمه ، فإمها إذا كانت مع وجوده وعدمه لَم تكن دالة على وجوده ولا على عدمه، ولم يكن الاستدلال به على وجوده، ولا على عدمه، ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من الاستدلال على عدمه ،

١ ــ سورة الاعراف أية ١٥٧ .

كالأمور المعتادة التي توجد مع الصادق والكاذب . كطلوع الشمس وغروبها ، فإن هذه لا تدل على صدق أحد ولا كذبه ، وكذلك خوارق السحرة والكهان هي معتادة مع صدق أحدهم ومع كذبه فلا تدل على الصدق إذ كان كذبهم أكثر مسن صدقهم كالذين يخبرون بكلمة صدق وعشرة كذب . قال تعالى : (همَل أُنبَيثُكُم على مسن تَنزّلُ الشياطينُ تَنذَزّلُ على كُل أَفَاك أَثيم يُلقُونَ السَمْع وأكثر همم كاذبون ) (١) . ولا على الكذب والإستدلال بها على صدقه كالإستدلال بها على حدقه كالإستدلال بها على كذبه ، وهي على الكذب أدل .

فكيف إذا كان مع الصدق مائة كذبة كما قال النبي عَلِيْ لما سئل عن الكهان كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل ناس رسول الله عن الكهان فقال لهم رسول الله عنها : لينسسُوا بشيء ، قالوا : يا رسول الله فإنهم بحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً فقال رسول الله على : • تالك الكلمة من الحق يتحفظها الجني فيقرها في أدن وليه قر الدَّجاجة في خير ناه كذبة ، (۱) .

فيلزم من هذا أن آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم ، وهو الذي يخبر بكذبهم ، والناس فيهم رجلان : إما مصدق ،وإما مكذب ، فالمكذب لهم يمتنع أن يأتي بمثل آياتهم ، ومنى كذب مكذب لمدعي النبوة ، وأتى بمثل آيته سواء دل على أن تلك ليست من آيات الانبياء ، ولا تدل على صدق النبي ، لكن لا يلزم أن يدل على كذبه ، فإن الدليل المعين إذا بطل لا يستلزم انتفاء المداول عليه ، فقد تكون له آيات أخر

<sup>1 -</sup> سورة الشعراء اية ٢٢٢ ،

٢ .. هذا بيانس في الأصل مقدار كلمتين ،

تدل على نبوته ، وصدق الصادق وكذب الكاذب يعرف بوجوه كثيرة جداً .

وكذلك النبوة لها آثار مستلزمة لها بدون إخبار النبي بأنه نبي ، وكذب المتنبي الذي يزين له الشيطان أن يقول أنه نبي له آثار تستلزم انتفاء النبوة وأنه كاذب إما عمداً ، وإما أن الشيطان قد لبس عليه فإن الجبر عند كثير من الناس ينقسم إلى صدق وكذب ، فالمطابق هو الصدق ، والمخالف هو الكذب ، وأثبت بعضهم واسطة بين الصدق والكذب ، وهو ما لم يتعمده الإنسان .

قال : فهذا ليس بصدق لأنه غير مطابق وليس بكذب لأن صاحبه لم يتعمد الكذب ، بل اخطأ ، وليس كل من أخطأ يقال : إنه كاذب كالناسي في الصلاة إذا قال : صليت أربعاً ، ولم يصل إلا ثلاثاً ، كما قال النبي علي لم قال لسه ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبي علي لم أنس ولم تقصر فقال : بلى قد نسيت. فقال : أكما يقول نم أنس ولم تقصر فقال : بلى قد نسيت. فقال : أكما يقول نم أنس ولم تقال العم .

والذي يدل عليه القرآن أن كل من تكلم بلا علم فأخطأفهو كاذب، كالذين حرَّموا وحللوا وأوجبوا ، وإن كان الشيطان قد زين لهم ذلك وأو همهم أنه حق ، ولهذا قال : (قُلُل همَل أُنْبَيْتُكُم عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلُ أَفَاكُ أَيْمٍ )(١) . وهي تتنزل على من يظن أنه يصدقها قال تعالى : (وَمَنْ يَتَعَشُ عَنْ ذَكُر الرَّحْمَن من يظن أنه يصدقها قال تعالى : (وَمَنْ يَتَعَشُ عَنْ ذَكُر الرَّحْمَن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانَا فَهُو له قرين وَإِنَّهُم ليَّصُدُ وَنَهُم عَنَ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُتَدُونَ )(٢)

١ - سورة الشعراء آية ٢٢٢ .

٢ -- سورة الزخرف آية ٣٦ .

وقال تعالى : ( وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قُضَيَ الأَمْرُ أَنَّ اللهَ وَعَدَّكُمُ وَعَدَّكُمُ وَعَدَّكُمُ وَعَدَّكُمُ اللّهِ يَدَلَّ وَعَدَّ لَكُمُ اللّهِ يَدَلَّ عَلَيهِ الشَّرِعِ إِنْ كُلّ مِن أَخِبر لِيس له أَن يُخبر به ، وهو غير مطابق عليه الشرع إِنْ كُلّ مِن أَخبر بُخبر ليس له أَن يُخبر به ، وهو غير مطابق فإنه يسمى كاذباً ، وإن كان لم يتعمد الكذب كقول النبي مَنْ لَمُ لما قيل له : إِنْ أَبا السّنابل قال : ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر ، فقال : كَذَبَ أَبُو السّنابلِ .

ولما قبل له : إن عامر بن الأكوع حبط عمله لأنه قتل نفسه ، فقال : و كذب من قالها إن له لأجرين إنه جاهد مُجاهد مُجاهد .

ولما قال سعد بن عبادة في يوم الفتح: اليوم يتوم الملحمة اليوم تستحل الحرمه . وحكاه أبو سفيان لرسول الله وقل قال : ﴿ كَذَبَ سَعَدُ ولكِينَ هَذَا يَوُمُ يُعَظِّمُ اللهُ فيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمُ تُكْسَى فيهِ الْكَعْبَةُ ﴾ . وكذلك قال عبادة بن الصامت لما قيل له إن أبا محمد يقول الوتر واجب ، فقال كذب أبو مجمد .

وكذلك إبن عباس لما قيل له إن نوفاً يقول إن موسى عليه السلام نبي إسرائيل ليس هو موسى الخضر ، فقال : كذب نوف ، وأيضاً من أخبر الناس خبراً طلب أن يصدقوه فيه ، وقد نهوا عن تصديقه إلا ببينة فإنه أيضاً كاذب ، كما قال تعالى في القرآن : (لولا جاؤا عليه بأربعة شُهداء فأوليك عيند الله هُمُم الكاذبون ) (٢) .

وقال في القاذفين : ( فَسَاجِلدُ وَهُمْ ثَمَانِينَ جَلَلْدَةً وَلاَ تَقَبِّلُوا لَمُمُ شُهَادَّةً أَبداً وَأُولئكَ هُمُمُ الفَاسِقُونَ إِلاَّ الذينَ تَابُوا من

۱ ــ سورة ابراهيم آية ۲۲ ٠

٢ ـ سورة النور آية ١٣ ٠

بَعْد ِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(١).

وكذلك أن القاذف وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه ، لكنه إذا أخبر بها الناس فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد خبره ، وليس لهم ذلك بل ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهداء ، وهو لا يخبر الناس ليكذبوه ، بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم به ، ويعتقدوا أن المقذوف قد فعل الفاحشه ، وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداء ، فإذا لم يأت بأربعة شهداء فهو عند الله كاذب ، لأنه أخبر الناس بأن هذا فعل الفاحشة ، وقال خبر أطلب به تصديقهم ، وإن يظهر أن هذا فعلها ، فحقيقه خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرة يرتب عليها الذنب إذا كم لم يضر إلا صاحبه ، ولكن إذا أعلن فلم ينكر ضر الناس ، وهذا لم يعلم به الناس ، وقد علم أن وهذا لم يعلم به الناس ، وقد علم أن منها ومن إعلانها ، يتشبه الناس بعضهم ببعض في ذلك .

فلهذا شي الله عن فعلها وعن التكلم بها صدقاً وغير صدق ، فإنها إذا فعلت وكتمت خف أمرها ، وإذا أظهرت كان فيها مفاسد كثيرة قال النبي على : لا من ابتلي من هسده القاذورات بيشيء فليستتر بستر الله فيان من يبدلنا صفيحته نقيم عليه كتاب الله لا . وقال : لا كل أمي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يبيت الرّجل على الذنب قد ستتره الله في عمل على الذنب المعاهرة الله في عمل على الذنب المعاهرة الله تعالى صاحبها أن يظهرها فعملت البارحة كذا ، وكذا لا . فقد مى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنها فكيف القاذف بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمر ليقيم عليه الحد أو يشهد بها نصاب تام لإقامة الحد ، فذاك فيه منفعة و سلاح ، وقد

ا ـ سورة النور اية ؛ ،

يخبر بها بعض الناس سراً لمن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه ويستشيره فيما يفعل ، فعلى ذلك المفتى والمشير أن يكتم عليه ذلك ولا بشيع الفاحشة ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا : أن الناس في من قال : إني رسول . قسمان :

إما مصدق. وإما غير مصدق ، فمن ليس بمصدق لا يمكنه أن يأتي بمثل آيات الانبياء ، سواء قال : إنه كاذب ، أو توقف في التصديق والتكذيب ، وكذلك المؤمنون أتباع الانبياء إذا أتوا بآية كانت دليلاً على نبوة النبي الذي اتبعوه ، فلا يمكن من لا يصدق النبي أن يعارضهم ، ومتى عارضهم لم يكن من آيات الانبياء ، ولهذا كان أبو مسلم لما قال له الأسود العنسي : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع ؟ قال : أتشهد أن محمداً رسول ؟ قال : نعم ، فألقاه في النار ، فصارت عليه برداً وسلاماً .

فكرامات الصالحين هي مستلزمة لصاقهم في قولهم إن محمداً رسول، ولثبوت نبوته ، فهي من جملة آيات الانبياء وآياتهم، وما خصهم الله به لا يكون لغير الانبياء ، وإذا قال القائل : معجزات الأنبياء وآياتهم وما خصهم الله به ، فهذا كلام مجمل ، فإنه لا ريب أن الله خص الانبياء بخصائص لا توجد لغيرهم ، ولا ريب أن من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي به غير الانبياء ، بل النبي الواحد له آيات لم يأت بها غيره من الانبياء كالعصا واليد لموسى عليه السلام وفرق البحر ، فإن هذا لم يكن لغير موسى ، وكانشقاق القمر والقرآن وتفجير الماء من بين الاصابع ، وغير ذلك من الآيات التي لم تكن لغير محمد عليه السلام من الانبياء ، وكالناقة التي لصالح عليه السلام فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيره ، وهو خروج التي لصالح عليه السلام فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيره ، وهو خروج ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى ، فإنه اشترك فيه كثيراً من الانبياء ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى ، فإنه اشترك فيه كثيراً من الانبياء

بل ومن الصالحين ، وملك سليمان عليه السلام لم يكن لغيره كما قال : (رَبِّ اغْفُر لي رَهَب لي مُلْكُا لا يَنْبَغي لأحلد مِن بَعْدي)(١). فطاعة الجن والطير وتسخير الربح تحمله من مكان إلى مكان له ، ولمن معه ، لم يكن مثل هذه الآية لغير سليمان .

وفي الصحيحين عن النبي عليه أنه قال : و منا مين نتبي مين الانبيباء إلا وقد أوني مين الآيات منا أمن على ميثله البشر وانتما كان الذي أونييته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثر هم تنابعا يتوم القيبامة ، وهو من حين أتى بالقرآن وهو مكة يقرأ على الناس : (قُلُل لَشَن اجْتَمَعَت الإنس والجن على أن يتأثنوا بمشل هذا القرآن لا يَأْتُون بمِشْلَه وَلَوْ كَانَ بعَضْهُم للبَعْض ظَهَيراً ) (٢) .

فقد ظهر أن من آيات الانبياء ما يختص به الذي ، ومنها ما يأتي به عدد من الانبياء ، ومنها ما يشترك فيه الانبياء كلهم ويختصون به ، وهو الإخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله قال : (عاليم الغنيس فلا ينظهير على غيبه الذي لا يعلمه إلا الله قال : (عاليم الغنيس فلا ينظهير على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين ينديه ومن خلفه رصداً ليتعلم أن قد أبلتغوا رسالات من بين ينديه ومن خلفه وأحسى كل شيء عدداً ) (٢٠ لكن ما يظهر على المؤمنين بهم من الآيات بسبب الإيمان بهم فيه قولان : قال طائفة : ليس ذلك من آياتهم ، وهذا قول من يقول من شرط المعجزة أن تقارن دعوى النبوة لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها ، كما قاله هؤلاء الذين يجعلون خاصة المعجزة التحدي بالمثل ، وعدم المعارضة ، ولا يكون إلا مع الدعوى كما تقدم ، وهو قول قد عرف فساده من وجوه .

٣ - سورة الجن آية ٢٨ .

۱ ــ سورة من ۲یة ۲۵ .

٢ ــ سورة الاسراء آية ٨٨ .

والقول الثاني وهو القول الصحيح: أن آيات الاولياء هي من جملة آيات الانبياء فإنها مستلزمة لنبوتهم ، ولصدق الحبر بنبوتهم ، فإنه لولا ذلك لما كان هؤلاء أولياء ، ولم تكن لهم كرامات ، لكن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء ، وبين خوارق السحرة والكهان ، وما يكون للكفار والفساق وأهل الضلال والغي بإعانة الشياطين لهم ، كما يفرق بين ذلك وبين آيات الانبياء ، والفروق بين ذلك كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع .

## فعسل ارتباط الدليل بالمدلول

فقد تبين أن من آيات الانبياء ما يظهر مثله على أتباعهم ، ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياتهم ، فإن ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم فهر مستلزم له لا تكون تلك الآيات إلا لمن أخبر بنبوتهم ، وإذا لسم يخبر بنبوتهم لم تكن له تلك الآيات ، وهذا حد الدليل ، وهو أن يكون مستلزماً للمدلول عليه ، فإذا وجد الدليل وجد المدلول عليه وإذا عدم المدلول عليه عدم الدليل ، ولهذا من السلف من يأتي بالآيات دلالة على صحة الإسلام ، وصدق الرسول كما ذكر أن خالد بن الوليد شرب السم لما طلب منه آية ولم يغره .

#### فمسل

#### معنى خرق العادة

في معنى خرق العادة ، وأن الإعتبار أن تكون خارقسة لعادة غير الانبياء مطلقاً، بحيث تختص بالأنبياء، فلا توجد إلا مع الإخبار بنبوتهم ، وأما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة لأخبار الشياطين لهم بذلك وسحر السحرة بحيث يموت الإنسان من السحر ، أو يمرض ويمنع من النكاح ، ونحو ذلك مما هو بإعانة الشياطين ، فهذا أمر موجود في العالم كثير معتاد يعرفه الناس ، ليس هذا من خرق العادة . بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس، كما يختص قوم بخفة اليد والشعوذة ، وقوم بالسباحة الغريبة ، حتى يضطجع أحدهم على الماء ، وكما يختص قوم بالعيافة (١) حتى يباينوا بها غيرهم ، وكما يختص قوم بالعيافة (١) وخو ذلك مما هو موجود .

ولهذا كان مكذبو الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحر ، وهذا مستقر في نفوسهم أن الساحر ليس برسول ولا نبي ، كما في قصة موسى لما قالوا : (إنَّ همَذَا لَسَاحِرَ عَلَيْهُ يُرْيِدُ أَنْ يُخْرِجَكُمُ مِنْ

التيافة مساها تتبع الاتار والاشباء والاستدلال بها كما في الانساب ينظر القائف
 في الولد المختلف في نسبه فينظر في شبهه وسحنته فيلحقه بمن يلعيه او ينفيه عنه ٢ ــ الميافة مساها زجر الطير وازهاجها عن الماكنها ليتفاءلوا بمطارها يمينا او شمالا ونحو ذلك .

أرضكُم بسيحر و فساذا تأمرون )(١) . قسال تعالى : (كذلك ما أتنى الدّبن مين قبلهم مين رسول إلا قالوا ساحر أو محجنون (١) . وهذا لحيرتهم و ضلالتهم تارة ينسبون إلى الجنون وعدم العقل ، وتارة إلى الحذق والحبرة التي ينال بها السحر ، فإن السحر لا يقدر عليه ولا يحسنه كل أحد ، لكن العجائب والحوارق المقدورة للناس منها ما سببه من الناس بحذقهم في ذلك الفن ، كما يخذق الرجل في صناعة من الصناعات ، وكما يحذق الشاعر والحطيب في شعره وخطابته وعلمه ، وكما يحذق بعض الناس في رمي النشاب وعمل الرمح وركوب الحيل .

فهذه كلها قد يأتي الشخص منها بما لا يقدر عليه أهل البلد ، بل أهل الإقليم ، لكنها مع ذلك مقدورة مكتسبة معتادة بدون النبوة ، قد فعل مثلها ناس آخرون قبلهم ، أو في مكان آخر ، فليست هي خارقة لعادة غير الانبياء مطلقاً ، بل توجد معتادة لطائفة من الناس وهم لا يقولون أنهم أنبياء ، ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء .

ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس فإنهم لما رأوا آيات الأنبياء خارقة للعادة لم يعتد الناس مثلها ، أخذوا مسمى خرق العادة ، ولم يميزوا بين ما يختص به الأنبياء ، ومن أخبر بنبوتهم ، وبين ما يوجد معتاداً لغيرهم ، واضطربوا في مسمى هذا الإسم ، كما اصطربوا في مسمى المعجزات ، ولهذا لم يسمها الله في كتابه إلا آيات وبراهين ، فإن ذلك إسم يدل على مقصودها ، ويختص بها لا يقع على غيرها لم يسمها معجرة ، ولا خرق عادة ، وإن كان ذلك من بعض صفاتها فهي يسمها معجرة ، ولا خرق عادة ، وإن كان ذلك من بعض صفاتها فهي الا تكون آية وبرهاناً حتى تكون قد خرقت العادة ، وعجز الناس عن الإتيان بمثانها ، لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها، وهو من لوازمها ،

<sup>1</sup> ــ سورة الاهراف آية ١٠٠ ٠ ــ سورة الداريات آية ٥٦ ٠

لكن شرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه . وهؤلاء جعلوا مسمى المعجزة وخرق العادة . هو الحد المطابق لها طرداً وعكساً .

كما أن بعض الناس يجعل اسمها أنها عجائب. وآيات الانبياء إذا وصفت بذلك . فينبغي أن يقيد بما يختص بها فيقال العجائب التي أتت بها الانبياء . وخوارق العادات ، والمعجزات التي ظهرت على أيديهم ، أو التي لا يقدر عليها البشر . أو لا يقدر عليها الإنس والجن ، أو لا يقدر عليها إلا الله بمعنى أنه لا يقدر عليها أحد بحياة واكتساب . كما يفدر ون على السحر والكهانة . فبذلك تتميز آياتهم عما ليس من آياتهم ، فهدر وإلا فلفظ العجائب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة ونحوها ، والتعجب في اللغة يكون مسن أمر خرج عن نظائره وما خرج عن نظائره فقد خرق في اللغة يكون مسن أمر خرج عن نظائره وما خرج عن نظائره فقد خرق أيات العادة المعينة في نظائره . فهو أيضاً خارق للعادة ، وهذا شرط في آيات الانبياء ، أن لا يكون لها نظير لغير الانبياء ، ومن يصدقهم ، فإذا وجد نظيرها من كل وجه لغير الانبياء ، ومن شهد لهم بالنبوة لم تكن وجد نظيرها من كل وجه لغير الانبياء ، ومن شهد لهم بالنبوة لم تكن تلك من آياتهم ، بل كانت مشتركة بين من يخبر بنبوتهم ومسن لا يخبر بنبوتهم ، كما يشترك هؤلاء وهؤلاء في الطب والصناعات .

وأما السحر والكهانة فهو من إعانة الشياطين لبني آدم ، فإن الكاهن يخبره الجن ، وكذلك الساحر إنما بقتل ويمرض ويصعد في الهواء ونحو ذلك ، بإعانة الشياطين له، فأمورهم خارجة عما اعتاده الإنس بإعانة الشياطين لهم قال تعالى : (وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمُ مَّ جَميعاً يَا مَعْشَرَ الجن قَدُ اسْتَكُثُرَتُم مِنَ الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رَبّنا استمنتع بعضنا ببعض وبَلغنا أجلنا الله ي أجلنت لننا قال النار مَدُواكُم خاله ين فيها إلا ما شاء الله في الجنوالإنس قد النار مَدُواكُم خاله ين فيها إلا ما شاء الله في الجنوالإنس قد

١ ... سورة الانمام آية ١٢٨ .

استمتع بعضهم ببعض ، فاستخدم هؤلاء هؤلاء ، وهـــؤلاء هـــؤلاء في أمور كثيرة كل منهم فعل للآخر ١٠ هو غرضه ليعينه على غرضه . والسحر والكهانة من هذا الباب .

وكفلك ما يوجد لعباد الكفار من المشركين وأهل الكتاب . ولعباد المنافقين والملحدين من المظهرين للإسلام والمبتدعين منهم كاها بإعانة الجمن والشياطين ، لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه . فإذا كان القوم كفاراً لا ينكرون السحر والكهانة . كما كانت العرب ، وكالهند والترك والمشركين ظهروا بهذا الوصف ، لأن هذا معظم عند تلك الأهسة ، وإن كان هسذا منموماً عند أولئك كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى أظهرته الشياطين فيمن يظهر العبادة ، ولا يكون مخلصاً لله في عبادته متبعاً المأنبياء بل يكون فيه شرك ونفاق و بدعة ، فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة حتى يظن أولئك أن هذه من كرامات الصالحين . وأن ما هو عليه هذا الشخص من العبادة هو طريق أولياء الله ، وإن كان مخالفاً الطريق الانبياء حتى يعتقد من يعتقد أن لله طريقاً يساكها إليه أولياؤه غير الايمان بالانبياء وتصديقهم .

وقد يعتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الانبياء ، وحقيقة الأمر أن هؤلاء عارضوا الانبياء ، كما كانت تعارضهم السحرة والكهان ، كما عارضت السحرة لموسى ، وكما كان كثير من المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان ، دون النبي عليه و يجعلونه نظير النبي ، وكان في العرب عدة من هؤلاء ، وكان بالمدينة منهم أبو برزة الأسلمي قبل أن يسلم كان كاهنا .

وقد قيل : إن الذي أنزل الله تعالى فيه : ﴿ أَلَمُ \* تَـرَ إِلَى اللَّهُ بِنَ

يَزْعَمُونَ أَنْهُمُ آمنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلْيَكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبَلْكِكَ يُر يِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاغُوتِ وَقَدْ أُمْرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُر يِدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلِّهُمْ صَلَالاً بَعِيداً ﴾ (١)

وقد ذكر قصته غير واحد من المفسرين ، ولما كان الذين يعارضون آيات الانبياء من السحرة والكهان لا يأتون بمثل آياتهم ، بل يكون بينهما شبه كشبه الشهر بالقرآن ، ولهذا قالوا في النبي : إنه ساحر وكاهن وشاعر مجنون قال تعالى : (أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فكلا يستقطيعون سبيلا )(٢) . فجعلوا له مثلا لا يماثله ، بل بينهما شبه مع وجود الفارق المبين ، وهذا هو القياس الفاسد ، فاما كان الشعر كلاماً له فواصل ومقاطع ، والقرآن آيات له فواصل ومقاطع ، قالوا : شاعر ، ولكن شتان ، وكذلك الكاهن يخبر ببعض المغيبات ، ولكن يكذب شاعر ، ولكن شتان ، وكذلك الكاهن يخبر ببعض المغيبات ، ولكن يكذب كثيراً ، وهو يخبر بذلك عن الشياطين ، وعليه من آثارهم ما يدل على أنه أفاك أثيم كاف أثيم من تنزل أله الشياطين أنها أنها من السمع وأكثر هم الشياطين أنها أنها من السمع وأكثر هم الشياطين أنها أنهم يكلون السمع وأكثر هم أله المنافون السمع وأكثر هم أله المنافون المن من المنافون المنهم أله المنافون ألم المنافون ما لا يفعلون) (٤٠).

فذكر سبحانه الفرق بين النبي ، وبين الكاهن ، والشاعر وكذلك الساحر لما كان يتصرف في العقول والنفوس بما يغيرها ، وكان من سمع القرآن وكلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه ، صادوا يقولون ساحر ، وشتان . وكذلك مجنون لما كان المجنون يخالف عادات الكفار وغيرهم، لكن بما فيه فساد لا صلاح. والانبياء جاؤوا بما

٣ ــ سورة الشعراء آية ٢٢٢٠

۱ ـ سورة النساء آیة ۵۹ •

٤ \_ سورة الشعراء آية ٢٢٤ .

٢ ... سورة الغرقان آية ١٠٠

يخالف عادات الكفار ، لكن بما فيه صلاح لا فساد قالوا : هجنون قال تعالى : (كذَّلِك منا أتنى النّذينَ مِنْ قَبَلْهِمْ مِنْ رَسُول الأَّقَالُوا سَنَاحِرْ أَوَّ مَجَنّدُون أَتَوَاصَوا به بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونً (١٠). فتارة يصفونه بغاية الحذق والخبرة والمعرفة ، فيقولون ساحر . وتارة بغاية الجمهل والغباوة والحدق فيقولون مجنون ، وقد ضلوا في هذا . وهذا كما قال تعالى : (أنظرُ كيفَ ضَربُوا لنَكَ الأَمْشَالَ فَضَاوا فَلاَ يَسَتَعَلَيعون سَبِيلا ) (٢) .

فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها بأخذ يميناً وشمالاً ولا يهتدي إلى السبيل التي تسلك ، والسبيل التي يجب سلوكها قول الصدق والعمل بالعدل ، والكهانة والسحر يناقض النبوة ، فإن هؤلاء تعينهم الشياطين تخبرهم وتعاونهم بتصرفات خارقة . ومقصودهم الكفر والفسوق والعصيان ، والانبياء تعينهم الملائكة ،هم اللاين يأتونهم فيخبرونهم بالغيب ويعاونونهم بتصرفات خارقة . كما كانت الملائكة تعين النبي عليه في مغازيه مثل يوم بدر أمده الله بألف من الملائكة ، ويوم حنين قال : مغازيه مثل يوم بدر أمده الله بألف من الملائكة ، ويوم حنين قال : شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت شم ولييشم منه برين شم أنثرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا شم تروهما وعند بالله مين بعد ذليك على من يتشاء والله غفور رسويه وعلى من يتشاء والله غفور رسويم رسويم بالله مين بعد ذليك على من يتشاء والله غفور رسويم والله على من يتشاء والله غفور

وقال تعالى : ﴿ إِلاَ تَنْنَصُرُوهُ ۚ فَنَقَدُ نَصَبُرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَاجِهِ النَّذِينَ كَنَصَرُوا ثَنَانِيَ إِثْنَيْنِ إِذْ هُمُمَّا فِي الغارِ إِذَ يَنْقُبُولُ لِصَاحِبِيهِ

ه . ٣ سسورة النوبة آية ٢٦ س ٢٧ .

١ ــ سورة اللاريات آية ٢٥٠
 ٢ ــ سورة الغرقان آية ٢٠٠

<sup>317</sup> 

لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكَيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودِ لِلَّمَ تَرَوْهَا )(١) . وقال تعالى : (إذْ يُوحِي رَبَكَ إِلَى اللاثِكَة أَنِي لَمَعَكُمُ فَتَبَيْتُوا اللَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقي في قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرِّعْب )(١) .

وقد بين سبحانه أن الذي جاء بالقرآن ملك كريم ، ليس بشيطان فقال : ( إِنْهُ لَقَوْلُ رَسُول كَرِيم ذي قُوَّة عِنْدَ ذي العَرْشِ مَكِين مُطاع ثَمَّ أُمين ، وَمَّا صَاحَبُكُم مَ بَحَنُون ، وَلَقَد وَآه وَ اللَّهُ فُق المُبِينُ وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِظنين ، وَمَا هُوَ بِقَوْل شَيْطَانً رَجيم فَآ يُن تَذْ هَبُون ) (٣) .

ولما كانت الانبياء مؤيدة بالملائكة ، والسحرة والكهان تقرن بهم الشياطين ، كان من الفروق التي بينهم الفروق التي بين الملائكة والشياطين والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والحن كابن سينا وأمثاله ، ظنوا أن هذه الحوارق من قوى النفس قالوا : والفرق بين النبي والساحر أن النبي يأمر بالحير ، والساحر يأمر بالشر ، وجعلوا ما يحصل للممرور من هذا الجنس إذ لم يعرفوا صرع الجن للإنسان ، وأن الحني يتكلم على لسان الإنسان ، كما قد عرف ذلك الحاصة والعامة ، وعرفه علماء الأمة وأئمتها ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

والجهمية المجبرة الذين قالوا: إن الله قد يفعل كل ممكن مقدور لا ينزهونه عن فعل شيء ، ويقولون إنه يفعل بلا سبب ولا حكمة ، وهو الحالق لجميع الحوادث لم يفرقوا بين ما تأتي به الملائكة ، ولا ما تأتي به الشياطين ، بل الجميع يضيفونه إلى الله على حد واحد ، ليس في ذلك حسن ولا قبيح عندهم ، حتى يأتي الرسول، فقبل ثبوت الرسالة لا

۲ ــ سورة التكوير آية ١٩ ــ ٢٦ .

١ ــ سورة التوبة آية ١٠ ٠

٢ ــ سورة الانفال آية ١١٢ ه

يميزون بين شيء من الحير والشر ، والحسن والقبيح ، فلهذا لم يفرقوا بين آيات الانبياء وخوارق السحرة والكهان ، بل قالوا ما يأتي به السحرة والكهان ، بل قالوا ما يأتي به السحرة والكهان يجوز أن يكون من آيات الانبياء ، وما يأتي به الانبياء بجوز أن يظهر على أيدي السحرة والكهان .

لكن إن دل على انتفاء ذلك نص أو إجماع نفوه مع أنه جائز عندهم أن يفعله الله ، لكن بالخبر علموا أنه لم يفعله ، فهؤلاء لما رأوا ما جاءت به الانبياء ، وعلموا أن آياتهم تدل على صدقهم ، وعلموا ذلك إما بضرورة ، وإما بنظر واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على أصلهم . كان غاية ما قالوا أنه كل شيءيمكن أن يكون آية للنبي بشرط أن يقتر زبدعواه وبشرط أن يتحدى بالإتيان بالمثل فلا يعارض ، ومعنى التحدي بالمثل أن يقول لمن دعاهم : اثتوا بمثله ، وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وكهان، وكانت معجزته من جنس ما يظهر على أيديهم من السحر والكهانة، فإن الله لا بد أن يمنعهم عن مثل ما كانوا يفعلونه . وأن من ادعى منهم النبوة ، فإنه يمنعه من تلك الخوارق ، أو يقيض له من يعارضه بمثلها ، فهذا غاية تحقيقهم، وفيه من الفساد ما يطول وصفه، وطاعة الجن والشياطين لسليمان صلوات الله عليه لم تكن من جنس معاونتهم للسحرة ، والكهان والكفار وأهل الضلال والغي ، ولم تكن الآية والممجزة والكرامة التي أكرمهالله بها هي ما كانوا يعتادونه مع الإنس، فإن ذلك إنما كان يكون في أمور معتادة مثل اخبارهم أحياناً ببعض الغائبات ، ومثل أمراضهم وقتلهم لبعض الإنس ، كما أن الإنس قد يمرض ويقتل غيره ، ثم هم إنما يعاونون الإنس على الإثم والعدوان إذا كانت الأنس من أهل الإثم والعدوان يفعلون ما ثهواه الشياطين ، فتفعل الشياطين بعض ما يهوونه قال تعالى : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الحِنُ قَسَدُ السَّتَكُشُرُ ثُمُ مِنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِينَاؤُهُمْ مِنَ الإنس رَبْنَا استَمْتُعَ بَعْضُنَا بِبِعَض ) .

وأما التسخير الذي سخروه لسليمان فلم يكن لغيره من الانبياء ، فضلاً عن من ليس بنبي ، وقد سأل ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فقال : (رَبِّ اغفير لي وَهَب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ) . قال تعالى : (فستخرف له ألريح تنجري بأمر و رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص بأمر م رخاء حيث أو أمسك والشياطين كل بناء وغواص بغير حساب )(١) .

وقال تعالى: (ولسليسمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومسن الشياطين من يتغوصون له ويتعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين ) (١). وقال تعالى: (ولسليسمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومين الجين من يتعمل بين بكديه بإذن ربه ومن ينغ منهم عن أمر نا ندقه من عداب السعير يتعملون له ما يشاء من متحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقد ور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قنعينا عليه داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قنعينا عليه الموت ما دلهم على متوته إلا دابة الأرض تأكل منساته فلما نعر تسبينت الجين أن لو كانوا يتعلمون الغيب ما لبينوا في العداب المهين ) (١)

٣ ـ سورة سبأ آية ١٢ - ١٥ ٠

ا - سورة س آية ٢٥ -- ٣٦ ٠

٧ \_ سورة الانبياء آية ٨١ ٠

وكذلك ما ذكره من قول العفريت له: (أنا آتيك به قبل أن تقدُّوم من مقامك )(١). فهذه الطاعة من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة، ليس مما فعلته بأحد من الأنس، وكان ذلك بغير أن يفعل شيئاً ، مما يهوونه من العزائم ، والأقسام والطلاسم الشركية ، كما يزعم الكفار أن سليمان سخرهم بهذا فنزهه الله من ذلك بقوله : (واتبعدوا ما تتلو انشياطين على ملكك سلبهمان وما كفر سليهمان وكفر الشياطين كفروا يعلمون الناس كفرسى، فهذا نوع كفر سليهمان وأما السيحر )(١). وأما طاعة الجن لنبينا وغيره من الرسل كموسى، فهذا نوع آخر فإن هذا طاعتهم فيما أمرهم الله به من عبادته وطاعته كطاعة الإنس لنبينا ، حيث أرسل إلى الطائفنين ، فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعته لنبينا ، حيث أرسل إلى الطائفنين ، فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعته ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرة ، وكذلك الرسل دعوهم إلى ذلك ، وسليمان منهم ، لكن هذا إنما ينتفع به منهم من آمن طوعاً ، ومن لم يؤمن فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول ، هل يترك حتى يكون الله هو الذي ينتقم منه أو يجاهد .

وسليمان كان على شريعة التوراة واستخدامه لمن لم يؤمن منهم هو مثل استخدام الأسير الكافر ، فحال نبينا مع الجن والأنس أكمل من حال سليمان وغيره، فإن طاعتهم لسليمان كانت طاعةملكية فيما يشاء، وأما طاعتهم لمحمد فطاعة نبوة ورسالة فيما يأمرهم به من عبادة الله ، وطاعة الله واجتناب معصية الله، فإن سليمان على كان نبياً ملكاً ومحمد كان عبداً رسولاً مثل إبراهيم عليهم السلام .

وموسى وسليمان مثل داود ويوسف عليهم السلام وغير هما مع أن داود وسليمان ويوسف عليهم السلام هم رسل أيضاً دعوا إلى توحيد الله

١ ـ سورة النمل آية ٣٦ .

وعبادته ، كما أخبر الله أن يوسف دعا أهل مصر لكن بغير معاداة لمن لم يؤمن، ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عليه كما كان نبينا أول ما أنزل عليه الوحي ، وكانت قريش إذ ذاك تقره ولا ينكر عليه إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم وعيب ما كانت عليه آباؤهم وسفه أحلامهم ، فهنالك عادوه وآذوه ، وكان ذلك جهاداً باللسان قبل أن يؤمر بجهاد اليسد قال تعالى : (وَلَوْ شَيْنا لَبعَشْنا فِي كُلِّ قَرْيسة نَد يراً فلا تطع الكافرين وَجَاهِد هُمْ أَ بِه جِهاداً كَبيراً )(١) . فلك موسى مع فرعون أمره أن يؤمن بالله، وأن يرسل معه بني إسرائيل وإن كره ذلك وجاهد فرعون إلزامه بذلك بالآيات التي كان الله يعاقبهم بها إلى أن أهلكه الله وقومه على يديه .

١ ... سورة الغرقان آية ١٥ ٠

#### فصل

### شرط خرق العادة بين النبى وغيره

فالذين سموا هذه الآيات خوارق للعادات ، وعجائب ومعجزات ، إذا جعلوا ذلك شرطاً فيها وصفة لازمة لها بحيث لا تكون الآيات إلا كذلك ، فهذا صحيح ، وإن كانت هذه الأمور قسد تجعل أمراً عاماً ، فتكون متناولة لآيات الانبياء وغيرها كالحيوان الذي ينقسم إلى إنسان وغير إنسان ، وأما إذا جعلوا ذلك حداً لها وضابطاً ، فلا بد أن يقيدوا كلامهم مثل أن يقولوا خوارق للعادات التي تختص الأنبياء، أو يقولوا خوارق عادات الناس كلهم غير الانبياء ، فإن آياتهم لا بد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم ، وكل طائفة من الطوائف ، لا تختص آياتهم بخرق عادة بلد معين ، ولا من أرسلوا إليه ، بل تخرق عادة جميع الحلق إلا عادة بلا يعرف إلا من أرسلوا إليه ، بل تخرق عادة جميع الحلق إلا الذي لا يعرف إلا من جهتهم ، فما كان معتاداً للأنبياء دون غيرهم فهو الذي لا يعرف إلا من جهتهم ، وإن كان معتاداً للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم آياتهم وبراهينهم ، وإن كان معتاداً اللا لنبي كان مستلزماً من المدلول عليه ، فإذا لم يكن ذلك معتاداً إلا لنبي كان مستلزماً للنبوة ، وكان من أتي به لا يكون إلا نبياً وهو المطلوب .

بل لو كان مستلزماً للصدق ولايأتي به إلا صادق لكان المخبر عن نبوة نبي ، إما نبوة نفسه أو نبوة غيرها ، إذا كان كاذباً لم يحصل له مثل ذلك الدليل الذي هو مستلزم للصدق ، ولا يحصل أيضاً لمن كذب بنبوة نبي صادق ، إذ هو أيضاً كاذب ، وإنما يحصل لمن أخبر بنبوة نبي صادق،

وحينئذ فيكون ذلك الدليل مستلزماً للخبر الصادق بنبوة النبي ، وهذا هو الحبر المطلوب ، فإن مدلول الآيات سواء سميت معجزات أو غيرها هو الحبر الصادق بنبوة النبي ، ومدلولها إخبار الله وشهادته بأنه نبي ، وأن الله أرسله فقول الله : محمد رسول الله ، وقوله : إني رسول إليكم ،وقول كل مؤمن إنه رسول الله ، كل ذلك خبر عن رسالته ، وهذا هو مدلول الآيات نفس النبوة التي هي مخبر هذا الحبر ويكون الدليل مثل خبر من الاخبار ، وهذا من جنس الأول .

فما دل على نفس النبوة دل على صدق المخبر بها ، وما دل على صدق المخبر بها دل عليها ، وأما نفس أخبار الرب بالنبوة وإعلامه بها وشهادته بها قولا وعملا فهو اخبار منه بها وهو الصادق في خبره ، فإخباره هو دليل عليها، فإنه لا يقول إلا الحق ولا يخبر إلا بالصدق، وأيضا فهو الذي أنشأ الرسالة وإرساله بكلامه قد يكون إنشاء للرسالة ، وقد يكون إنشاء للرسالة ، وقد يكون إخباراً عن إرساله كالذي يرسل رسولا من البشر قد يرسله والناس يسمعون فيقول له : إذهب إلى فلان فقل له : كذا وكذا ، وقد يرسله بينه وبينه ، ثم يقول للناس إني قد أرسلته ، ويرسله بعلامات وآيات يعرف بها المرسل إليه صدقه ، وكذلك إذا وصفت بأنها معجزات فلا بد أن يعجز كل من ليس بنبي ولم يشهد للنبي بالنبوة ، فيعجز جميع فلا بد أن يعجز كل من ليس بنبي ولم يشهد للنبي بالنبوة ، فيعجز جميع المكذبين للرسول والشاكين في نبوته من الحن والأنس .

وكذلك إذا قيل هي عجائب والعجب ما خرج عن نظيره فلم يكن له فظير ، فلا بد أن يكون من العجائب التي لا نظير لها أصلاً عنا غير الاتبياء لا من الجن ولا من الإنس ، فإذا كان ليس لها نظير في شيء آخر ، فهذا يؤيد أنها من خصائص الانبياء ومن آياتهم ، فهذا الموضع من فهمه فهما جيداً تبين له الفرقان في هذا النوع ، فإن كثيراً من الناس يصفها بأنها خوارق ومعجزات وعجائب ، ونحو ذلك ولا يحقق الفرق

بين من يجب أن يخرق عادته ومعجزه ، ومن لا يحب أن يكون في حقه كذلك .

فالواجب أن يخرق عادة كل من لم يقر بنبوة الانبياء ، فلا يكون لمكذب بنبوتهم ولا لشاك ، وقولنا يخرق عادتهم هو من باب العادة التي تثبت بمرة ، ليس من شرط فسادها أن تقع غير مرة مع انتفاء الشهادة بالنبوة ، بل متى وقعت مرة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة لم تكن مختصة بشهادة النبوة ولا بالنبوة ، فلا يجب أن تكون آية وقولنا: ولا يجب أن تخرق عادات الانبياء ولم نقل : ولا يجوز أن تخرق عادات الانبياء ، بل قد تكون خارقة أيضاً لعادات الانبياء ، وقد خص بها نبي واحد مثل أكثر آيات الانبياء ، فإن كل نبي خص بآيات لكن لا يجب في آيات الانبياء أن تكون غتصة بنبي بل ولا يجب أن يختص ظهورها في آيات الانبياء أن تكون مختصة بنبي بل ولا يجب أن يختص ظهورها على يد النبي ، بل متى اختضت به وهي من خصائصه كانت آية له سواء وجدت قبل ولادته ، أو بعد موته ، أو على يد أحد من الشاهدين له بالنبوة ، فكل هذه من آيات الانبياء .

والذين قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة ، غلطوا غلطاً عظيماً ، وسبب غلطهم أنهم لم يعرفوا ما يخص بالآيات ، ولم يضبطوا خارق العادة بضابط يميز بينها وبين غيرها ، بل جعلوا ما للسحرة والكهان هو أيضاً من آيات الانبياء إذا افترن بدعوى النبوة ، وام يعارضه معارض وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيره ، وجعلوا دعواه النبوة جزءاً من الآية فقالوا : هذا الحارق إن وجد مع دعوى النبوة كان معجزة وإن وجد بدون دعوى النبوة لسم يكن معجزة ، فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه مقارناً للدعوى .

قالوا : والدليل على ذلك أن مثل آيات الانبياء يأتي في آخر الزمان

إذا جاءت أشراط الساعة ، ومع ذلك ليس هو من آياتهم ، وكذلك قالوا : في كرامات الاولياء ، وليس الأمر كذلك بل أشراط الساعة هي من آيات الانبياء من وجوه منها : أنهم أخبروا بها قبل وقوعها ، فإذا جاءت كما أخبروا كان ذلك من آياتهم ، ومنها أنهم أخبروا بالساعة فهذه الأشراط مصدقة لخبرهم بالساعة ، وكل من آمن بالساعة آمن بالأنبياء ، وكل من كذب الساعة قال تعالى : (وكذلك بالأنبياء ، وكل من كذب الانبياء كذب الساعة قال تعالى : (وكذلك جعائناً لكل نتبي عد والساطين الإنس والجين يوجي بع فهم منهم ألل بعض زُخرُف القول غروراً وكو شاء ربك ما فعكوه فذرهم وليرضوه وليقتر فوا ما هم من مقتر فون ) (۱) .

وقال تعالى: (وَهَذَا كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدَقُ الذي بَيْنَ يَكُومُنُونَ بَيْدُنَ يَكُومُنُونَ بَهُ وَلَيَهُمَا وَالّذِينَ يَكُومُنُونَ بِهِ إِنَّ فَكُل مِن آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن، فالآخرة ينون بيورت به إن الساعة فإذا جاءت أشراط الساعة كانت دليلاً على صدق خبرهم أن الساعة حق ، وكان هذا من الآيات الدالة على صدق ما جاء به الرسول من القرآن وهو المطلوب، فلا يوجد خرق عادة لجميع الناس إلا وهو من آيات الانبياء .

وكذلك الذي يقتله الدجال ، ثم يحييه فيقوم فيقول : أنت الأعور الكذاب الذي أخبر نا به رسول الله ملكم والله ما از ددت فيك إلا بصيرة ، فيريد الدجال أن يقتله ، فلا يقدر على ذلك ، فهذا الرجل بعد أن قتل وقام يقول للدجال أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله مكم والله ما ارددت فيك بهذا القتل إلا بصيرة ، ثم يريد الدجال أن يقتله فلا

٢ ـ سورة الانعام آية ١٢ •

١ ـ سورة الانعام آية ١١٢ ،

يقدر عليه ، فعجزه عن قتله تانياً مع تكذيب الرجل له بعد أن قتله وشهادته للرسول محمد بالرسالة هو من خوارق العادات التي لا توجد إلا لمن شهد للأنبياء بالرسالة ، وهذا الرجل هو من خيار أهدل الأرنس المسلمين .

فهذا الحارق الذي جرى فيه هو من خصائص من شها المحما، بالمبوة فهو من اعلام النبوة و دلائلها وكونه قتل أولا أبلغ في الدلالة ، فإن ذلك لم يزغه ولم يؤثر فيه ، وعلم أنه لا يسلط عليه مرة ثانية ، فكان هذا اليقين و الإيمان مع عجزه عنه هو من خوارق الآيات، ومعلوم أن قتله محكن في العادة ، فعجزه عن قتله ثانيا هو الحارق للعادة ، و دل ذلك على أن إحياء الله له لم يكن معجزة للدجال ، ولا ليبين بها صدقه ، لكن أحياه ليكذب الدجال ، وليبين أن محمداً رسول الله ، وأن الدجال كذاب أحياه هو الأعور الكذاب الذي أنذر به النبي والله حيث قال : و ما مين نبي الا وقد أنذر أمته الأعور الكراب الذي أنذر به النبي والله وسأقول لكم مين نبي الا وقد أنذر أمته الأعور الدجال وسأقول لكم فيه قولا لم يتن عينه كافير يتقرأه كل مؤهن قارىء وغيرقارىء .

وفي بعض الأحاديث الصحيحة : « واعلم أن أحاءاً منكم لن يرى رَبّه حرى يسموت الدوية إذ كان تابت ظاهرة يشترك فيها الناس تبين لهم كذبه فيما يدعيه من الربوبية إذ كان كثير مسن الناس يجوزون ظهور الإله في البشر النصارى وغير النعمارى . وما يأتي به الدجال إنما يحار فيه ويراه معارضاً لآيات الانبياء من لم يحكم الفرقان، فقوم يكذبون أن يأتي بعجيب ويقولون ما معه إلا التدويه كما قالوا في السحر والكهانة ، مثل كثير من المعتزلة والظاهرية كنابن حزم ، وقوم يقولون لما ادعى الإطبية كانت الدعوى معلومة البطلان ، فلم يظهر الحارق كما يقول ذلك القاضى أبو بكر رطائفة .

ويدعون أن النصارى اعتقدت في المسيح الإلهية لكونه أتى بالخوارق مع إقراره بالعبودية ، فكيف بمن يدعي الإلَّمية ؟ ولكن هذا الخارق الذي يظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب منه الدجال أن يؤمن به فلم يفعل بل كذبه وقال: أنت الأعور الدجال الذي أخبرنا به النبي عليا فقتله ، ثم أحياه الله فقال له : أنت الأعور الدجال ، فكذبه قبل أن قتل وبعدما أحياه الله ، وأراد الدجال قتله ثانية فلم يمكن . فعجزه عن قتله ثانياً من أعظم الحوارق مع تكذيبه ، وأما إحياؤه مع تكذيبه له أولاً وعجزه ثانياً عن قتله فايس بخارق ، فهذا إحياء معين معه دلائل معدودة تبين أنه من الآيات الدالة على صدق الرسول لا على صدق الدجال ، وتبين بذلك أن الآيات جميعها تدل على صدق الانبياء . فإن آيات الله مرة أو مرتين أو ثلاثاً لا يشترط في ذلك تكرار . بل شرطها أن لا يكون لها نظير في العالم لغير الانبياء،ومن يشهد بالنبوة ولم يوجد لغير هم كان هذا دليلاً على أنها محتصة بالانبياء ، ومن أطلق خرق العادة ولم يفسره ويبينه فلم يعرف خاصتها بل ظن أن ما وجد من السحر والكهانة خرق عادة أو ظن أن خرق العادة أن لا يعارضها معارض من المرسل إليهم ، وكثير من المتنبئين الكذابين أتوا بخوارق من جنس خوارق السحرة والكهان ، ولم يكن من اولئك القوم من أتى بمثلها ، لكن قد علم أن في العالم مثلها في غير ذلك المكان ، أو في غير ذلك الزمان وإنما الحارق كَمَا قَالَ فِي القَرَآنَ : ﴿ قُلُ ۚ لَـثَن ُ اجْتَمَعَتَ الْإِنْسِ وَالْحِن عَلَى َ أَنْ يَمَا ْتُوا بمِيثُلِ هَـٰذَا القُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بمِيثُلُهِ وَالَوْ كَانَ بعضهُمُ ْ لسِعض ظهيراً ) (١) .

ولهذا قال في آيات التحدي: (أم يَقُنُولُونَ افْتُرَاهُ قُنُلُ فَأَتْنُوا بِعَشْرِ سُورٍ مثله مُفْشَرِيَاتٍ وَآدْعُنُوا مَنْ اسْتَطَعْشُمْ منْ دُونِ اللهِ إِنْ

١ ــ سورة الاسراء آية ٨٨ ،

كُنْتُهُم صَادِقِينَ )(١) . وقال في تلك الآية : ﴿ فَإِنْ لَهُ يَسْتَجيبُوا لَكُمُم فَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ٓ) (١) . فلم يكتف بعجز المدعوين ، بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل من استطاعوا أن يدعوه من دون الله ، وهذا تعجيز لجميع الحلق الإنس والجن والملائكة ، وقال في البقرة : ﴿ وَإِنْ كُنْنَتُمْ ۚ فِي رَبِّيْبِ مُمَّا نَـزَلُـنَـا عَلَى عَبَدُنَا فَأَتُوا بِسُورة مِن مثليه وادمُوا شُهَدَاء كُم مِن عَلَى دُون الله أن كُنْتُمُ صَادِقِينَ) (٢) . أي ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله ، ادعوا كل من لم يقر بأنُّ هذا منزل من الله ، فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به ، ومن آمن به وبقي في ريب قل قد علم أنه من عند الله ، وهذا التحدي في البقرة وهي مدنية بعد يونس وهود ، ولهذا قال : ﴿ وَإِنَّ كُنْسَتُمْ ۚ فِي رَيَّسِ ﴾ . وهناك قال : ﴿ أَمُّ يَتَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ . فهذا تحدي لكلُّ مرتابٌ ، و ذاك تحدي لكل مثل مكذب ، ولهذا قيل في ذاك : ( مَنَ استَعامَم ) فَإِنهُ أَبِلُغُ وَقِيلٌ فِي هَذَا ﴿ شَهِدَاءً كُمْ ﴾ وقاء قال بعض المفسرين شهداء كم: T لهتكيم . وقال بعضهم : من يشهد أن الذي جثتــــم به مثل القرآن ، والصواب أن شهداءهم الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن اسحق بإسناده المعروف عن ابن عباس قال شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه ، وقال السدي عن أني مالك شهداءكم من دون الله ، أي شركاءكم ، فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم المعارضة إذا كانوا في ريب منه ، أما من أيقن أنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك ، والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الآيات فادعوا من يشهد لكم ، وهؤلاء بشهدون من دون الله لا يشهدون

ا ـــ سورة هود آية ١٣ ـــ ١٤ .

٢ .. سورة البقرة اية ٢٣ .

بما شهد الله به . فتكون شهادتهم مضادة لشهادة الله كما قال : (لكن الله يُ يَشْهَدُ بُمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلاَ ثِكَةُ يُشهدون) (١) . وقال : (قُلُ كَفَى باللهِ شَهِيداً بيني وَبَنَيْنَكُم وَمَن عِنْدَهُ علم الكيتاب ) (٢) .

كما قال : (شَهَيدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ وَالمَلاَ ثِكَةُ وَأُولُوُ الْعِلْسِمِ )(٣) . وقد قلنا يجوز أن تكون آياتهم خارقة لعادة جميع الخلق إلا للنبي ، لكن لا يجب هذا فيها .

فان قيل: قد ذكرتم أن آيات الأنبياء هي الخوارق التي تخرق عادة جميع الثقلين ، فلاتكون لغير الأنبياء ، ولغير من شهد لهم بالنبوة . وهذا كلام صحيح فصلتم به بين آيات الأنبياء وغير هم بفصل مطرد منعكس ، بخلاف من قال : هي خرق العادة ، ولسم يميز بينها وبين غير ها ، وتكلم في خرق العادة بكلام متناقض تارة يمنع وجود السحر والكهانة ، وتارة يجعل هذا الجنس من الآيات ، ولكن الفرق عسدم المعارضة ، لكن لم يذكروا الفرق في نفس الأمر ونفس كونها معجزة وخارة آوآية ، لماذا كان وما هو الوصف الذي امتازت به حتى صارت آية ودليلا دون غيرها فذكرتم الدليل ، لكن لم تذكروا الحقيقة التي بها صار الدليل دليلا ، قيل لا بد أن تكون مما يعجز عنها الأنس والجن ، بها صار الدليل دليلا ، قيل لا بد أن تكون مما يعجز عنها الأنس والجن ، فإن هذين الثقلين بعث إليهم الرسل ، كما قال تعالى : (يا معشر أبها الجين والإنس ألم في يتم يكم يقصون عكي كناتي ويشد رونكم قيات يقاد المنات الم

١ \_ سورة النسباء آية ١٦٥ .

٢ ... سورة الرعد آية ٢٢ ٠

٣ ـ سورة آل عمران آية ١٨٠

وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْمَةُ الدُّنْدِيَا وَشَهْدُوا عَلَى أَنَّهُ مِهِمَ الْهُمُ كَانُوا كَافِيرِينَ )(١) .

وقال تعالى: (وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَم " بِأَنْكُم رَسُل مِنْكُمْم " يتَنْالُونَ عَالَيْكُمُ آينَاتِ رَبِّكُم وَيَسْدُرُونَكُم لقاء يو مكنم دارا قَالُوا بِلَتِي وَلَكُن حَقَّت كَلَمَة العِدَابِ عَلَي الكَافرين )(٢). والإنس والحن منهم من آمن بالرسل ، ومنهم من كذبهم فلا به أن يكون مما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن . ثم الكرامات يخس بها المؤمنين من الطائفتين ، وأما آيات الانبياء التي بها تثبت نبوتهم . وبها وجب على الناس الإيمان بهم ، فهي أمر ينحص الانبياء لا يكون للأولياً، ولا لغيرهم ، بل يكون من المعجزات الحارقة للعادات الناقضة لعادات جميع الأنس والجن غير الانبياء ، فما كان الإنس أو الجن يقارون عليه فلا يكوِن وحده آية للنبي أما ما تقدر عليه الملااكة فذاك قا. يكون من آياتهم لأنهم لم يرسلوا إلى الملائكة والملائكة لا تفعل شيئاً إلا بإذنالله، فما تفعله الملائكة معهم فهو بإذن الله وهو ما خص به الانبياء بخلاف الإنس والحن ، وخاصتها التي تمتاز بها عن غير ها أن يكون آية و دايلاً على نبوتهم ، فكل ما استلزم نبوتهم فهو آية لهم ، وما لا يستلزم نبوتهم فليس بآية ، وليست مختصة بجنس من الموجودات . بل تكون في جنس العلم والاخبار بغيب الرب الذي اختص به ، وتكون في جنس القدرة والتصرف والتأثير في العالم ، وهي مقاورة للرب ، فلمه سبحانه أن يجعلها في أن جنس كان من المفدورات ، ولمانا تنوعت آيات الانبياء بل النبي الواحد تتنوع آياته ، فليس القرآن الذي هو قول الله وُ تلامه من جنس انشقاق القمر ، ولا هذا وهذا من جنس تكثير الطعام والشراب كنبع الماء من بين الأصابع .

ا سـ سورة الانمام دية ١٣٠ ، ٢ الرم. دية ٧٠ . ٧٧ .

وهذا كما أن آيات الرب الدالة على قدرته ومشيئته وحكمته وأمره ونهيه لا تختص بنوع فكذلك آيات أنبيائه فهذا مما ينبغي أن يعرف ، ولكن خاصتها أنها لا تكون إلا مستلزمة لصدق النبي وصدق الحبر بأنه نبي فلا تكون لمن يكذبه قط ولا يقدر أحد من مكذبي الرسل أن يأتي بمثل آيات الانبياء ، وأما مصدقوهم فهم معترفون بأن ما يأتون به هو من آيات الانبياء ، مع أنه لا تصل آيات الاتباع إلى مثل آيات المتبوع مطلقاً ، وإن كانوا قد يشاركونه في بعضها كإحياء الموتي وتكثير الطعام والشراب ، فلا يشركونه في القرآن وفلق البحر وانشقاق القمر ، لأن الله فضل الانبياء على غيرهم ، وفضل بعض النبيين على بعض ، فلا بد أن فضل الانبياء على غيرهم ، وفضل بعض النبيين على بعض ، فلا بد أن مثله لا دونه .

### فصل

وكثير من هؤ لاء مضطربون في مسمى العادة التي تخرق ، والتحقيق أن العادة أمر إضافي فقد يعتاد قوم ما لم يعتده غيرهم ، فهذه إذا خرقت فليست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه ، والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته التي قال فيها : (سننة الله التي قد خالت من قبل من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا ) (١) . وقال : (فهل من قبل من قبل ولن الا مسنة الله تبديلا ) (١) . وقال : (فهل ولن من قبل من قبل ولن المسنة الله تبديلا السنة الله تبديلا ولن المتماثاين ولا المسنة الله تبديلا المعاثاين ولا المسنة الله تتحدويلا) (١) . وهي التسوية بين المتماثاين والتفريق بين المختلفين ، فهو سبحانه إذا ميز بعض المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره ويختصه بها قرن بذلك من الأمور ما يمتاز به عن غيره ويختص به ، ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الانبياء ويختصون بها ، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ، وهو أعلم حيث يبعل رسالته ، فمن خصه بذلك كان له من الحصائص التي لا تكون لغيره ما يناسب ذلك ، فيستدل بتلك الحصائص على أنه من أهل الإختصاص بالنبوة ، ويعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الدين هم الانبياء مثلا ، ويعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الدين هم الانبياء مثلا ، ولم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آيات الانبياء لغيرهم حتى يقال : وله خرق عادته و نقضها ، بل عادته و سنته المطردة إن تلك الآيات لا إنه خرق عادته و نقضها ، بل عادته وسنته المطردة إن تلك الآيات لا إنه خرق عادته و نقضها ، بل عادته و سنته المطردة إن تلك الآيات لا إنه خرق عادته و نقضها ، بل عادته و سنته المطردة إن تلك الآيات لا إنهات الإنبياء المنابق الآيات لا إنهات المنابق الآيات لا المنابق الآيات لا المنابق الآيات لا المنابق الآيات الانبياء المنابق الآيات لا القبات المنابق الآيات الانبياء المنابق الآيات المنابق القبات المنابق المنابق القبات المن المنابق المنابق المنابق القبات المنابق القبات القبات المنابق الآيات المنابق الآيات الانبياء المنابق الآيات المنابق الآيات الفرن المنابق الآيات المنابق الآيات المنابق ال

٢ ــ سورة فاطر آية ٢) .

١ سورة الفتح آية ٢٣.

تكون إلا مع النبوة والأخبار بها ، لا مع التكذيب بها أو الشك فيها ، كما أن سنته وعادته أن محبته ورضاه وثوابه لا يكون إلا لمن عده وأطاعه ، وأن سنته وعادته أن يجعل العاقبة للمتقين ، وسنته وعادته أن يخعل العاقبة للمتقين ، وسنته وعادته أن ينصر رسله ، والذين آمنوا كما قال تعالى : (وَلَوْ قَاتَلَكُمُ اللّهُ بِنَ كَفَرُوا لَوَلُوا الأَدْ بِنَارَ ثُمُم لا يَجِدُ ون وَلِياً وَلا نصيراً ، سُنَة الله التي للولُوا الأدْ بَارَ ثُمُم لا يَجِدُ ون وَلِياً وَلا نصيراً ، سُنَة الله التي قد خلت من قنبل ولن تتجد لسنة الله تبديلاً )(١) . وكل ما يظن أنه خرقه من العادات فله أسباب المخرقت فيها تلك العادات ، فعادته وسنته لا تتبدل إذ أفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل . هذا قول الجمهور .

وأما من لا يثبت سبباً ولا حكمة ولا عدلاً ، فإنهم يقولون إنه ينحرق عادات لا لسبب ولا لحكمة ، ويجوزون أن يقاب الجبل ياقوتاً والبحر لبناً والحجارة آ دميين ، ونحو ذلك مع بقاء العالم على حاله ، ثم يقولون مع هذا ، ولكن نعلم بالضرورة أنه لم يفعل ذلك ، ويقولون العقل هو علوم ضرورية كالعلوم بجاري العادات ، وهذا تناقض بيّن ، فإنهم إذا جوزوا هذا ، ولم يعلموا فرقاً بين ما يقع منه ، وما لا يقع ، كان الجزم بوقوع هذا دون هذا جهلاً ، وغاية ما عندهم أن قالوا يخلق في قلوبنا علم ضروري يخلق في قلوبنا علم ضروري بأن هذا لم يقع ويخلق في قلوبنا علم ضروري على الله في تغلوبكم علماً ضرورياً كما جعله في قلوب أمثالكم ، فأنتم صادقون فيما تغيرون به عن أنفسكم من العلم الضروري ، لكن خطأ كم اعتقاد كم أن العادات قد ينقضه الله بلا سبب ولا لحكمة ، فهذا ليس معلوماً لكم بالضرورة وخطأ كم من حيث جوزتم أن يكون شيئان متساويان من كل وجه ، ثم يعلم بضرورة أو نظر ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر ، فإن هذا

١ ــ سورة الاحزاب ٢ية ٦٢ .

تفريق بين المتماثلين ، وهذا قدح في البديهيات ، فإن أصل العاوم العقلية النظرية اعتبار الشيء بمثله ، وإن حكمه حكم مثله ، فإذا جوزتم أن يكون الشيئان متماثلين من كل وجه وأن العقل يجزم بثبوت أحدهما وانتفاء الآخر ، كان هذا قدحاً في أصل كل علم وعقل ، وإذا قلم أن العادات جميعها سواء ، وأن الله يفعل ما يفعل بلا سبب ولا حكمة ، بل محض المشيئة مع القدرة رجحت هذا على هذا ، وقلتم لا فرق بين قلب الجبال يواقيت والبحار لبناً وبين غير ذلك من العادات ، وجوزتم أن يجعل الله الحجارة آدميين علماء من غير سبب تغير به المخلوقات، كان هذا قدحاً في العقل، فلا أنتم عرفتم سنة الله المعتادة في خلقه ولا عرفتم خاصة العقل وهو التسوية بين المتماثلين ، فإنه سبحانه قط لم يغرق عادة إلا لسبب يناسب ذلك مثل فلق البحر لموسى وغير ذلك من الآيات التي بعث بها ، فإن ذلك خلقه ليكون آية وعلامة ، وكان ذلك بسبب نبوة موسى وانجائه قومه وبسبب تكذيب فرعون ، ومن جوز أن ذلك البحر أو غيره ينفلق كما انفلق لموسى من غير أن يكون هناك سبب إلهي يناسب ذلك ، فهو مصاب في عقله ، ولهذا اضطرب أصحاب هذا القول ، ولم يكن عندهم ما يفرقون بين دلائل النبوة وغيرها، وكانت آيات الانبياء والعلم بأنها آيات ان حققوها على وجهها فسدت أصولهم ، وإن طردوا أصولهم كذبوا العقل والسمع ولم يمكنهم لا تصديق الانبياء ولا العلم بغير ذلك من أفعال الله تعالى التي يفعلها بأسباب وحكم ، كما قد بسط هذا في موضع آخر .

#### فصل

ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه ، فلا يعرف آيات الانبياء إلا من عرف ما اختص به الانبياء ، وامتازوا به عما سواهم ، والنبوة مشتقة من الإنباء ، والنبي فعيل وفعيل قد يكون بمعنى فاعل ، أي منبي، وبمعنى مفعول أي منبأ ، وهما هنا متلازمان فالنبي الذي ينبىء بما أنبأه الله به ، والنبي الذي نبأه الله وهو منبأ بما أنبـــــأه الله به ، وما أنبــــأه الله به لا يُكون كذباً ، وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون يطابق كذباً لا خطأ ولا عمداً ، فلا بد أن يكون صادقاً فيما يخبر به عن الله يطابق خبره مخبره ، لا تكون فيه مخالفة لا عمداً ولا خطأ ، وهذا معنى قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن الله ، لكن لفظ الصادق وأن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلولالآيات والبراهين . و لفظ العصمة في القرآن جاء في قوله : (وَاللَّهُ يَعْصَمُكُ مَنَ الناس)(١) أي من أذاهم، فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يَحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدةً ، والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها ، فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها ، وهي تنزيل من حكيم حميد ، والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم ، وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه ، والألفاظ المحدثة فيها إجمال

١ ــ سورة المائدة آية ٧٠ .

واشتباه ونزاع ، ثم قد يجعل اللفظ حجسة بمجرده ، وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق ، وقد يضطرب في معناه ، وهذا أمر بعرفه من جربه من كلام الناس ، فالإعتصام بحبل الله يكون بالإعتصام بالقرآن والإسلام كما قال تعالى : ( واعْتَصَعَمُوا بحَبَيْلِ اللهِ جَمَيعاً )(١) . ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث ، وبين معناها بياناً شافياً ، فإنها لا تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة ، وفيها زيادات عظيمة لا يوجد في كلام الناس وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من الباطل كما قال : ( إنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذَّكرَّ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (٢) . وقال تعالى : ( وإنَّه لَكَمَتَنَابٌ عَزَيزٌ لا َ يَنَا ْتِيه البَّاطِلِ مِنْ بِنَين يَلَدَيْهِ وَلا مِن خَلَفُهِ تَنْسَرِيلٌ وَن حَكَيْمِ حَمِيدٍ ) (١٠) . وقال تعالى : (الركتاب أُخكمت آياته أشم فصلت مين لدان حكيم خبير)". وقال : ( تيلك آيات الكيتاب الحكيم )(٥) . وفيه من دلاثل الربوبية والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد من العباد ، ففيه أصول ألدين المفيدة لليقين ، وهو أصول دين الله ورسوله لا أصول دين محدث ، ورأي مبتدع ، وقد يكون معصوماً على لغة القرآن بمعنى أن الله عصمه من الشياطين ، شياطين الإنس والجن ، وأن بغروا ما بعث به ، أو يمنعوه عن تبليغه ، فلا يكتم ولا يكذب كما قال تعالى : (عَالَمُ الغُنيب فَلَا َ يُنظُّهُ مِنْ عَلَى عَيَّاتِهِ أَحَداً إلا مَنْ ارْتَنضَى مِنْ رَسُول فَإِنَّهُ يتسلك مين بتينن يتدينه ومين خلفه رصدا ليبتعاليم أن قلا أَبْلُغُوا رِسَالًا تُ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بَمَا لَلدَّيْهُمْ وَأَحْمَى كُلُّ شَيءٍ

ه ... مورة لقمان آية ٢ ٠

١ - سورة آل عبران آية ١٠٣ ٢ -- سورة الحجر آية ١ ،

٣ - - ورة السبعدة آية ٢) .

عَدَداً) (١) . فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه ، وهذا في معنى عصمته من الناس ، فهو المؤيد المعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجن حتى يبلغ رسالات ربه كما أمر ، فلا يكون فيها كذب ولا كتمان ، ولفظ الإنباء يتضمن معنى الإعلام والإخبار ، لكنه في عامــة موارد استعماله أخص من مطلق الإخبار ، فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة المختصة دون المشاهدة المشركة كما قال : (وَأَنْبِئُكُمُم مُ بَمَـا الْغَائبة المُختصة دون المشاهدة المشركة كما قال : (وَأَنْبِئُكُمُم مُ بَمَـا تَاكُلُونَ وَمَا تَد خُورُونَ في بُيهُوتِكِم مُ ) (٢) .

وقال: (فللما نباها به قالت من أنباك هذا قال نباني العليم الخبير) ("). وقال: (قُل هُوَ نَباً عَظِيم النّبَ العظيم النّب معنه العليم فيه معرضون) (ن). وقال: (عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون) (ف). وقال: (وإن ينات الأحزاب يتودّوا لم أنهم فيه مختلفون في الأعراب يساللون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتللوا إلا قليلا) (أ). وقال: (ولتتعلم نباه بعد فيكم ما قاتللوا إلا قليلا) (أ). وقال: (أنبتوني حين) (أ). وقال: (أنبتوني بالسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) (أ). إلى قوله: (قال يكم آم أنبينهم بالسموان والأرض وأعلم ما تبلكون وما كنشم أي أعلم ما تبلكون وما كنشم أي أعلم ما تبلكون وما كنشم تكم ما تبلكون وما كنشم أي أعلم ما تبلكون وما كنشم تكم من تبلكون وما كنشم الكم من تبلكون وما كنشم المناهم والمناهم والمناهم من تبلكون وما كنشم المناهم والمناهم والمناه

وقوله : ( يَعْتُلُهُ رُونَ إليَّكُمُ ۚ إِذَا رَجَعْتُم ۚ النَّهُمِ ۚ قُلُ لاَ تَعْتَلُهُ رُوا قَلَدُ نَبَّالُنَا اللهُ مِن ۚ أَخْبِنَارِكُم ۚ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ

١ - سورة المِجن آية ٢٨ . ٢ - سورة الاحزاب آية ٢٠ ٠

۲ ... سورة كل عبران كية ۲۹ ، ۲۰ ... سورة ص كية ۸۸

١٣ سورة من آية ٦٧ ٩ ـ سورة البقرة آية ٣١٠

ه سر سورة النبأ آية أ ،

۷ ــ سورة من آية ۸۸ · ۸ ــ سورة الانعام آية ۲۲ ·

١٠ ـ سورة البقرة آية ٣٢ ٠

ورسوله شرع تردون إلى عالم الغيب والشهادة في نبيت كم والم يقل علامنون ، لأنهم لم يكونوا يطلعون المؤمنين على ما في بعلونهم ، وهذا والمؤمنون ، لأنهم لم يكونوا يطلعون المؤمنين على ما في بعلونهم ، وهذا بخلاف قوله : (يَوْمَشِدْ تُحَدِّتْ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَكَ أَوْحَى لِما) (٢٠). فهذا أمور مشهودة يعرفها الناس لكن العجب كون الأرض تخبر بذلك، فالحجب في المخبر لا في الحبر كشهادة الأعضاء وقال : (قُلُ الله كرين فالعجب في المخبر لا في الحبر كشهادة الأعضاء وقال : (قُلُ الله كرين بعلم إن كُنْتُم صادقين ) (٢) . وجمع النبي أنبياء مثل ولي وأولياء بعلم إن كننتُم صادقين ) (٢٠) . وجمع النبي أنبياء مثل ولي وأولياء تعالى : (وقالت اليهيئود والنيصاري نتحن أبناء الله وأحباء كما قال فعيل إذا كان معتلا أو مضاعفاً جمع على أفعلاء بخلاف حكيم وحكماء وعليم وعلماء ، وهو من النبأ وأصله الممزة ، وقد قرىء به وهي قراءة وعليم وعلماء ، وفي البرية ، وقد قيل هو من النبوة ، وهو العلو فمعني النبي المعلى الرفيع المنزلة .

والتحقيق أن هذا المعنى داخل في الأول ، فمن أنبأه الله وجعله منبئاً عنه ، فلا يكون إلا رفيع القدر علياً ، وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة إذ كان هذا يوصف به من ليس بنبي ، بل يوصف بأنه إلأعلى كما قال : (وكا تنهيئوا ولا تنحيز نوا وأنشم الأعلون) (٥٠). وقراءة الهمز قاطعة بأنه مهموز ، وما روي عن النبي بالله أنه قال : وأنا نبي الله والسنة بينبيء الله على فما رأيت له إسناداً لا مسنداً ولا

١ ــ سورة التوبة أية م١ ٠ ) .. سورة المائدة آية ١٨ ٠

٢ - سورة الزلزلة آية ؟ - ٥ .ه - سورة آل عمران آيه ١٣٩٠ .

٣ ـ سورة الإنعام آبة ١٤٣٠

مرسلاً . ولا رأيته في شيء من كتب الحديث ولا السير المعروفة . ومثل هذا لا يعتمد عليه واللفظان مشتركان في الإشتقاق الأكبر فكلاهما فيه النون والباء وفي هذا الحرف المعتل لكن الهمزة أشرف فإنها أقوى .

قال سيبويه هي نبوة من الحلق ، تشبه التهوع ، فالمعنى الذي يدل عليه ، ويمكن أن تلين فتصير حرفاً معتلاً فيعبر عنه باللفظين بخلاف المعتل ، فإنه لا يجعل همزة ، فلو كان أصله نبي مثل علي ووصي وولي لم يجز أن يقال بالهمز كما لا يقال علىء ووصيء وولىء بالهمز ، وإذا كان أصله الهمز جاز تليين الهمزة ، وإن لم يكثر استعماله كما في لفظ خبىء وخبئة ، وأيضاً فإن تصريفه أنبأ ونبأ ينبىء وينبىء بالهمزة ، ولم يستعمل فيه نبا ينبو ، وإنما يقال هذا ينبو عنه ، والماء ينبو عن القدم إذا كان يجفو عنها ، ويقال النبوة ، وفي فلان نبوة عنا أي مجانبة فيجب القطع بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة ، والله أعلم .

### فصل

قد تقدم أن للناس في وجه دلالة المعجزات وهي آيات الانبياء على نبوتهم طرقاً متعددة منهم من قال: دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة، ومنهم من قال : تعلم بالنظر والإستدلال ، وكلا القولين صحيح فإن كثيراً من العلوم في هذا الباب كدلالة الأخبار المتواترة ، فإنه قد يُحصل بالحبر علم ضروري ، وقد يحصل العلم بالإستدلال ،وطائفة منهم الكعبي وأبو الحسين البصري ، وأبو الحطاب أنه نظري ، والتحقيق أن كلا القولين حق ، فإنه يحصل بها علم ضروري،والأدلة النظرية توافق ذلك ، وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والآيات من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة،ويكون اللزوم عنده بيناً لا يُعتاج فيه إلى وسط و دليل، ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له أن هذا الدليل مستلزم لهذا الحكيم ، وهذا الحكيم لازم له ، ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب ، فقد يجيء المخبر إليهم بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة لأمور تقترن بخبره ، وآخرون يشكون في هذا ثم قد يتبين لبعضهم بأدلة، وقد لا يتبين، وكثير من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة ، بل إذا أخبره وهو خبير بحاله ، أو بحال ذلك المخبر به أو بهما، علم بالضرورة إما صدقه ، وإما كذبه ، وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر فقال لهرون وغيره : أن الله أرساني ، علموا صدقه قبل أن يظهر لهم الآيات ، ولما قال لهرون : إن الله قد أمرك أن تؤازرني ، صدقه هرون في هذا لما يعلم من حاله قديماً ، ولما رأى من تغير حاله الدليل على صدقه .

وكذلك النبي من لما ذكر حاله لحديجة وغيرها ، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل ، وكان عالماً بالكتاب الأول فذكر له النبي من ما يأتيه علم أنه صادق وقال : هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى ، يا ليتني فيها جذعاً ، يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك ، قال رسول الله عن : و أو مُخرجي هنم ؟ ، قال : نعم لم يأت أحد بمثل ما جثت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً .

وكذلك النجاشي لما سمع القرآن قال : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . وكذلك أبو بكر وزيد بن حارثة وغيرهما علمواً صدقه علماً ضرورياً لما أخبرهم بما جاء به ، وقرأ عليهم ما أنزل عليه ، وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذلك من القرائن يوجب علماً ضرورياً بأنه صادق ، وخسر الواحد المجهول من آحاد الناس قد تقترن به قرائن يعرف بها صدقه بالضرورة، فكيف بمن عرف صدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله إلا من هو من أصدق الناس أو من أكذبهم وهم يعلمون أنه من الصنف الأول دون الثاني ؟ ، فإذا كان العلم بصدقه بلا آية قد يكون علماً ضرورياً، فكيف بالعلم بكون الآية علامة على صدقه ، وجميع الأدلة لا بد أن تعرف دلالتها بالضرورة ؟ فإن الأدلة النظرية لا بد أنَّ تنتهي إلى مقدمات ضرورية وأكثر الخلق إذا علموا ما جاء به موسى والمسيح ومحمد علموا صدقهم بالضرورة ، ولهذا لا يوجد أحد قدح في نبوتهم إلا أحد رجلين ، إما رجل جاهل لم يعرف أحوالهم ، وإما رجل معاند متبع لهواه.وعامة من كذبهم في حياتهم كان معانداً ، فالرؤساء كذبوهم لئلا تزول رئاستهم ،أو مأكلتهم والاتباع طاعة لكبرائهم، كماأخبر الله بمثل

ذلك في غير موضع من القرآن لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على الكذب ، فإنه يمتنع قيام دليل يدل على الكذب ، فالمكذب ، فمر متكلم بلا علم ولا دليل قطعاً ، وكذلك كل من كذب بشيء من الحق ، أو صدق بشيء من الباطل، يمتنع أن يكون عليه دليل صحيح ، فإن الدليل الصحيح يستلزم مدلوله ، فإذا كان المدلول منتفياً إمتنع أن يكون عليه دليل صحيح ، وكثير من الناس قد يكون شاكاً لعدم طلبه العلم وإعراضه دليل صحيح ، وكثير من الناس قد يكون شاكاً لعدم طلبه العلم وإعراضه عنه ، فالمكذب متكلم بلا علم قطعاً ، والشاك معرض عن طلب العلم مقصر مفرط ولو طلب العلم تبين له الحق إذا كان متمكناً من معرفة أدلة الحق ، وأما من لم يصل إليه الدليل ولا يتمكن من الوصوط إليه فهذا عاجز .

وأما الذين سلكوا طريق الحكمة فالهم أيضاً مسالك مثل أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى إذا بعث رسولاً أمر الناس بتصديقه وطاعته ، فلا بد أن ينصب لهم دليلاً يدلهم على فها.قه فإن إرسال رسول بدون علامة وآية تعرف المرسل إليهم أنه رسول قبح وسفه في صرائح العقوا، وهو نقص في جميع الفطر وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب ، ولهذا ينكر على المشركين أنهم يصفونه بما هو عندهم عيب ونقص لا يرضونه لأنفسهم مثل كون مملوك أحدهم شريكه يساويه ، فإن هذا من النقائص ، العيوب التي ينزهون أنفسهم عنها ويعيبون ذلك على من فعله من الناس ، فإذا كان هذا عيباً ونقصاً لا يرضاه الحلق لأنفسهم لمنافاته الحكمة والعدل فإن الحكمة والعدل تكون العين كالرجل ، ولا الإمام الذي يؤتم به يليق به ، ويصلح به فلا تكون العين كالرجل ، ولا الإمام الذي يؤتم به يلين والدنيا في آخر المراتب ، والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب .

فكذلك المالك لا يكون مملوكاً مساوياً له ، فإن ذلك يناقض كون أحدهما مالكاً والآخر مملوكاً ، ولهذا جاءت الشريعة بأن المرأة لا تتزوج عبدها لتناقض الأحكام ، فإن الزوج سيد المرة ، وحاكم عليها ، والمالك سيد الملوك وحاكم عليه ، فإذا جعل مملوكها زوجها الذي هو سيدها تناقضت الأحكام ، فهذا وأدثاله مما يبين أن هذه القضية مستقرة في نظر العقلاء ، ولهذا قال تعالى : (ضرب لكمُ مَثلاً من أنْفسكُم همَل لكمُ ممّا مالكت أيْ مَالكم من شركاء فيما رزق ناكم فأنتم فأنتم فيه سبواء تتخافون بَه كخيفتكم أنْفسكم ) (١) . أي كما يخاف فيه سبواء تتخافون بَه وكذلك نُفصلُ الآيات لقوم يعقلون بل بعضاً ، وقوله : (وكذلك نُفصلُ الآيات لقوم يعقلون بل اتبت الذين ظلموا أهنواء هم بغير علم فمن يهد ي من أضل التبت الذين ظلمه من ناصرين ) (١) . وكذلك كل أحد يعلم بفطرته أن الذكر أفضل من الأنبى .

وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غيرهم ، حتى كان منهم من يئد البنات ويدفن البنت وهي حية ، حتى قال تعالى : (وإذا المَوْءودة مُ سُسُّايَتْ بأي ذنب قُتُولَت ) (٢) . وقال تعالى : (وإذا بُشر أَحدُهُمُ اللَّانَيْق ظُلِّ وجههة مُسُوداً وهمُو كَظيم يَتَوارى من القوم من الله وجهة مُسُوداً وهمُو كَظيم يَتَوارى من القوم من سُوء ما بُشَر به أيمُسكه على هون أم يك سه في التراب ) (٤) ، وكانوا لا يورثون الإناث وقد قالت أم مريم : وليس الذكر كالأنثى ، وكان من الكفار من جعل له الأناث أولاداً وشركاء ، قال تعالى : (أفرأيتم اللات والعُزَى ومناة الثالثة الأخرى ألكمُم الذكر وله الأنثى تلكم الذكر وله الأنشى وما الله الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله يؤمنون بالآخرة والمناه الله المناه المناه

٤ - سورة النحل آية ٨٥ .

١ ــ سورة الروم آية ٢٨ ٠

٢ .. سورة الروم أية ٢٨ - ٢٩ . ٥ - سورة النجم آية ١٩ .

٣ ــ سورة التكوير آية ٨٠

يتبعُون إلا الظن وإن الظسن لا ينعني من الحق شيئاً) (١). وقال تعالى: (ويجعلون لله البنسات سبعانه ولهم مسا يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بنشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الاساء ما يحكمون ) (٢). يعني ساء الحكم حكمهم ، أي بيس الحكم حكمهم ، كما يقال: بئسما فعل، وبئسما حكم ، حيث حكموا بأن لله البنات ، ولهم ما يشتهون .

فهذا حكم جائر كما أن تلك القسمة قسمة جائرة عوجاء ، فهذا حكمهم بينهم وبين ربهم ، وهذا قسمهم يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين ولربهم أدنى النوعين ، وهو مثل السوء ، ولله المثل الأعلى ، فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله ، وما فيها نقص وعيب ، فالمخلوق أحق بها من الحالق ، إذ كان كل كمال في المخلوق فهو من خالقه ، فيمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل ، والفلاسفة يقولون بعبارتهم كل كمال في المعلول ، فهو من العلة ، وأيضاً فالموجود الواجب أكمل من الممكن ، والقديم أكمل من الحديث ، والغني أكمل من الفقير ، فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص وإتصاف الأنقص بالكمالات ، ولهذا يوصف المحاف الأكرم والأكبر والأعلى ، وأنه أرحم الراحمين ، وخير الحاكمين ، وخير الحاكمين ، وخير الحاكمين ، وخير الخافرين ، وأحسن الحالمين ، فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات والممادح والمحاسن التي لا يساويه فيها غير ، فضلاً عن أن يكون لغير ه النوع الفاضل ، وله النوع المفضول .

ولهذا عاب الله المشركين بأن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا: هذا لله بزعمهم ، وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكمون ،

١ - سورة النساء اية ١٥٦ ٠ ٢ - سورة النحل آية ٥٧ - ٨٥ ٠

فبئس الحكم حكمهم في هذا ، كما أنه بئس الحكم حكمهم في جعل الذكور لهم ، والإناث له ، وساء بمعنى : بئس ، كقوله : ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا ، أي بئس مثلاً مثلهم ، ولهذا قالوا في قوله : ساء ما يحكمون ، بئسما يقضون . وقال تعالى : (أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً) (١) وقال تعالى : (وجعكوا له من عباده جنز عالى الإنسان لكفور مبين ، أم اتخذ هم مما يخائق بنات وأصفاكم بالبنين ، وإذا بئسر أحد هم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو من ينتشا في المحلية وهو في الحيصام غير مبين ، وجعلوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن إناثاً أشهيدوا خلفهم ستكتب شهاد تهم ويسالون) (١).

فهذه الطريقة وهو أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه ، فالخالق أولى به ، وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة ، فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم ، وهو سبحانه القدوس السلام الحميد المجيد من أبلغ (٣) الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع ، فلذلك يقال : الواحد من الناس قادر على إرسال رسول ، وعلى أن يرسل نشابة وعلامة يعرفه المرسل اليهم بها صدقه ، فكيف لا يقدر الرب على ذلك ، ثم إذا أرسله إليهم وأمرهم بتصديقه وطاعته ولم يعرفهم أنسه رسوله ، كان هذا من أقبح الأمور ، فكيف يجوز مثل هذا على الله ولو بعثه بعلامة لا تدلهم على صدقه كان ذلك عيباً مذموماً ، فكل ما ترك من لوازم الرسالة ، إما أن يكون لعدم القدرة ، وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة ، والرب أحق بالتنزيه عن هذا وهذا من المخلوق ، فإذا أرسل

١ ــ سورة الاسراء آية ١٠ ٠

٢ \_ سورة الزخرف آية ١٥٠

٣ ... توله من أبلغ خبر توله سابقا فهذه الطريقة -

رسولاً فلا بدأن يعرفهم أنه رسوله ويبين ذلك ، وما جعله آية وعلامة ودليلاً على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق فامتنع أن يكون للكاذب المتنبي ، فإن ذلك يقدح في الدلالة ، فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب ، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته ، وأن هذا مقتضى عدله ، وكل ذلك عند التصور التام يوجب علماً ضرورياً يصدق الرسول الصادق ، وأنه لا يجوز أن يسوى بين الصادق والكاذب ، فيكون ما يظهره النبي من الآيات يظهر مثله على يد الكاذب ، إد لو فعل فيكون ما يظهره النبي من الآيات يظهر مثله على يد الكاذب ، إد لو فعل هذا لتعذر على الحلق التمييز بين الصادق والكاذب ، وحينئذ فلا يجوز أن يومروا بتصديق الصادق ، ولا يذموا على ترك تصديقه وطاعته ، إذ الأمر بذلك بدون دليله تكليف ما لا يطاق ، و هذا لا يجوز في عدله وحكمته ، ولو قدر أنه جائز عقلاً فإنه غير واقع .

# فصل انتقام الله ممن یکذب علیه

وقد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه ، بل لا بد أن يظهر كذبه، وأن ينتقم منه فقال تعالى : (وَلَوْ تَعَنَوَلَ علينا بعض الأقاويل لأخذ نا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين )(١) ذكر هذا بعد قوله : (فلا أقسيم بما تبصرون وما لا تربصرون إنه لقول رسول كريم وما همو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تُذكرون تنزيل من رب العالمين )(١). نم فال : (وَلَوْ تَقُولُ علينا بعض الأقاويل لأخذ أنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ) هذا بتقدير أن يتقول بعض الأقاويل .

وقوله ( لأخذ نا منه ُ باليمين ، ثمَّ لَـقَطَعَنا منه ُ الوتينَ ) الوتين عرق في الباطن يقال : هو نياط القلب ، وإذا قطع مات الانسان عاجلاً ، وذلك يتضمن هلاكه لو تقول على الله وقوله : ( لأخلَ نا منه ُ باليكين ) قبل : لأخذنا بيمينه كما يفعل بمن يهان عند القتل، فيقال : خذ بيده فيجر بيده ، ثم يقتل ، فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هلاك

ا ــ سورة الحافة آية }} •

٢ \_ سورة المحاقة آية ٢٨ \_ ٣١ ٠

للمتقول، وقيل: لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة والقدرة فإن الميامن أقوى ممن يأخذ بشماله كما قال: (فأخذناهُم أخنَّذ عَزيز مُقْتَدر)<sup>(١)</sup> وكما قال : (إنَّ بَطُشَ ربِّكَ لشديد)(٢) لكنه قال : (أنَّذُنا منه ) ولم يقل لأخذناه، فهذا يقوي القول الأول، وقال تعالى: (أم يَـقُولُونَ افْتَـرَى على الله كَذْ بِأَ فَإِنْ يَـشأَ اللهُ بِختُسُم على قلبك) (٣) ثم قال: (ويَـمحُ اللهُ الباطل ويبحق الحق بكلماتيه )(١) فقوله: (ويمنح الله الباطل) عطف جماة على جملة ، قالوا : وليس من جواب الشرط ، لأنه قال ويحق الحق بالضم ، و هو معطوف على قوله (ويمحُ الله الباطل) فمحوه للباطل وإحقاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله ، فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل . ويحق الحق بكلماته فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق إذ كانت آية له ، وبين بها الحق من الباطل، وهو أيضاً يحق الحق ويبطل الباطــــل بكلماته، فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق إذ كانت آية له ، وبين بها الحق من الباطل ، وهو أيضاً يحق الحق وينبطل الباطل بكلماته التي تكون بها الأشياء ، فيحق الحق بما يظهره من الآيات . وما ينصر به أهل الحق كما تقدمت كلمته بذلك، كما قال : (ولقد سيقت كلمتنا ليعبادينا المُرْسَلينَ إنتهمُ لهُمُ المَنْصورونَ وإنَّ جُنُنْدَنَا لهُم العالمبونَ (٥٠٠. وقال : (و عَدَّتْ كلماتُ ربِّكَ صد قاً وعند لا ") وقال : (وصد قنت ا بكلمات ربتها وكتبه وكانت من القانتين )(٧) وقال تعالى: ﴿ أَتِّي أَمْرُ الله فلا تُتَسْتَتَعَسْجِلُوهُ ﴾ (٨) وأمره يتضمن ما يأمر به وهو الكائن بكلماته . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ ۚ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ [٠] وكلماته صدق وعدل ، والعدل وضع الأشياء مواضعها . فمن عدله أن

ا سـ سورة القمر آية ٤٢ ٠ ٢ ــ سورة الانعام اية ١١٥ .

٢ - سورة البروج آية ١٢ ٠ ٧ ، سورة التحريم ، به ١٢ .

٣ ــ سورة الشورى آية ٢٤ ، ٨ ... سورة النحل ٢٠٪ ١ ،

ه ـ سورة الصافات اية ١٧١ - ١٧٣ -

يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته حيث يصلح من كراءته ونصره ، وان يجعل الكاذب عليه حيث يليق به من إهانته وذله ،قال تعالى: (إن الذين الخذُوا العيجْلُ سَيسَالهُم غَضَبٌ مِن ربهم و ذلّة في الحياة الدُّنيا وكللت نَجْزي المُفْتَرين )(۱) قال أبو قلابة : هي لكل مهتر إلى يوم القيامة ومن أعظم الافتراء عليه دعوى النبوة والرسالة كذباً كما قال تعالى : (ومَن أظلَم مُمّن أفْرَى عَلَى الله كذباً ، أو قال أوحي إلي ولم يُوح اليه شيء ومن قال سأنزل مشل ما أنزل الله )(۱) . وذكر في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين في قوله : (وما قدروا الله الصادقين ، كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في قوله : (وما قدروا الله الكتاب الذي جاء به موسى نُوراً وهمُدئ للناس يجعلونه قراطيس حق قدره الذي جاء به موسى نُوراً وهمُدئ للناس يجعلونه قراطيس تشمد ونها ويتخفون كثيراً وعملة ما لهم تعلموا أنم ولا أباؤ كهم قبل الله ثم ذرهم في خوضيم بتلعبون ، وهذا كتاب أنزلناه مبارك الله مُبارك مصكة في الذي بين يديه ولهنظون ، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ممصدق الذي بين يديه ولهنظون ، وهذا كتاب أنزلناه مبارك يؤمنون به وهم على صلابهم يُعافِظون) (۱) .

ثم قال : (ومَن أظلَم مُ مَن افترَى على الله كذباً ، أو قال أوحي إلي ولم يوح اليه شيء (أ) الآية. فإن الكاذب إما أن يقول إن غيري أنزل علي ، راما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن ، وإذا قال : غيري أنزل علي ، فأما أن يعينه فيقول : إن الله أنزله علي ، وأما أن يقول أوحى ، ولا يعين من أوحاه ، فذكر الأصناف الثلاثة فقال : (ومَن أظ لم مُ مُن أفترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يُوح إليه

١ -- سورة الاعراف آية ١٥١ ، ٣ -- سورة الانعام آية ١١ -- ١٢ ،
 ٢ -- سورة الانعام آية ٩٣ ،
 ٢ -- سورة الانعام آية ٩٣ ،

شيء ") فهذان نوعان من جنس ، ثم قال: ومن. ولم يقل أو قال. إذ كان هذا معارضاً لا يدعى أنهرسول، فقال: ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله ، وهؤلاء المعارضون قا. تحداهم في غير موضع وقال : ﴿ قُمْلُ ۗ لـَـئـن ْ اجتـَـمـَـعـَت الإنـس ُ والجـن ُ على أن يأتوا بمثل هذا ۖ القرآن لا يأتون َ بمثله ولدّو كان بعضُهم لبعض ظهيرا)(١). والرسول أخبر بهذا خبرا تاماً في أوَّل الأمر ، وهذا لا يمكن إلا مع قطعه أنه على الحق ، وإلى الآن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله . وقوله ومن قال : سأنزل ، ولم بقل أقدر أن أنزل، فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل، وبه يحصل المقصود. بخلاف قوله أقدر ، فإنه لا يحصل به غرض المعارنس ، وإنما يحصل إذا فعل، فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس و أكذبهم، إذ كان قد تبين عجز جميع الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل مسذا القرآن ، وقوله مثل ما أُنزل الله يقتضي أن كل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه إلا الله ، كالتوراة والإنجيل والزبور. وهذا حق. فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله ، وفيه أيضاً من تأمله الرسل بغلك ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلا الله ، فلا مقدر أحد أن ينزل مثل ما أنزل الله على نبيه، فيكون به مثل الرسول ولا أن يرسل يەغىرە.

١ - سورة الاسراء آية ٨٨ .

## فصــل في الاستدلال بالحكمة

والاستدلال بالحكمة أن يعرف أولاً حكمته ، ثم يعرف أن من حكمته أنه لا يسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه ، وبأن ينصره ويعزه ويجعل له العاقبة ، ويجعل له لسان صدق في العالمين ، والكاذب عليه بين كذبه ، ويخله ويذله ، ويجعل عاقبته عاقبة سوء ، ويجعل له لسان بين كذبه ، ويخله ويذله ، ويجعل عاقبته عاقبة سوء ، ويجعل له لسان النم واللعنة في العالمين ، كما قد وقع ، فهذا هو الواقع ، لكن المقصود أن نبين أن ما وقع منه فهو واجب الوقوع في حكمته لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك ، فهذا استدلال ببيان أنه يجب أن يقع منه ما يقع ، ويمتنع أن يقع منه ضده ، وذلك ببيان أنه حكيم ، وأن حكمته توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم ، ويبين كذب الكاذبين ويذلهم ، وكذلك يفعل باتباع النبيين وبأعدائهم كما أخبر بذلك في كتابه ، وبين أن هذا حق عليه يجب أن يفعله ، ويمتنع أن يفعل ضده كما قال تعالى : (ولقد أرسلننا من أنه يقب أجراً موا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) (١) وكما قال : (كتب الله أجراً موا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) (١) وكما قال : (كتب الله أقسم الله عليه ، فهو جواب قسم تقديره ، والله لأغلبن أنا ورسلي ، وهذا أقسم الله عليه ، فهو جواب قسم تقديره ، والله لأغلبن أنا ورسلي ، وهذا

٢ ـ سورة المجادلة آية ٢١ .

١ - سورة الرعد آية ١٠ ٠

يتضمن إخباره بوقوع ذلك ، وأنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وأوجبه على نفسه ، فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه . إما حضاً عليه وأمراً به ، وإما منعاً منه ونهياً عنه ، ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه ، وكذلك كان في أول الإسلام ، ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين ، كما ذكرت ذلك عائشة ، ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به ولا يحنث ، فإن ذلك صار واجباً باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذي به حذو الواجب بالشرع ، والضرب بالضغث يجوز في الحدود يحتذي به حلو الواجب بالشرع ، والضرب بالضغث يجوز في الحدود يعتذي ما لا يحتمل التفريق كما جاء في الحديث ، ولو كان في شرعهم كفارة لأعنت عن الضرب مطلقاً ، لكن الانسان قد يلتزم ما لا يعلم عاقبته ، ثم يندم عليه ، والرب تعالى عالم بعواقب الأمور ، فلا يعلف على أمر ليفعلنه إلا وهو يعلم عاقبته ، واليمين موجبة .

ولهذا قال تعالى: (كتب الله لأغلبن) وكتب: مثل كتب في قوله: (كتب ربكه على نفسه الرَّحْمَة ) (١) فهي كتابة تتضمن خبراً وإبجاباً، ومنه قوله تعالى: (وما من دابّة في الأرض إلاَّ على الله رزقها) (٢)، وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي إني حرَّمْتُ الظلَّم على نفسي وجعلَنْتُهُ بينكه معرّماً فلا تظالموا». وقد بسط هذا الأصل في مواضع مثل الكلام في مسألة القادر المختار ، ومسألة العدل والظلم وغير ذلك ، فإن كثيراً من المتكلمين يقول: إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف الجوار فيفعل الفعل في حال تردده بين أن يفعل وأن لا يفعل.

ومنهم من يقول يفعله مع رجمان أن يفعل، رجماناً لا ينتهي إلى حد الوجوب، وهو قول محمد بن الهيضم الكرامي، ومحمود الحوارزمي المعتزلي، وبهذا استطال عليهم الفلاسفة فقالوا: الرب موجب لأن الممكن

١ ــ سورة الاتعام ، ٢ية ٤٥ . ٢ ــ سورة هود ، ١ية ٢ .

لا يقع حتى يحصل المؤثر التام الموجب له ، والتحقيق أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته ليس موجباً بمجرد الذات ولا موجباً بمعنى أن موجبه يقارنه، فإن هذا ممتنع ، فهذان معنيان باطلان، وهو قادر يفعل بمشيئته، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن، فما شاءه وجب كونه ، وما لم يشأ الم يشأ المتنع كونه .

ولهذا قال كثير من النظار إن الإرادة موجبة للمراد ، وعلى هذا فقولنا : يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون ، إنما هو جواز الشيء بمعنى الشك في أيهما هو الواقع ، والا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع ليس في نفس الأمر ظنياً متردداً بين الوقوع وعدم الوقوع ، والإمكان الذهني قد يراد به عدم العلم بالامتناع ، وقد يراد به الشك في الواقع ، وكلا النوعين عدم علم ، والإمكان الحارجي يراد به أن وجوده في الحارج ممكن لايمتنع كولادة النساء ونبات الأرض ، وأما الجزم بالوقوع وعدمه فيحتاج إلى دليل ، وفي نفس الأمر ماثم إلا ما يقع أو لا يقع ، والواقع لا بد من وقوعه ، ووقوعه واجب لازم ، وما لا يقع فوقوعه ممتنع ، لكن واجب بغيره ، وممتنع لغيره ، وهو واجب من جهات : من جهة علم الرب من وجهين ، ومن جهة إرادته من وجهين ، ومن جهة كلامه من وجهين ، ومن جهة كتابته من وجهين ، ومن جهة رحمته ، ومن جهة عدله ، أما علمه فما علم أنه سيكون فلا بد أن يكون ، وما علم أنه لا يكون فلا يِكون ، وهذا ثما يعترف به جميع الطوائف إلا من ينكر العلم السابق كُغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة ، ومن جهة أنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة فيدعوه علمه إلى فعله ، أو ما فيه من الفساد فيدعوه إلى تركه ، وهذا يعرفه من يقر بأن العلم داع ، ومن يقر بالجكمة ، ومن جهة إرادته فإنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ومن جهــة حكمته وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها ، فاذا كان مريداً للغاية المطلوبة لزم أن يريد ما يوجب حصولها ، ومن جهة كلامه من وجهين : من جهة أنه أخبر به ، وخبره مطابق لعلمه ، ومن جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم ليفعلنه ، وهذا من جهة إيجابه على نفسه والتزامه أن يفعله .

ومن جهة كتابته إياه في اللوح ، وهو يكتب ما علم أن سيكون ، وقد يكتب إيجابه والتزامه كما قال : (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقال : (كتب ربكه على نفسه الرَّحْمة ) فهذه عشرة أوجه (۱) تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون ، وأن ذلك واجب حتى لا بد منه ، فما في نفس الأمر جواز يستوي فيه الطرفان : الوجود ، والعدم ، وإنما هذا في ذهن الانسان لعدم علمه بما هو الواقع ، ثم من علم بعض تلك الأسباب علم الواقع ، فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه ، وهو ما أخبرت به الأنبياء بوقوعه ، كالقيامة والجزاء ، وتارة يعلم من جهة المشيئة ، لأنه جرت به سنته الشاملة التي لا تتبدل ، وتارة يعلم من جهة حكمته ، كما قد بسط في غير هذا التي لا تتبدل ، وتارة يعلم من جهة حكمته ، كما قد بسط في غير هذا الموضع ، والحكمة والعدل والرحمة والعادة تعلم بالعقل ، كما قد عرف من حكمة الرب وعدله وسنته ، ويستدل بذلك على العلم والخبر والكتاب ، كما أن العلم والخبر والكتاب تعلم بأضار الأنبياء ، ويستدا، بذلك على العدل والحكمة والرحمة والعدل والحكمة والرحمة والعدل والحكمة والحدمة والعدل والحكمة والعدل والكتاب تعلم بأضار الأنبياء ، ويستدا، بذلك على العدل والحكمة والرحمة والعدل والحكمة والعدل والكتاب العمل والخبر والكتاب العمل والخبر والكتاب تعلم بأضار الأنبياء ، ويستدا، بذلك على العدل والحكمة والرحمة .

والجهمية المجبرة لا تجزم بثبوت ولا انتفاء إلا من جهة الحبر ، أو العادة، إذ كانوا لا يثبتون الحكمة والعدل والرحمة في الحقيقة، كما قد بسط في غير موضع .

١ -- قوله قهده عشرة أوجه أجمله-ا أولا ، فذكر أن في العلم وجهين ، وفي الاوادة وجهين ، وفي الاوادة وجهين ، وفي الكتابة وجهين ، ووجها في الرحمة ، وآخر قسي العدل ، ثم أخل يبين الاربعة الاولى ، ويشرح الوجهين فسي كل منها ، وتراد الاخيرين لظهورهما ، فالجملة عشرة .

وحكي عن الجهم أنه كان يخرج فينظر الجلمي (١) ثم يقول: أرحم الراحمين يفعل هذا، يقول إنه يفعل لمحض المشيئة، ولو كان يفعل بالرحمة لما فعل هذا، وهذا من جهله لم يعرف ما في الابتلاء من الحكمة، والرحمة والمصلحة، والمجبرة المثبتة للقدر متبعون لجهم، والقدرية النفساة مناقضون لهم كما قد بسط الكلام على ذلك في غير موضع، وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله كقول خديجة للنبي على لما قال لها: ولقد خشيت على نفسي وفقالت: وكلا والله لا يخزيك الله أبدأ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق.

فاستدلت بما فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال على أن الله لا يخزيه ، ومنه قوله تعالى : (قُلُ هَلُ أُنبِئُكُم على مَن تَمَنَزَّل الشَياطين تَمَنَزَّل على مَل أُنبِئُكُم على مَن تَمَنزَّل الشَياطين تَمَنزَّل على كل أُفَاك أثيم )(٢) فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبه ويطلبه وهو يريد الكذب والأثم ، فينزل على من يكون كذلك ، وبسط هذا له موضع آخر .

والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه الحكمة ، ويمتنع فعل ما تنفيه فتقول : هو سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب له ، فلا يجوز عليه أن يسوى بين جنس الصادق والكاذب ، والعادل والظالم ، والعالم والجاهل ، والمصلح والمفسد ، بل يفرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الكرامة ، وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان ، كما قال تعالى : (أم نجعك الدين آمة وا وعتميلوا الصالحات كالمفسيدين في الأرض

١ - الجلمي جمع أجلم مثل زمني وقتلي وجرحي •

۲ ... مبوره الشعراء ، آیة ۲۲۲

أم نجعل المُسلمين كالفُجّار) (١) وقال: (فنتجعسل المُسلمين كالمُجرِمين ) (٢) وهذا استفهام إنكار على من ظن ذلك، وهو يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه، وأن ذلك بين معروف يجباعترافهم به كما يقال لمنادعي أمراً ممتنعاً مثل نعم كثيرة في موضع صغير، فيقال له أههنا كانت هذه النعم أي هذا ممتنع فاعترف بالحق، وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه نقب داره، وأخذ ماله قيل له: أهذا فعل هذا ومنه قوله: (يا عيسي بن مريم أأنت قلت للناس انخينوني وأمي إله ين من دون الله ) (٢) وقوله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول الملائكة أهؤلاء أيناكم كانوا يتعبيلون ) ونظائره كثيرة.

وكلك قوله: (أم حسب اللين اجترحوا السيئات أن نجعلتهم كالدين آمنوا وعملواالسيئات سواء محياهم وهماتهم ساء مايحكمون) (.). فإن هذا استفهام إنكار على من حسب أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء فبين أن هذا الحساب باطل، وأن التسوية ممتنعة في حقه لا يجوز أن يظن به بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء، وذلك ظن أهل الجاهلية الذين يظنون بالله ظن السوء، فمن جوز ذلك على الله ، فقد ظن بربه ظن السوء ، وقوله تعالى فيما جرى يوم أحد: (و طائفة قد أهمتهم أنفسهم يتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) (٢) فسره ابن عباس وغيره بأنهم ظنوا أن الله لم يقلو ما جرى ، وأنه لا ينصر رسوله ، فكما أن القدر يجب الإيمان به ، ويعلم أن كل ما كان قد سبق به علم الرب ، فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا ، وكما أنه لا يجوز أن

<sup>۽</sup> ساسورة سيا ۽ آية ۽ ۽ ،

<sup>• -</sup> سورة الجالية ، آية ، ٢ ،

٢ -- سورة ال هنران ، اية ١٥٤ .

۱ - سبورة ص ، آية ۲۸ - ۲۹ .

٢ ــ سورة القلم ، آية ه٧ .

٣ ـ سورة المائدة ، اية ١١٩ .

يقع خلاف المقلر ، فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا ، ومثله قوله تعالى فيما أنزله عام الحديبية لما ظن ظانون أن الرسول وأتباعه لا ينصرون فقال تعالى : ( ويتُعَدِّب المُنافِقينَ والمُنافِقاتِ والمُشْرِكِينَ والمُنشرِكينَ والمُشْرِكينَ الله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد همم جهنتم وساءت مصيرا) (١) وهذا يدل على أن هذا ظن سوء بالله لا يجوز أن يظن به أنه يفعل ذلك ومن ينفي الحكمة يقول يجوز عليه فعل كل شيء ، وليس عنده ظن سوء بالله ، وإن قيل لما أخبر أنه ينصره كان ضد ذلك ظن سوء ، لأن خبره لا يقع وإن قيل لما أخبر أنه ينصره كان ضد ذلك ظن سوء ، لأن خبره لا يقع بخلاف غبره ؟ قيل عن هذا جوابان : أحدهما : أن هؤلاء يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه ، لأن هذا من باب الأفعال المقلورة ، وهم يجوزون كل مقدور ، وإذا قيل إخلاف الوعد قبيح فهم ليس عندهم شيء قبيح ، ينزهون الرب عنه .

الثاني أنه إذا علم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري ، فإنما ذلك لأنه واقع ، ولو قدر أن رجلاً ظنأنالله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم مثل أن يظن أنه يموت بعد شهر لم يقل أن هذا ظن سوء ، وإنما يكون ظن سوء إذا كان المظنون عيباً قبيحاً لا يجوز أن يضاف إلى المظنون به ، ومنه قوله تعالى : ( إذ جاءوكُم مين فَوْقيكم ومين أسفيل مينكم وإذ زاغيت الأبصار وبلَغيّت القلوب الجناجير وينظننون بالله الظنون )(٢). فهذا ذم لمن ظن بالله الظنون ، ومن ذلك قوله تعالى : (أفَنيَجْعَلِ المسلمين كالمُجرِمِينَ مالكُم كيف تحكمون )(٣). وهذا يفتضي أن هذا ممتنع عليه ، ومن حكم بجوازه فقد حكم حكماً باطلاً جائراً ممتنعاً كالذين جوزوا أن تكون لم بنات ، فيجوز على الله ما تكون له بنات ، فيجوز على الله ما

٣ ــ سورة القلم ، آية ٢٥ .

١ ــ سورة الفتح ، آية ٦ .

٢ ــ سورة الاحراب ، ٢ية .١٠

هو قبيع عندهم قال تعالى: ( ويجعلون لله البنات سبنحانه ولهم ما يستشهون ، وإذا بُشَر أحد هم بالأني ظلّ وجهة مسوداً وهو كظيم يتقوارى مين القوم مين سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يلد سه في الراب ألا ساء ما يحكمون ) (١). ويما يبين حكمته أن تقول أفعاله المحكمة المتقنة دلت على علمه ، وهذا مما وقع الاتفاق عليه مسن هؤلاء ، فإنهم يسلمون أن الإحكام والإتقان يدل على علم الفاعل ، وهذا أمر ضروري عندهم ، وعند غيرهم ، وهو من أعظم الأدلة العقلية التي يجب ثبوت مدلولها ، والاحكام والاتقان إنما هو أن يضع كل شيء في محله المناسب لتحصل به الحكمة المقصودة منه مثل الذي يخيط قميصاً فيجعل الطوق على قدر العنق والكمين على قدر اليدين ، وكذلك الذي يبني الدار يجعل الحيطان منماثلة ليعتدل السقف ، والذي يصنع الابريق يوسع ما يدخل منه الما يوميع المخلوقات الدار يجعل الحيطان منماثلة ليعتدل السقف ، والذي يصنع الابريق يوسع ما يدخل منه الماء ويضيق ما يخرج منه ، وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة قد بهرت العقلاء ، واعترف بها جميع الطوائف والفلاسفة من أمر الإرادة والعلم .

وكذلك المتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته وإن كانوا في الإرادة رفعله لغاية متنازعين ، وذلك مثلما في خلق الإنسان. وأدنى ذلك أن العين والفم والأذن فيها مياه ورطوبة ، فماء العين ملح وماء الفهم علب ، وماء الأذن مر . فإن العين شحمة ، والملوحة تعفظها أن تنوب ، وحمنه أيضاً حكمة تمايح ماء البحر ، فإن له سبباً وحكمة فسببه سبوخة أرضه وملوحتها ، فهي توجب ملوحة مائه وحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة ، فإنه لولا ملوحة مائه لأنتن ، ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له ، فهلك الناس بفساده ، وإذا وقع أحياناً

١ ــ سورة الانعام ، ١ية ٧ۄ .

قتل خلق كثير فإنه يفسد الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير ، وماء الأذن مر ليمنع دخول الهوام إلى الأذن ، وماء الفم عذب ليطيب به ما يأكله ، فلو جعل الله ماء الفيم مرآ لفسد الطعام على أكلته ، ولو جعل ماء الأذن عذباً لدخل الذباب في الدماغ، ونظائر هذا كثيرة، فلا يجوز أن يفعل بخلاف ذلك مثل أن يجعل العينينُ في القدمين ، ويجعل الوجه خشناً غليظاً كالقدمين، فإنه كان يفسد مصاحة النظر والمشي ، بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدن في مقدمه ليرى بها ما أمامه ، فيدري أين يمشي ، وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من التراب وغيره، والعين لطيفة يفسدها أدنى شيء فجعل لها أجفاناً تغطيها وأهداباً. فتقول هذا ومثله من مخلوقات الرب ، دل على أنه قد أحكم ما خلقه وأتقنه ووضع كل شيء بالموضع المناسب له،وهذا يوجب العلم الضروري أنه عالم فيميز بين هذا وبين هذا ، حتى خص هذا بهذا، وهذا بهذا، وهو أيضاً يوجب العلم الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذا وهذا بهذا ، فدل على علمه و إرادته ، وهذا مما يسلمونه فتقول: ودل أيضاً على أنه جعل هذا لهذا فجعل ماء العين والبحر ملحاً للحكمة المذكورة ، وجعل العين في أعلى البدن ، وجعل لها أجفاناً للحكمة المذكورة ، وكذلك إذا أنزل المطر وقت الحاجة إليه علم أنه أنزله ليحيي به الأرض.

وكذلك إذا دعاه الناس مضطرين فأنزل المطر علم أنه أنزله ليحيي الأرض لاجابة دعائهم فلا يتصور أن يعلم أنه أراد هذا لهذا، ولا يتصور الاحكام والإتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة ، فكان ما علم من احكامه وإتقانه دليلا على علمه، وعلى حكمته أيضاً وأنه يفعل لحكمة، والذين استدلوا بالاحكام على علمه ولم يثبتوا الحكمة وأنه يفعل هذا لمتناقضهون عند عامة العقلاء وحذاقهم معترفون بتناقضهم، فإنه لا معنى للاحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله للاحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله

لحكمة انتفى الاحكام ، وإذا انتفى الاحكام انتفى دليل العلم ، وإذا كان الإحكام معلومة بالضرورة ، ودلالته على العلم معلومه بالضرورة علم أن حكمته ثابتة بالضرورة وهو المطلوب ، وأيضاً فإذا ثبت أنه عالم فنفس العلم يوجب أنه لا يفعل قبيحاً ، ولا يجوز أن يفعل القبيح إلا من هو جاهل ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

بين أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل ، وأن فعل هذا أولى من فعل هذا ، وإذا كان مريداً للفعل وقد علم أن الفعل على هذا الوجه هو الأصلح إمتنع أن يريد الوجه الآخر ، والإنسان لا يريد القبيح إلا لنقص علمه ، أمّا أن يفعل بلا علم بل لمجرد الشهوة أو يظن خطأ فيظن أن هذا الفعل يصلح وهو لا يصلح ، فإنما يقع القبيح في فعله لفعله مع الجهل البسيط أو المركب ، والربُّ منزه عن هذا وهسذا ، فيمتنع أنَّ يفعل القبيح، وأيضاً فإنه قد ثبت أنه مريد وأن الإرادة تخصص المرآد عن غيره ، وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص لرجحان المراد ، إما لكونه أحب إلى المريد وأفضل عنده ، فأما إذا سأوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة له ، فكان إثبات الإرادة مستلزماً إثبات الحكمة ، وإلا لم تكن الإرادة ، فقد تبين ثبوت حكمته من جهة علمه ، ومن جهة نَفْس أفعاله المتقنة المحكمة التي تدل على علمه بالإثفاق ، وهذه أصول عظيمة من تصورها تصوراً جيداً انكشف له حقائق هذا الموضع الشريف، وإذا ثبت أنه حكيم ، وأن حكمته لازمة لعلمه ولازمة لإرادته وهما لازمان لذاته كانت حكمته من لوازم ذاته ، فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة وبحكمة ، ويمتنع أن يفعل على خلاف الحكمة ، ومعلوم بصريح العقل أن العلم خير من الجمهل ، والصدق خير من الكذب ، والعدل خير من الظلم ، والإصلاح خير من الافساد ، ولهذا وجب اتصافه تعالى بالرحمة والعلم والصدق والعدل والإصلاح دون نقيض ذلك ، وهذا ثابت في خلقه وأمره ، فكما أنه في خلقه عادل حكيم رحيم ، فكلك هو في أمره وما شرعه من الدين فإنه لا يكون إلا عدلا وحكمة ورحمة ، ليس هو كما تقول الجهمية المجبرة ، ومن اتبعهم من أهل الكلام ، والرأي أنه يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعاوه ، وإن ما أمر به لا يجب أن يفعل على حكمة ، وينكرون تعليل الاحكام ، أو يقولون إن علل الشرع إمارات محضة ، فهذا كله باطل كما قد بسط في مواضع .

بل ما يامر به مصاحة لا مفسدة ، وَحَسَنَ " لا قبيح، وخير لا فساد، وحكمة وعدل ورحمة ، والحمد لله رب العالمين فإذا قدر رجلان ادعيا على الرب الرسالة ، أو توليا على الناس ، أو كانا من عرض النـــاس أحدهما عالم صادق عادل مصاح ، والآخر جاهل ظالم كاذب مفسد ثم قدر أن ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة ، فأذل في الدنيا وقهر وأهلك وجعل في الآخرة في جهنم وذلك الظالم الكاذب الجاهل ، أكرم في الدنيا والآخرة،وجعل في الدرجات العلى كان معلوماً بالإضطرار أن هذا نقيض الحكمة والعدل ، وهو أعظم سفها وظلماً من تعذيب ماء البحر وماء العين فإن هذا غايته موت شخص أو النوع ، وهذا أقل فساداً من إهلاك خيار الحلق وتعذيبهم وإكرام شرار الخلقوإهانتهم، وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره ، وتبين بالبراهين اليقينية أن الرب لا يجوز عليه خلاف الحكمة والعدل،علم بالإضطرار أن الرب سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء ، فضلاً عن أن يفضل الأشرار على الأخيار وهو سبحانه أنكر النسوية فقال : ﴿ أَمْ حَسِبَ الله بن اجنتر حبُوا السبشات أن نجعلهم كالله بن آمنهُ وا وعمله الصَّالِيحَاتِ سَواءٌ مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُم سَاءَ مَا كَانُوايِعْمَلُون)(١)،

ا ـ سورة الجالية ، آية ٢٠ .

وقال تعالى : (أَفَنَجُعُلَ الْمُسْامِينَ كَاللَّجُرْ مِينَ مَا لَكُمْمُ كَيْهُ تَحَدُّمُونَ )(١) . وقد جعل من جوز أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة ويعذبهم في الآخرة في جهنم ، وإن الفراسنة يكرمهم في الدنيا والآخرة ، والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب وإلى إرادته وحكمته وعلمه ، بل إنما علم وقوع أحدهما بمجرد الحبر لا لامتناع أحدهما ووجوب الآخر ، والحبر إنما هو خبر الانبياء ، وذلك موقوف على العام بصدقهم ، وهو يستلزم صدقهم ، وعلى أصله يمتنع العلم بصدقهم ، فإنه يجوز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب على أصله ، إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور وعنده لا يجوز أن يفعل فعلاً لحكمة ، فلا يجوز على أصله أن يخاق الله أن يخاق الله أية ليدل بها على صدقهم .

وإذا قال تجويز ذلك يقتضي أنه لا يقار على خلق ما به يبين صدق الصادق ، فلللك منعت من ذلك لأنه يفضي إلى تعجيزه قيل له : إنما يفضي إلى عجزه إذا كان خاق دليل الصدق ممكناً ، وعلى أصلك لا يمكن إقامة الدليل على إمكانه ، فإن الدليل يستلزم المداول ، ويمتنع ثبوته مع عدمه ، وأي شيء قدرته جاز أن يخلقه على أصلك على يد الكاذب وأنت لا تنزهه عن فعل ممكن .

وإذا قلت أنزهه عن فعل ممكن يستازم عبجزه كان هذا تناقضاً ، فإن فعل الممكن لا يستلزم العجز ، بل امتناع الممكن يستلزم العجز ، وبيان ذلك أن يقال ما خلقه على يد الصادق هو قادر على أن يخلقه على يد الكاذب أم لا .

فإن قات : ليس بقادر فقد أثبت عجزه ، وإن قلت هو قادر على

١ ــ سورة القلم ، ابة ه ٣ .

ذلك ، فالمقدور عندك لا ينزه عن شيء منه ، وإن قلت : هذا المقدور أنزهه عنه لئلا يلزم عجزه ، كان حقيقة قولك أثبت عجزه لأنفي عجزه فجعلته عاجسزاً لئلا تجعله عاجزاً ، فجمعت بسين النقيضين بين إثبات العجز ونفيه ، وإنما لزمه هذا لأنه لا ينزه الرب عن فعل مقدور فاستوت المقدورات كلها في الجواز عليه عنده ، ولم يحكم بثبوت مقدور إلا بالعادة ، أو الحبر ، والعادة يجوز انتقاضها عنده ، والحبر موقوف على العلم بصدق المخبر ولا طريق له إلى ذلك ، فتبين أن كل من لم ينزه الرب عن السوء والسفه ويصفه بالحكمة والعدل لم يمكنه أن يعلم نبوة نبي ، ولا المعاد ولا صدق الرب في شيء من الاخبار .

فهذه طريقة من يجعل وجه دلالة المعجز على صدق الانبياء لئلا يلزم العجز، وأما الطريق الثانية وهي أجود وهي التي اختارها أبو المعالي وأمثاله، فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم بالإضطرار ، وهذه طريقة صحيحة لمن اعتقد أن يفعل لحكمة ، وأما إذا قيل أنه لا يفعل لحكمة انتفى العلم الإضطراري والأمثلة التي يذكرونها كالملك الذي جعل آية لرسوله أمراً خارجاً عن عادته إنما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئاً لشيء فإذا نقوا هذا بطلت الدلالة ، وكذلك دليل القدرة هو دليل صحيح لكن مع إثبات الحكمة ، فإنه مسحانه وتعالى قادر على أن يميز بين الصادق والكاذب إذ كان قادراً على أن يهدي عباده إلى ما هو أدق من هذا ، فمن لم فلا اهم ألى أسهل ، لكن هذا يستلزم إثبات حكمته ورحمته ، فمن لم فيات الانبياء تصديق بالفعل فهي تدل إذا علم أن من صدقه الرب فهو فا يات الانبياء تصديق بالفعل فهي تدل إذا علم أن من صدقه الرب فهو فاين ما يخلقه من ألحروف والأصوات عندهم هو مخلوق من المخلوقات، فيجوز أن يتكلم كلاماً يدل على شيء ، وقد أراد به شيئاً آخر فإن فيجوز أن يتكلم كلاماً يدل على شيء ، وقد أراد به شيئاً آخر فإن

هذا من باب المفعولات عندهم ، والكلام النفسي لا سببل لأحد إلى العلم به ، فعلى أصلهم يجوز الكذب في الكلام المخلوق العربي وهو الذي يستدل به الناس ، فلا يبقى طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام ، ولهذا تجد حذاقهم في السمعيات إنماً يفرون إلى ما علم بالإضطرار من قصد الرسول لا إلى الإستدلال بالقرآن ، فالقاضي أبو بكر عمدته أن يقول هذا مما وقفنا عليه الرسول وعلمنا قصده بالإضطرار كما يقول مثل ذلك في تخليد أهل النار ، وفيما علمه من الاحكام إذ كانوا لا يعتملون على القول المسموع لا خبراً ، ولا أمراً ، فهم لا طريق عندهم إلى التمييز بين ما يقع وما لا يقع مثل التمييز بين كونه يثيب المحسن ويعاقب المسيء أو لا يفعله، ففي الجملة جميع أفعاله من إرسال الانبياء ومجازاة العباد وقيام القيامة لا طريق لهم إلى العلم بذلك إلا من جهة الحبر ، وطريق الخبر على أصلهم مسدود وهم يعلمون صدق الرسول وصدق خبره معلوم في أنفسهم ، لكن يناقض أصولهم، لكن مع هذا هم واقفة فيما أخبرت به الرسل من الوعيد فضعف علمهم بما أخبرت به الرسل فصاروا في نقص عظيم في علمهم وإيمانهم بما أخبرت به الرسل ، وما أمرت به، وفي أصل ثبوت الرسالة هذه السمعيات وأما العقليات فمدارها على حدوث الجسم ، وقد عرف فساد أصلهم فيها فهذه أصولهم العقلية رالسمعية وهم لا يعلمون أيضاً ما يفعله الرب من غير الخبر إلا من جهة العادة ، والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة .

ويجوزون أن تصبح الجبال يواقيت والبحارزيبة أفإذا احتجوا بالعادات فقيل لهم عندكم يجوز نقضها بلا سبب ولا حكمة أجابوا بأن الشيء قد يعلم جوازه، ويعلم بالضرورة انه لا يقع، وهذا أيضاً جمع ببن النقيضين، وهم يقولون العقل هو العلم بجواز الجائزات وامتناع الممتنعات ووجوب الواجبات كالعلم بأن الجبل لم ينقلب ياقوتاً، ثم يجعلون هذا من الجائز

على أصلهم ليس في الافعال لا واجب ولا ممتنع ، بل كل مقدور ، فإنه جائز الوجود ، وجائز العدم لا يعلم أحد الطرفين إلا بخبر ، أو عادة، لا بسبب يقتضيه ولا حكمة تستلزمه ، كما أن المرجح له عندهم مجرد الإرادة لا بسبب ولا حكمة ، وإذا علم جواز الشيء وعدمه ، ولم يعلم ما يوجب أحدهما إمتنع أن يعلم بالضرورة ثبوت أحدهما، والناس إنما يعلمون أن الجبال لم تنقلب يواقيت لعلمهم بأن هذا ممتنع وأن الله إذا أراد قلبها يواقيت أحدث أسباباً تقتضى ذلك .

نأما انقلاب العادة بلا مسب ، فهذا ممتنع عند العقلاء ، وجميع ما خرق الله به العادة كان لأسباب تقتضيه ولحكم فعل لأجلها لـــم يكن ترجيحاً بلا مرجح كما يقوله هؤلاء ، فهذا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولو لم يتعلق هذا بالإيمان بالرسول ، وبما أخبر بـــه الرسول واحتجنا إلى أن نميز بين الصحيحوالفاسد في الأدلة والأصول ، لما ورد على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات لم تكن بنا حاجة إلى كشف الأسرار، لكن لما تكلموا في إثبات النبوة صاروا يوردون عليها اسئلة في غاية القوة والظهور ، ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كما ذكرنا كلامهم فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم لا سيما إذا اعتقد أنهم أنصار الإسلام ونظاره ، والقائمون ببراهينه وأدلته إذا عرف حقيقة مأ عندهم لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الانبياء ، بـــل وجده يقدح في الأنبياء ويورث الشك فيها أو الطعن ، وأنها حجة تقدح في الانبياء وتورث الشك فيها أو الطعن فيها وأنها حجة لمكذب الانبياء أعظم مما هي حجة لمصدق الانبياء ، فانسد طريق الإيمان والعلسم ، وانفتح طريق النفاق والجهل لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه ، والذي يفهم ما قالوه ، لا يكون إلا فاضلاً قد قطع درجة الفقهاء ، ودرجة من قلد المتكلمين، فيصير هؤلاء إما منافقين ، وإما في قلوبهم مرض ويظن الظان أنه ليس

في الأمر على نبوة الانبياء براهين قطعية ، ولا يعلم أن هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الإستدلال وقد حهم في الإلهية ، وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشر ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلا فكان (١) ما جهلوه من آيات الانبياء إذ كان العلم بآيات الله ، وما قصه لخلقه من الدلائل والبراهين مستلز مالثبوت علمه وحكمته ورحمته وعدله ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا : إن الله لم يشأ كل شيء ، ولم يخلق أفعال العباد ، وهو مقصود صحيح ، لكن ظنوا أن هذا لا يتم إلا بجحد حكمته وعدله ورحمته ، فغلطوا في ذلك، كما أن المعتزلة أيضاً غلطوا من جهات كثيرة وظنوا أنه لا تثبت حكمته وعدله ورحمته إن لم يجحد خلقه كل شيء ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ويجحساد اتصافه لكل شيء ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ويجحساد اتصافه بالكلام والإرادة وغير ذلك من أقوال المعتزلة وفي الأفعال من بعض الوجوه .

ولهذا لما ظهر للغزالي ونحوه ضعف طريق الإستدلال بالمعجزات الذي سلكه شيوخه وهو لا يعرف غيره ، أعرض عنها وذكر أنه إنما علم ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة ، وهي علوم ضرورية حصلت له على الطول ، وجعل الدليل على النبوة هو العلم بأن ما جاء به حق من غير جهته ، وهذه طريق صحيحة قد سلك الجاحظ نحواً منها ، ولكن النبوة التي علمها أبو حامد هي النبوة التي تثبتها الفلاسفة وهي من جنس المنامات . ولهذا استدل على جوازها بمبدأ الطب والهندسة ونحو ذلك .

وأمر النبوة أعظم من هذا بكثير وتلك النبوة موجودة لخلق من الناس، فلهذا لا يوجد للنبوة عندهم ما تستحقه من التصديق والإحترام، ولا يعتمدون عليها في استفادة شيء من العام الخبري ، وهي الانباء

<sup>1 --</sup> توله فكان الغ ، كان هنا تامة ولا يصبح أن تكون نافعية ،

بالغيب وهي خاصة النبوة ، والرازي كلامه في النبوة متردد بين نبوة الفلاسفة ، ونبوة أصحابه هؤلاء كما ترى ، وليس في واحد من الطريقين إثبات النبوة التي خص الله بها أنبياءه، فاهذا ضعفت معرفة هؤلاء بالانبياء، وضعف أخذ العلم من طريقهم لا سيما وقد عارضوا كثيراً مما جاء عنهم بالعقليات، ودخلوا فيما هو أبعد عن الهدى والعام من العقليات والذوقيات التي من سلكها ضل ضلالاً بعيداً.

وإنما ينجو من سلك منها شيئاً إذا لطف الله فعرفه السلوك خلف طريق الأنبياء فمن لم يهتد بما جاءت به الانبياء فهو أبعد الناسءن الهدى: ( تبلّك آيبات الله نتنلُوها عليبك بالحق فببأي حديث بعد الله وآيباته يئومننون ويئل لكل أفاك أثيم يسمع آيبات الله تتنلكي عليبه ثم يكور مستكبراً كأن لم يسمعها)، كأن في تتنلكي عليبه وفراً ( فببشره بعند اب أليم وإذا عليم مين آيباتينا شيئا أذنيه وقراً أولئيك الهم عذاب مهين ( وإذا قبل لهم الركعوا التخدها هزؤاً أولئيك الهم عذاب مهين ( وإذا قبل لهم الركعوا لا يتركعون ويئل يتومنون ( ) الله فقد هدى إلى صراط مستقيم .

ولهذا اعترف الرازي بهذا في آخر مصنفاته حيث قال : ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عايلاً ، ولا تروي غليلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن إقرأ في الإثبات : (إليه يتَصْعَدُ الكليمُ الطّيّبُ – الرّحْمَنُ على العَرشِ اسْنَوى ). واقرأ في النفي : (ليس كميشايه شيءً ولا يتُحيطُون به عِلْماً). ومن جرب مثل تجربني عرف مثل معرفني .

١ - سورة المرسلات آية ٨٤ - ٩١ - ٥٠ ٢ - سورة الجائية ، آية ٧، ١٠٠ ٠

أكثر الإنتفاع بكلام هؤلاء هو فيما يثبتونه من فساد أقوال سائر الطوائف وتناقضها ، وكذلك كلام عامة طوائف المتكلمين ينتفع بكلام كل طائفة في بيان فساد قول الطائفة الأخرى ، لا في معرفة ما جاء به الرسول ، فليس في طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما جاء به الرسول ، ولكن يعرف كل طائفة منه ما يعرفه ، فليسوا كفاراً جاحدين له وليسوا عارفين به .

فَلَقَد عَرَفْتُ ومَاعَر فَتُ حَقيِقة " ولَقَد جَهِلتُ وماجهلت حولا(١)

وبسط هذه الأمور له موضع آخر ، ولكن نبهنا هنا على طريق الحكمة .

١ ــ لعلها قضولا .

# فصل

# حكمة الرب في اختياره من اصطفاه لرسالته

وإذا عرفت حكمة الرب وعدله تبين أنه إنما يرسل من اصطفاه لرسالته واختاره لها كما قال: (الله يصطفي من المكلائكة رُسُلاً ومن النتاس ) (۱) وكما قال لموسى: (وأننا اخترتك فاستقميع ليمسا يُوحى ) (۲) . وأنه إذا أبلغ الرسالة وقام بالواجب وصبر على تكذيب المكذبين وأذاهم ، كما مضت به سنته في الرسل قال: (كذلك منا أتى الذين من قبسلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو منافرن اتواصوا به بل هم قوم طاغون ) (۱) .

وقال تعالى: ( مَا يُفَالُ لَلَكَ إِلاَ مَا قَدْ قَيِلَ للرُسُلِ مِنْ قَبِيلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَلَهُ وَهُو عِقَابِ أَلِيمٍ ) ( ) . وقال تعالى: ( أَلَمَ " يَأْ تَكُم " نَبَأُ اللّه ين مِن قَبِيلِكُم " قَوْم نُوح وَعَاد وَتَمُودَ وَاللّه ين مِن بَعْد هِم " لا يعلمهُم إلا الله جاء مهم رُسُلُهُم أُ وَاللّه ين مِن بَعْد هِم " لا يعلمهُم إلا الله جاء مهم رُسُلُهُم بالبّينيات فَرَدُوا أَيْد ينهم في أَفْواهيهم وقالُوا إنّا كَفَرْنا بما أَرْسَلْتُهُم بيه وَإِنّا لَنْ في شَك مِمّا تَسَدُّ عُونَنَا إِلَيْهُ مُريب قالت أَرْسَلْتُهُم اللّه بيه وَإِنّا لَنْ في شَك مِمّا تَسَدُّ عُونَنَا إِلَيْهُ مُريب قالت

٣ ـ سورة الداريات ، آية ١٥ .

٤ ـ سورة السجدة ، آية ٢٤ .

١ ــ سورة الحج ، اية ٧٥ .

٢ ــ طبه ٤ آية ١٣ ٠

رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ سَكُ فَاطِرِ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدَّعُوكُمْ لِيغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذَنُو يَكُمْ وَيُؤْخِر كُمْ إِلَى أَجل مسمَى قالوا إِن أَنشُمْ اللَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تَرُ يِدُونَ أَن تَصُدُ وِنَا عَمَا كَانَ يَعْبِهُ آباؤنا اللَّا يَسَعِبُ أَسْلُهُمْ إِنْ نَصَن اللَّا اللَّهِ مَثْلُكُمْ وَلَكُن الله يَسَن عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَسَنَاهُ مِنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَسَنَا أَنْ نَاتَيكُمُ إِلَا يَهَ إِلاَ بِإِذِنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْمِيتَوكَل اللهِ وَعَلَى الله فَلْمِيتَوكَل اللهُومِينُونَ ، وَمَا لَكُنَا أَنْ نَتَوكَل عَلَى اللهِ فَلْمُيتَوكَل اللهُ وَعَلَى الله فَلْمِيتَوكَل اللهُومِينُونَ ، وَمَا لَكُنَا أَنْ نَتَوكُل عَلَى اللهِ فَلْمُيتَوكُل اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْمُيتَوكُل اللهُومِينُ وَمَال اللهُ وَعَلَى اللهُ فَلْمُيتَوكُلُ اللّهُ وَعَلَى اللهُ فَلْمُيتَوكُل اللّهَوكُونُ اللهُ وَيَاليهُ اللهُ الل

وأهل الكذب المدعون للنبوة ضد هؤلاء كاذبون تأتيهم الشياطين الكاذبون يأمرون بما نبى الله عنه ، وينهون عما أمر الله به ، فإنهم لا بد أن يأمروا بتصديقيرم واعتفاد نبوتهم وطاعتهم ، وذلك مما أمر الله عنه ولا بد أن ينهروا عن متابعة من يكذبهم ويعاديهم وذلك مما أمر الله به فإنه يمتنع في حكمة الرب وعدله أن يسوي بين هؤلاء نحيار الحاق ، وبين هؤلاء شرار الحلق لا في سلطان العلم وبراهينه وأدلته ، ولا في سلطان العلم وبراهينه وأدلته ، ولا في سلطان الدالة النصر والتأييد ، بل يجب في حكمته أن يظهر الآيات والبراهين الدالة

۱ ــ سورة ابراهيم ، اية ۹ ــ ۱۷ .

على صدق هؤلاء وينصرهم ويؤيدهم ويعزهم، ويبقي لهم سلطان الصدق. ويفعل ذلك بمن اتبعهم وأن يظهر الآيات المبينة لكذب أولئك ويذلهم ويخزيهم ، ويفعل ذلك بمن اتبعهم كما قد وقع في هؤلاء وهؤلاء.

وقد دل التمرآن على الإستدلال بهذا في غير موضع ، والأدلسة والبراهين كما تقدم نوعان : نوع يدل بمجرده بحيث يمتنع وجوده غير دال كدلالة حدوث الحادث على محدث ، فهذا يدل بمجرده ، وإن قدر أن أحداً لم يقصد الدلالة به لكن الرب بكل شيء عليم ، وهو مريد لحلق ما خلقه ولصفاته، لكن لا يشرط في الإستدلال بهذا أن يعلم أن دالاً قصد أن يدل به .

والنوع الثاني ما هو دليل بقصد الدال وجعله، فهذا لولا القصد وجعله دليلاً لم يكن دليلاً فهو إنما قصد به الدلالة ، فهذا مقصوده مجرد الدلالة و فلك بمجرده هو الدليل ، وهذا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم وغير ذلك مثل الإشارة بالرأس والعين والحاجب واليد ومثل الكتابة ومثل العقد ومثل الأعلام التي نصبت على الطرق وجعلت علامة على حلود الأرض وغير ذلك ، ومن ذلك العلامات التي يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله إلى أهله سواء كان قد تواطأ معهم عليها مثل أن يقول علامته أن يضع يده على ترقوته ، أو يضع خنصره في خنصره ، ونحو ذلك ، أو كانت علامة قصد بها الإعلام من غير تقدم مواطأة مثل إعطائه عمامته ونعليه كما أعطى النبي ما الإعلام من غير تقدم مواطأة مثل إعطائه عمامته ونعليه كما أعطى النبي ما الإعلام الفتح .

وكما أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله به، وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه ونحو ذلك ، فهذه الدلائل دلت بالقصد والجعل ، وقد كان يمكن أن لا تجعل دليلاً ، فإذا كانت آيات الانبياء من هذا الجنس فهي إنما تدل مع قصد الرب إلى جعلها دليلاً ، وجعله لها دليلاً بأن يجعل

المدلول لازماً لها ، فكل من ظهرت على يده كان نبياً صادقاً ، فإن الدليل لا يكون دليلاً للا يكون دليلاً إلا مع كونه مستلزماً للمدلول فيمتنع أن يكون دليلاً إذا وجد معه عدم المدلول ، أو وجد ضد المدلول ، فآيات الانبياء الدالة على صدقهم يمتنع وجودها بدون صدق النبي ووجودها مع ما عي النبوة كاذباً أعظم استحالة ، فإنها إذا كانت ممتنعة مع عدم نبوة صادقة ، وإن لم تكن هناك نبوة كاذبة فمع الكاذبة أشد امتناعاً ، فهي مستلزمة للنبوة لا تكون مع عدم النبوة البتة ، والكاذب قد عدمت في حقه النبوة ووجد في حقه ضدها ، وهو الكذب في دعواها يمتنع كونه نبياً صادقاً ، فيمتنع أن يخلق الرب ما يدل على صدق الانبياء بدون صدقهم لامتناع وجود الملزوم دون لازمه ، ومع كلبهم لامتناع وجود الشيء مع ضده .

والكذب ضد الصدق فيمتنع أن يكون قوله أنا نبي صدقاً وكذباً ، فإذا استلزمت الصدق إمتنع وجود الكذب وخلق دليل العداق مع عدم الصدق ممتنع غير مقدور ، لكن الممكن المقدور أن ما جعله دليلاً على الصدق يخلقه بدون الصدق فيكون قد خلقه ، وليس بدليل حينا ، ويمكن أن يخلق على ياد الكاذب ما يدل أنه دليل على صدقه ، وليس بدليل مثل خوارق السحرة والكهان ، كما كان يجري لمسيلمة والعنسي وغير هما ، لكن هذه ليست دليلاً على النبوة لوجودها معتادة لغير الأنبياء ، وليست خوارقة لعادة غير الأنبياء ، وليست فلز قلنها دليلاً على كذب صاحبها ، من ظنها دليلاً لا سيما ولا بد أن يكون دليلاً على كذب صاحبها ، فإن الشياطين لا تقتر ن إلا بكاذب آما قال تعالى : (همَلُ أنسِشُكُم على من تَنتَزَّلُ الشياطين تَنتَرَّلُ على كذب أنسِشُكُم على من تَنتَرَّلُ الشياطين تَنتَرَّلُ على كذب أنسِشُكُم على من تَنتَرَّلُ الشياطين تَنتَرَّلُ على كذل أفاك أثيم )(١) .

ولا يجوز أن يظهر الرب ما جعله دليلاً للنبوة مع عدم النبوة ، آما أنه لا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي جعله لبيان معان بدون إرادة تلك

١ - سورة الشعراء ، أيَّة ٢٢٢ .

المعاني ، بل ذلك ممتنع من وجوه : من وجه حكمته ، ومن جهة عادته، ومن جهة عادته، ومن جهة عدله ورحمته ، ومن جهة علمه وإعلامه ، وغير ذلك كما قد بسط في مواضع .

ومن جهة قدرته أيضاً فإنه قادر على هدي عباده وتعريفهم ، وذلك إنما يكون بتخصيص الصادق بما يستلزم صدقه ، فإذا ما سوى بين الصادق والكاذب ، فإنه يمتنع التعريف والممتنع ليس بمقدور ، فقدرته تقتضي خلق الفرق ، وقد يقال هو قادر لكن لا يفعل مقدوره فيقال : فعله له ممكن ، ولا يمكن إلا على هذا الوجه ، فيكون قادراً على هذا الوجه ، فإن قيل هو قادر ولكن لا يفعله ، قيل إن أريد أنه يمتنع فهذا باطل ، وإن أريد أنه يمكن فعله ولكن لا يفعله لم يكن على هذا النفي دليل بل وجوده يدل على أنه فعله .

وأيضاً فافعال الرب إما واجبة وإما ممتنعة ، وإذا لم يكن ممتنعاً تعين أنه واجب وأنه قد فعله وهذا قد فعلهوهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : أن هذا كله يستلزم أن الرب منزه عن أن يفعل بعض الأمور الممكنة المقلورة لكون ذلك يستلزم أمراً يناقض حكمته ، ولكون فعل الشيء لا يكون إلا مع لوازمه ، وانتفاء أضداده فيمتنع فعله بدون لوازمه أو مع ضده ، كما يمتنع جعل الدليل دليلاً مع وجوده بلا مدلول ، أو مع وجود ضد المدلول معه ، والذين قالوا يجوز منه فعل كل شيء، ولا ينزه عن شيء يتعلر على أصلهم وجود دليل جعلي قصدي، لا الكلام ولا الفعال ، فيمتنع على أصلهم كون كلام الرب يدل على مراده أو كون آياته التي قصد بها الدلالة على صدق الأنبياء أو غيرهم تدل ، لأنه يقدر أن يفعل ذلك وغير ذلك كما يقدر أن يظهر على يد الكاذب ما أظهره على يد الصادق ، وهم يقولون المعجزة هي الحارق المقرون بالتحدي بالمثل وعدم المعارضة ، وهذا يقدر على إظهاره على يد الصادق فمن سوى بالمثل وعدم المعارضة ، وهذا يقدر على إظهاره على يد الصادق فمن سوى

بين جميع الأمور وجعل إرادته لها سواء لم يفرق بين هذا وهذا ، فقالوا نحن نستدل على أنه لم يظهرها على يد الكاذب بأنه لو فعل ذلك لبطلت قدرته على تصديق الصادقين بالآيات ، فإنه إنما يستدل على صدقهم بالآيات فلو أظهرها على يد الكاذب لم يبق قادرآ، هذه عمدة أكثرهم، وعليها اعتمد القاضي أبو بكر في كتاب المعجزات .

فيقال لهم : هذا لا يبطل قدرته على ذلك ، ولكن هذا يوجب أنه لم يفعل المقدور فيلزم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب ، ولم يبين صدقه ، وهذا مقدور ممكن ، وكل مقدور ممكن فهو عندكم جائز عليه ، فلم يكن اللازم رفع قدرته ، بل اللازم أنه لم يفعل مقدوره ، وهذا جائز عندكم ، ومما يوضح هذا أن يقال هو قادر على إظهار ذلك على يد الكاذب أم لا ، فإن قلم ليس بقادر ، أبطلم قدرته ، وإن قلم هو قادر ، فثبت أنه قادر على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب ، فبقي مشتركاً لا يخص أحدهما، فلا يكون حينئد دليلاً ، فمجر د القدرة لم يوجب اختصاص الصادق به ، وإن قلم لا يقدر على إظهاره على يد الكاذب ، فقد رفعتم القدرة ، فأنتم بين أمرين إن أثبتم القدرة العامة ، فلا اختصاص لها ، وإن نفيتم القدرة على أحدهما بطل استدلالكم بشمول فلا اختصاص لها ، وإن نفيتم القدرة على أحدهما بطل استدلالكم بشمول القدرة ، وأيضاً فالقدرة إنما تكون على ممكن ، وعلى أصلكم لا يمكن تصديق الصادق ، فهم استداوا بمقدمتين وكلاهما باطلة .

قااوا لو لم يكن دليلاً رفع القدرة وهذا باطل بل يلزم أنه لم يفعل المقدور ، وهذا جائز عندهم ، فلا يجب عندهم شيء من الأفعال . ثم قالوا : وهو قادر على ذلك ، وعلى أصلهم ليس هو بقادر على ذلك. فإنهم قالوا : يمكنه تصديق الانبياء بالفعل ، كما يمكنه التصديق بالقول فيقال لهم : كلاهما يدل بالقصد والجعل ، وهذا إنما يكون ممن يقصد أن يفعل الشيء ليدل ، وعندكم هو لا يفعل شيئاً لشيء ، فيلزم على

أصلكم أن لا يفعل شيئاً لأجل أنه يدل به عباده لا فعلاً ولا كلاءاً . إذ كان هذا عندكم ممتنعاً وهو فعل شيء لمقصود آخر غير فعله .

وإذا كان هذا ممتنعاً عندكم لم يكن مقدوراً. فلا يقدر على أصلكم أن ينصب لعباده دليلا ليدلهم به على شيء ، بل هذا عندهم فعل لغرض وهو ممتنع عليه ، وإن قلتم هو وإن لم يقصد أن يفعل شيئاً لحكمة ، لكن قد يفعل الشيئين المتلازمين فيستدل بأحدهما على الآخر ، قيل : هذا إنما يكون بعد أن يثبت التلازم ، وإن أحدهما مستلزم للآخر ، وهذا معلوم فيما يدل بمجرده فإنه يمتنع وجوده بدون لازمه ، أما ما يدل بالجعل فيما يدل بمجرده فإنه يمتنع وجوده بدون المنولا له . واللزوم إنما يكون بالقصد ، فيمكن وجوده بدون ما جعل مدلولا له . واللزوم إنما يكون بالقصد وهو عندكم يمتنع أن يفعل شيئاً لأجل شيء ، فبطلت الأدلة بالقصدية على أصلكم وهي أخص بالدلالة من غيرها .

ولهذا لا يكادون يستداون بكلام الله بل يعتمدون في السمعيات أما على ما علم بالضرورة أو الإجماع ، وحقيقة الأمر أن الأدلة الجعاية القصدية لا بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة فلا بد أن يريد أن يجعل هذا الفعل ليدل، وهم لا يجوزون أن يريد شيئاً لشيء . بل كل غلوق هو عندهم مراد من نفسه لم يرد لغيره ، فامتنع أن يكون يريد الرب بجعل شيء دليلاً على أصلهم ، فتبين أنه على أصلهم غير قادر على نصب ما يقصد به دلالة العباد وهدايتهم وإعلامهم لا قول ولا فعل . فبطلت المقدمة الكبرى وبتقدير أن يكون قادراً على ذلك فهو إذا أظهر على يد الكاذب ما يظهر على يد الصادق كان لم يفعل هذا المقدور . على يد الكاذب ما يظهر على يد الصادق كان لم يفعل هذا المقدور . ولم يجعل ذلك دليلاً على الصدق لا يلزم أن لا يكون قادراً. فهم اعتمدوا على هذه الحجة وقالوا : هذا هذا . وهذا هذا . فقد تبين أن من لم يشبت حكمة الرب يلزمه نفي إرادته ومشيئته كما تقدم ، ويلزمه أيضاً نفي قدرته على أن يفعل شيئاً لشيء فلا يمكنه أن ينصب دليلاً ليدل به نفي قدرته على أن يفعل شيئاً لشيء فلا يمكنه أن ينصب دليلاً ليدل به

عباده على صدق صادق ولا كذب كاذب ، وهم يقولون من فعل شيئاً لحكمة، دليل على حاجته ونقصه لأنه فعل لغرض ، والغرض هو الشهوة وذلك يتضمن الحاجة ، وهذا بعينه يقال في الإرادة .

إن من أراد فإنما يريد لغرض وشهوة، فقولهم بنفي الحكمة يتغدمن نفي الإرادة، ونفي القدرة، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أن من نفى الحكمة يلزمه نفي الإرادة، ومن نفى الإرادة يلزمه نفي فعل الرب، ونفي الأحداث، ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجود، وإن إثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أني قول قالوه، كما قد بسط في غير هذا الموضع، إذ المقصود التنبيه على أن إثبات آيات الانبياء والإستدلال بكلام الله وآياته التي أراد أن يدل بها عباده بدون إثبات حكمته ممتنع، ولهذا اضطرب كلام من نفى حكمته في آيات الانبياء، وفي كلام الرب سبحانه وهي الآيات التي بعثت بها الأنبياء القولية والفعلية، واضطربوا في الإستدلال على ما جاءت به الانبياء، القولية والفعلية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### فصل

#### الاستدلال بسنة الله تعالى وعادته

وأما الإستدلال بسنته وعادته ، فهو أيضاً طريق برهاني ظاهر لجميع الحلق ، وهم متفقون عليه من يقول بالحكمة ، ومن يقول بمجرد المشيئة ، فإنه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس والقمر والكواكب والشهور والأعوام ، وعادته في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات ، وعادته فيما عرفه الناس من المطاعم والمشارب والأغذية والأدوية ولغات الأمم كالعلم بنحو كلام العرب وتصريفه ، والعلم بالطب وغير ذلك، كذلك سنته تعالى في الانبياء الصادقين وأتباعهم ، وفيمن كذبهم أو كذب عليهم، فأولئك ينصرهم ويعزهم ، ويجعل لهم العاقبة المحمودة ، والآخرون يهلكهم ويلطم ، ويجعل لهم العاقبة المحمودة ، والآخرون يهلكهم من قومه قريش ومن سائر العرب وسائر الأمم غير العرب ، وكما فعل من قومه قريش ومن سائر العرب وسائر الأمم غير العرب ، وكما فعل بمن نصر أنبياء وأتباعهم قال تعالى : ( وَلَقَدُ سَبَقَتْ كُلَمَتُنَا لِعْبَاد نَا المُرْسَلِينَ إنّهُمُ مُ المُنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنُدُ نَا لَهُمُ الغالبُون) (١٠ . مِنَالُ نَا لَهُمُ أَلغالبُون) (١٠ . وقال نَا ل إنهم أينا ألبَاء اللهُم ألغالبُون) (١٠ . وقال نَا ل إنها النَّنُ مُنْ أنباء القُرى . ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى العرب أنباء القُرى . ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى أنباء القُرى . ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى . وقال تعالى : ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى القُرى . وقال نَا ل نَا المُوا في الحَبِياة اللهُم النَّا والذينَ آمنُوا في الحَبِياة اللهُم القُرى . ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى . وقال تعالى : ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى العَرى . ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى ) وقال تعالى : ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى العَباء القُرى ) وقال تعالى : ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى ) وقال تعالى : ( تيلُكُ مَنْ أنباء القُرى )

٢ ــ سورة المؤمن ، آية ٥١ .

١ ـ سورة الصافات ، أية ١٧٢ •

نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَامُم وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمَنْنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم فَمَا أَغَنْنَتْ عَنْهُم آلهتهم التي يَدَّونَ مِن دُونِ الله مِن شَيَّ لِنَمَّا جَاءَ أَمرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُم غَيْرَ تَتَنْبِيبِ) (١).

وقال تعالى: (وَإِنْ يَكُذَ بُوكَ فَقَدْ كَذَبَت قَبَلْهُمْ قَوْمَ لُوطِ وَأَصِحَابِ مَدِينَ نُوحِ وَعَاد وَلَمُودَ وَقَوْمَ إِبراهِيمَ وَقَوْمَ لُوطِ وَأَصِحَابِ مَدِينَ وَكُذَّ بِ مُوسَى فَأَملَيْتُ للكَافِرِينَ ثُمُ أَخْذَتُهُمْ فَكِيفَ كَانَ نَكِيرٍ ) (٢) . وقال تعالى : (أو لَمَ يَسيروا في الأرض فيينظرُوا كيف كانَ عَاقبة الله ين مِن قبلههم كانُوا أشدا منهم قُوة وأثنارُوا الأرض وعَمَرُوها أكثر مما عَمروها وجاء تنهم رسلهم وأثنارُوا الأرض وعمروها كان الله ليظلمهم ولكين كنانُوا أنفسهم بالبينينات فما كان الله ليظلمهم ولكين كنانُوا أنفسهم بيظلمهم ولكين كنانُوا أنفسهم بي يقطله والسوء أن كذابوا بين الله وكانوا بهما يتستهرون ) (٣) .

وقال تعالى : ﴿ أَوَ لَسَمْ يَسَيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَسَنْظُرُوا كَينْفَ كَانُ عَاقِبَةُ اللَّهِ مِنْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ منهم قُوةً وآثاراً فِي الأَرْضِ فَأَخَذَهُم الله بِلْدُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَمُمُ مَنْ الله مِنْ وَاق ذَلِكَ بِأَنْهُمُ كَانَتْ تَأْتِيهِم رَسُلُهُمْ بِالبِينَاتِ مِنْ اللهِ مِنْ وَاق ذَلِكَ بِأَنْهُمُ كَانَتْ تَأْتِيهِم رَسُلُهُمْ بِالبِينَاتِ مَنْ وَاق ذَلِكَ بِأَنْهُمُ كَانَتْ تَأْتِيهِم رَسُلُهُمْ بِالبِينَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ الله إِنَّهُ قَوْيٌ شَدِيد العِقابِ )() .

وقال تعالى: (كَذَّبَتْ قَبَيْلَهُمْ قَوْم نُوح والأَحْزَاب من بَعَد هِمْ وَهَمَّ تَعَالَى أَمَّةً بِرَسُولِيهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَسَادَلُوا بِعَدْ هِمْ وَهَمَّ كُلُ أَمَّةً بِرَسُولِيهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَسَادَلُوا بِيالُبُمَاطِيلِ لِيهَ وَحَضُوا بِعِ الحَقَّ فَأَخَذُ تَنَهُمْ فَكَيَّفْ كَانَ عَقَابٍ) (٥).

۱ ــ سورة هود ، آية ۱۰۲ ،

٢ ـ سورة الحج ) آية ٢) .

٣ - سورة الروم ، أية ١ .

١ - سورة المؤمن ٤ آية ٢٢ .
 ٥ . سورة المؤمن ٤ آية ٥ .

وقال تعالى: (أَفَلَم يَسَبِرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقَبِتَهُ النَّذِنَ مِنْ قَبِلْهِم كَانُوا أَكُثَرَ مِنْهُم وَأَشَدَ قُوقً وَآثَاراً فِي الأَرْضِ فَمَا أَغَنْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكُسْبِبُونَ فَلَمَا جَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِالبِينَاتِ فَرِحُوا بِمَا عندهُم مِنْ العلم وَحَاق بِهِم مَا كَانُوا بِه يَسْتَهُزُنُونَ فَلَمّا رَأُوا بَا سَنَا قَالُوا آمَنَا بالله وَحَدَه وَحَدَه وَكَفَرُنَا بِهِ يَسْتَهُزُنُونَ فَلَمّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بالله وَحَدَه وَحَدَه وَكَفَرُنَا بِهَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَم يَكُ يَسْفَعُهُم إِيمَانَهُهِم لَي مِنْ فَلَم لَي مَنْ فَلَم وَعَلَاهُ وَحَدَه وَحَدَه وَكَفَرُنَا بِهِ مَشْرِكِينَ فَلَم فَي يَكُ يَسْفَعُهُم وَاللَّهُ الْمَا رَأُوا بَأَ سَنَا وَلَوْ اللَّهُ اللَّه وَلَا اللَّه فَا مَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَم وَلَا مَا يَا مُنْ يَكُ يَسْفَعُهُم وَاللَّه وَاللَّهُ اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَلَوْلُونَ ) (١) .

وقال تعالى: (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يتجدون ولو ولا نصيراً سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً) (٢). وقال تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء هم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم ، فلكما جاء هم نذير ما زاد هم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يكوين نكير المكون أهدى تجد الأرض ومكر السيء ولا يكوين تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً) (٣).

وقال تعالى : ( وإن كَانُوا لَيَسَتَفَيزُونَكَ مِسَنَ الأَرْضِ لِيَسُخُورِ جُوكَ مِسْنَ الأَرْضِ لِيسُخُورِ جُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لاَ يَلَبْبَثُونَ خِلاَ فَكَ إلاَ قَلَيلاً ) ( ) . وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتُنُونَكَ عَن الذي أُوْحَيَنْنَا إلَيكَ لَتَفَرَى عَلَيْنَا غَيْره وَإِذَا لاَيْخَذُوكَ خَلِيلاً وَلَوْلاً أَن تُبَتَنْنَاكَ لَتَفَرَى عَلَيْنَا غَيْره وَإِذَا لاَيْخَذُوكَ خَلِيلاً وَلَوْلاً أَن تُبَتَنْنَاكَ لَقَد كيد تَ تَرْكُن البهيم شَيئاً قَلِيلاً إذا الاَفْقَنْنَاكَ ضِعْف الحياة لَقَد كيدت تَرْكُن البهيم شَيئاً قَلِيلاً إذا الاَفْقَنْنَاكَ ضِعْف الحياة

٣ ــ سورة فاطر آية ٣٤ ٠ ٤ ــ سورة الاسراء آية ٧٦ ٠

۱ ــ سورة غافر ، آية ۸۲ .

٢ \_ سورة الفتح آية ٢٢ ،

وضعف المتمات ثم لا تجد لك علينا نصيراً) (١). وقد قبل آية الحاقة وآية الشورى تبين أنه لو افترى عليه لعاقبة ، فهذه سنته في الكاذبين وحقيقة الإستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره ، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وهو الإعتبار المأمور به في القرآن كقوله تعالى: (قد كان لكم آية في فيثنين التقتا فيئة تفاتل في سبيل الله وآن فري كافرة يرونهم ميثليهم رأي العين والله يؤيد بنتصره من يتشاء إن في ذكك لعبرة الأولى الأبصار ) (١).

وقال تعالى : (هُو الذي أَخْرَجَ اللّه ين كَفَرُوا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننشه أن يتخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لمم يتحسسوا ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لمم بأيديهم وأيدي وقلد في قلكوبهم الرعب يحربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبنصار ) (٢) . وقال تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) (١) . وإنما تكون العبرة به بالقياس والتمثيل كما قال ابن عباس في دية الأصابع هن سواء ، واعتبروها بدية الأسنان، فإذا عرفت قصص الانبياء ومن اتبعهم ومن كذبهم وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعافية والنصر والسعادة ، ولمكذبيهم الهلاك والبوار جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي ، فعام أن من صدقهم كان سعيداً ، ومن كذبهم كان شقياً ، وهذه سنة الله وعادته ، ولهذا يقول سبحانه في تحقيق عادته وسنته وأنه لا ينقضها ولا يبدلها : (أكفار كم خيسر من أولشكم أم لكم براءة في الزبر ) (٥) . يقول فإذا لم يكونوا خيراً منهم فكيف ينجون من العذاب مع مماثلتهم لهم ، هذا بعلريق يكونوا خيراً منهم فكيف ينجون من العذاب مع مماثلتهم لهم ، هذا بعلريق

<sup>)</sup> بد صووره پوسیفه دیهٔ ۱۱۱ ،

ه ما سورة القبر الله ١٣ ،

ا ... سورة الاسرام ابة ٧٣٠

٢ ــ سورة ال عمران اية ١٢٠٠

٣ ـ سورة البعشر آية ٢ .

الإعتبار والقياس ثم قال: (أم لكم براءة في الزبر). أي معكم خبر من الله بأنه لا يعذبكم? فنفي الدليلين العقلي والسمعي، ثم ذكر قوطم نحن جميع منتصر، وإنا نغلب من يغالبنا فقال تعالى: (سيه فرم ألم بحن جميع منتصر، وإنا نغلب من يغالبنا فقال تعالى: (سيه فرم الجسم ويولون الدبر) (أ). وهذا مما أنباه من الغيب في حال ضعف الإسلام واستبعاد عامة الناس ذلك، ثم كان كما أخبر، وقد قال للمؤمنين في تحقيق سنته وعادته: (أم حسبته م أن تله خلوا الجنة ولما تكسم مشتهم البائساء والفرائم وزرن لواحي يتقول الرسول والذين آمنوا معه متنى والفرائم والذين آمنوا معه متنى نصر الله ألا إن نصر الله قريب) (أ). وقال لمحمد: (ما ينقال للك إلا منا قد يلك إلا منا قد يك المناه من قبلك ) (٣). وقال : (كذ لك منا أني الذين من قبله من قوم طاغون) (أ) وقال تعالى: (وقال من من قبله من قوم طاغون) (أ) وقال تعالى: (وقال الذين من قبله من قوم طاغون) (أ) وقال تعالى: (وقال الذين من قبله من قوهم طاغون) (أ)

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على أنه قال:

« لَتَنَر كَبن سُنَن مَن كَانَ قَسُلْكُم حَذُو القَذَة حَيى لُو دَخُلُوا جُحْرَ ضَبَ لَدَخُلَتُ مُوهُ وَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ وَالنصارى ؟ قال : نعم ق.وفي الصحيحين عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي نعم أنه قال : و ليأخذ أن أمني ما أخذ الأمهم قبلها شيراً بشبر ودراعاً بذراع ، قالوا يا رسول الله فارس والروم قال : ومن الناس الا مولاء » .

٤ - سورة اللاريات آية ٢٥٠٠

١ ــ سورة القمر آية ٥} ٠

ه ــ سورة البقرة آية ١١٩٠

٢ ... سورة البقرة آية ٢١٤ ٠

٣ ... سورة السجدة آية ٢٢ •

وفي السن لما قال له بعض أصحابه: وإجعل لننا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال: الله أكبر قلتُم كما قال قرم مُوسَى اجعل لننا إلها كما لهم ذات أنواط قال: الله أكبر قلتُم كما قال قرم مُوسَى اجعل لننا إلها كما لهم آلهة ثم قال: إنه السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سن كان قبلكم سن في كان قبلكم سن في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكن بين )(١). ولهذا احتج من احتج بسنة الله وعادته في مكذبي الرسل كقول شعيب: (يا قوم لا يتجر من كم شقاقي أن يصيبكم مشل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود او قوم صالح وماقوم للوط منكم ببعيد)(١).

وقال مؤمن آل فرعون: (يَا قَدُومُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَومِ الْآحْزَابِ مثلَ دَأْبِ قُومٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَسُودَ وَاللّهِ يِنَ مَنْ بَعْدُ هِم وَمَا اللهُ يُر يِدُ ظُلُما لَلْعِبَادٌ ) (٣) . وقال تعالى : (كَدَّأْبِ بَعْدُ هِم وَمَا اللهُ يُر يَدُ ظُلُما لَلْعِبَادٌ ) (١) . والدأب العادة في ثلاثة مواضع قال تعالى : (إنَّ اللّهِن كَفُروا لنَنْ تُغني عَنْهُم أموالهُم وَلاَ أَوْلادُهُم مِنَ اللهِ شَيْئًا وأولئك هُم وقود النار كَدَّأْبِ آل فَرْعَوْن وَاللّه بَنَ مَنْ قَبِسُلِهِم كَذَبَوا بآبانِنا فَأَحَدَهُم الله الله بند أَنُوبهم والله شَد يَدُ العِقاب ) (٥) . قال ابن قنيبة وغيره : الدأب : العادة ، ومعناه : كعادة آل فرعون يريد كفر اليهود (١) كل فريق بنبيهم ، وقال الزجاج هو الإجتهاد معناه أي دأب هؤلاء ، وهسو بنبيهم ، وقال الزجاج هو الإجتهاد معناه أي دأب هؤلاء ، وهسو

<sup>1 -</sup> سورة ال عبران أية ١٣٧

١١ مسورة ال همران اية ١١ ٠
 ه -- سورة ال عمران آية ١١ ٠

۲ سـ سورة هود آية ۸۹ ،

٣ - سورة ال عمران آية ١٠٨ ٠

لا ... نوله كمر اليهود خطأ من التاسيخ ومعناه غير صبحيح لان كفر اليهود انها كيان بعد هلاك الدر فرعون يعصر وتيام دولتهم بفلسطين بعد وظاة موسى عليه المسلام ولعل اسال الصواب في العبارة كان حكا اكمادة آل فرعون واللين من تبلهم يريد كفر الامم المسابقة كل قريق السخ .

اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي كتظاهر آل فرعون على موسى .

وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون ، وقال النضر ابن شميل كعادة آل فرعون، يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق ، كعادة آل فرعون ، وقال طائفة: نظم الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة . مثل آل فرعون وكفار الأمم الحالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم .

وني تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب آل فرءون قال: كصنيع آل فرعون.قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة ، نحو ذلك ، قال : وروي عن الربيع بن أنس كشبه آل فرعون ، وعن السدي قال : ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود .

قلت: فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل، فإن لفظ الدأب يدل عليه.قال الجوهري: دأب فلان في عمله أي جد وتعب دأباً ودؤوباً، فهو دئب وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار.قال: والدأب يعني بالتسكين العادة والشأن وقد يحرك، قال الفراء: أصله من دأبت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن،قلت الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد، والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى، والذي في القرآن مسكن ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك، وهذا معروف في اللغة يقال: فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله اللازم له، وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد، ومنه قوله تعالى: (وستخر ككم الشمس والقمر دائبيتين)(١).

۱ ــ سورة ابراهيم آية ۲۳ ،

والدائب نظير الدائم والباء والميم متقاربتان، ومنه اللازب واللازم. قال ابن عطية دائبين أي متماديين ، ومنه قول النبي الله لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش اليه: وإن هذا الجمل شككى إلى أنك تجيعه وتدثبه ، أي تديمه في العمل له والحدمة . قال وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب ، وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة .

قال: وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: معناه دائبين في طاعة الله قال: وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقيادهما للتسخير، فذلك موجود في طاعة قوله وسخر، وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة، كطاعة العبادة من البشر، فهذا بعيد قلت: ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع، وقالت طائفة منهم البغوي، وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح عباد الله لا يفتران.

قال ابن عباس دؤوبهما في طاعة الله ولفظ أبي الفرج دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتر ان قال : ومعنى الدؤوب مرور الشيء على عادة جارية فيه قلت : وإذا كان دأبهم هو عادبهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه ، فالمقصود أن هؤلاء أشبه وهم في العمل فيشبه وسهم في الجزاء فيحيق بهم ما حاق بأولئك، هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في الجزاء كقوله : (إن الذين كفروا لن تنغش عنهم أسواله م ولا أولاد هم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار تعانب أسواله م ولا أولاد هم من قبله شيئاً وأولئك هم وقود النار تعانب أن فرعون والندن من قبله سم كذ بوا باياتنا فأخذ هم أوالهم وأولادهم وأولادهم عنهم أوالهم وأولادهم وأولودهم كدأب آل فرعون .

١ - سورة ال عمران ابة ١٠ -- ١١

وكذلك قوله: (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى اللّذِينَ كَفَرُوا الملائكَةَ يَضَرِبُونَ وُجُوهِ هَهُم وأدبارَهُم وذُوقوا عذابَ الحريق ذلك بما قلدّمت أيديكُم وإن الله ليس بظلام للعبيد) (١). إلى قوله: (كدأب آل فرعون واللّذين مِن قبلهم كذاً بوا بآيات ربهم فأهلكناهُم بذُنُوبهم وأغرَقْنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ) (٢). فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب ، وأما الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقو بته لهم .

قال مكي بن أبي طالب: الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت لمحذوف تقديره غير ناهم كما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون، ومثلها الآية الأولى إلا أن الأولى للعادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون، وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج كدأب آل فرعون. أي كعادتهم والمعنى كذب أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك، قلت الدأب العادة، وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، فإذا أضيف إلى الفاعل كان المعنى كعادتهم في كفعل آل فرعون، وإذا أضيف إلى المفعول كان المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم، يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه، ولما يصيبهم وهي عادة الرب وسنته فيهم، والتحقيق أن اللفظ يتناول الأمرين بصيبهم وهي عادة الرب وسنته فيهم، والتحقيق أن اللفظ يتناول الأمرين كقوله: (قد تقدم عن الفراء والجوهري أن الدأب العادة والشأن، وهذا كيف كان عاقبة المكذبين) من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) روى ابن أبي حاتم بالاسناد المعروف عن ثباهد: قد خلت من قبلكم سنن من الكفار، والمؤمنين في الخير والشر وعن أبي اسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب

۱ سورة الانفال آیة ٥٠ ساه ٠ ٣ سورة آل عبران آیة ۱۳۷ ٠
 ۲ سورة الانفال آیة ٥٤ ٠

لرسلي والشرلة بي ، عاد ونمود ، وقوم لوط ، وأصحاب مدين فروا مثلات قد مضت مني فيهم، فقد فسرت السنن بأعمالهم وبجزائهم، قال البغوي : معنى الآية قد مضت ، وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وادالة أنبياني ، فسيروا في الآرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ، أي آخر المكذبين منهم قال : وهذا في حزب واحد يقول: فأنا أمهلهم واستدرجهم حتى يبلغ أجلى الذي أجلت من نصرة النبي وأوليائه ، وهلاك أعدائه قلت: ونظير هذا قوله تعالى : (أَفَلَسَمُ يَسْيَرُوا فِي الْأَرْضُ فِتْكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فإنتها لا تتعمى الأبصارُ ولكرين تتعمىالقُلُوبُ التي في الصُّدورِ )(١). وقوله : ﴿ أُوَّلُمْمُ بِسَيْرُوا فِي الْأَرْضِ فِينَنْظُنُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبِهُ ۗ ٱلَّذِينَ ۗ مين قبلهيم كانوا أشدًا منهمُم قُدُوًّا وأثاروا الأرضَّ وعَسَرُوها أكثرَ بِمَنَّا عَمَدُوهِا وجاءتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبِينَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلُمِهُمْ وَلكين أنفستهنُّم بِتَظْلَيْمُونُ )<sup>(٢)</sup>. 'وقوله في َ الآية الآخرى (كانوا َ أكثرَ مينهم وأشد " قوة و آثاراً في الأرض فيما أغنى عنهم ما كانوا يكسيبون فلنمنا جاءتهم وسكلهم بالبينات فرحوا بما عندهم مين العام وحاق بهم ما كانوا به يتستهزئون فلمنّا رَأُوا بَاسْنَا قالوا آمننّا بَالله وحَدَّهُ وكَفَرْنا بما كُنْنَّا بِدِّ مُشْرِكِينَ فلم يكُ ينفَعَيْهُم إيمانهم لمَّا رأوا بأسَّنا سُننَّةَ اللهِ التي قد خَلَشَتُ في عباد ه وخسيرَ هُنالكَ الكافيرونُ (٣). فهذا كله يبينَ أنَّ سنة الله وعادته مطرَّدة لا تُنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانـــة مكذبيهم .

٣ ... سورة غافر آية ٨٢ ... ٥٠ ٠

۱ ــ سورة (لبعج آية ٢) • ٢ ــ سورة الروم آية ١ •

#### فصل

### آيات الانبياء مستلزمة لثبوت النبوة

آيات الأنبياء كما قد عرف هي مستلزمة لثبوت النبوة، وصدق المخبر بها ويتنع والشاهد بها فيلزم من وجودها وجود النبوة وصدق المخبر بها ، ويمتنع أن تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر بها ، فلا يجوز وجودها لمن كذب الأنبياء ، ولا لمن أقر بنبوة كذاب سواء كان هو نفسه المدعي النبوة ، أو ادعى نبوة غيره ، وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله : (ومن أظلم ممن أفترى على الله كذباً أو قال أوحى إلي ولم ينُوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله في أن وهؤلاء كلهم من أظلم الكاذبين كما قال : (فمن أظلم ممن كذاب على الله وكذاب بالصيد ق إذ جاء ه أليس في جهنشم منوى المكافرين )(١).

ثم قال: (والذي جاء بالصدق وصد ق به أولئيك هم المُتقون) (٣). فالمخبر بالنبوة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدق به ، والمخبر بها مع انتفائها هو الذي كذب على الله ، والمكذب بها مع ثبوتها هو الذي كذب بالحق لما جاءه ، فدلائل النبوة هي مستلزمة لصدق من أثبت نبوة هي نبوة حق يمتنع أن تكون لمن نفى هذه ، أو أثبت نبوة ليست بنبوة ،

٣ -- سورة الزمر آية ٣٣ ،

۱ ـ سورة الانعام آية ۹۳ .

٢ ــ سورة الزمر آية ٣٣ .

وكذلك كل دليل دل على إثبات الصانع دل على صدق المؤمنين بـــه المخبرين بما دل عليه الدليل ، وعلى كذب من نفي ذلك، ويمتنع أن تكون تلك الأدلة دالة على نفي ذلك ، أو على صدق الحبر بنفي ذلك ، أو على صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغيره ، وما دل على أن ها.ه الدار ملك لزيد يدل على صدق المخبر بذلك، وكذب النافي له. ويمتنع أن يدل مع انتفاء الملك، وما دل على علم شخص وعدله، فإنه مستلزم لذلك ولصدق المخبر به ، وكذلك النافي له يمتنع أن يدل على صدق النافي أو يدل مع انتفاء العلم والعدل ، فإن ما استلَّز م ثبوت شيء و صدقه استلز م كذب نقيضه ، وكان عدم اللازم مستلزماً لعدم الملزوم فما كان مستلزماً لثبوت النبوة ، وصدق المخبر بها كان مستلزماً لكذب من نفاها فامتنع أن يكون موجوداً مع من نفاها، وامتنع أن يكون موجوداً مع انتفائها، فإن ذلك يستلزم الحمع بين النقيضين ، فدليل كل مدلول عليه يمتنع ثبوته مع عدم المدلول عليه، فإنه مستلزم لثبوته، فلو وجد مع عدمه للزم الجمع بين النقيضين ، فما كان دليلاً على نبوة شخص فهو دليل على جنس النبوة ، فإن نبوة الشخص لا تثبت إلا مع ثبوت جنس النبوة ، فيمتنع وجود ذلك الدليل مع عدم النبوة ، وثبوت أحد النقيضين مستازم لنفي الآخر ، فثبوت صدق المخبر بثبوتها مستلزم لكذب المخبر بانتفائها ، فها.ا أمر عقلي مقطوع به معلوم بالبديهة بعد تصوره في جميع الأدلة أدلـــة النبوة وغيرها ، فلا يجوز أن يكون ما دل على النبوة ، وعلى صادق المخبر بها ، وكذب المكذب بها دليلاً للمكذب بها ، ولا دليلاً مع انتفائها كالمتنبي الذي يدعي النبوة ولا نبوة معه ، فلا يتصور أن يكون معه ولا مع المصدق بنبوته شيء من دلائل النبوة ، وأما كون دليل من دلائل النبوة مع المصدق بها كاثناً من كان ، فهذا حق ، بل هذا هو الواجب، فمن صدق بها بلا دليل كان متكلماً بلا علم ، فكل من صدق بالنبوة بعلم فمعه دليل من أدلتها، وأخبار أهل التواتر بما جاءت به الأنبياء من الآيات، هومن أدلة

**የ**ለፕ

ثبوتها . فكل من آمن بالرسول عن بصيرة ، فلا بد أن يكون في قلبه عام بأنه نبي حق الما علم ضروري، أو علم نظري بدليل من الأدلة ، والعلوم النظرية مع أدلتها تبقى ضرورية ، وقد تكون في نفس الأمر علوم ضرورية ولا يمكنه التعبير عما يدل عليها ، كالذي يجده الانسان في نفسه ويعلمه من العلوم البديهية والضرورية وغير ذلك ، فإن كثيراً من الناس لا يمكنهم بيان الأدلة لغير هم على وجود ذلك عندهم ، وإذا عرف هذا فقولنا دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم له معنيان : أحدهما أنه لا يشاركهم فيها من يكذب بنبوتهم ولا من يدعي نبوة كاذبة ، وهذا ظاهر بيتن ، فإن الدليل على الشيء لا يكون دليلاً على وجوده وعلى عدمه ، فلا يكون ما يدل على النبوة أو غيرها ، وعلى صدق المخبر بذلك دليلاً على كذب المخبر بذلك ، ولا دليلاً على النبوة مع انتفاء النبوة .

والمعنى الثاني أنها لا توجد إلا مع النبي ، فهذا إن أريد به أنها لا توجد إلا والنبوة ثابتة ، فهو صحيح ، وإن كانت مع ذلك دليلاً على نبي فلا يمتنع أن يكون الشيء الواحد دليلاً على أمور كثيرة ، لكن يمتنع أن يوجد مع انتفاء مدلوله ، فما دل على النبوة قد يدل على أمور أخرى من أمور الرب تبارك وتعالى : لكن لا يمكن أن يدل مع انتفاء النبوة أي مع كون النبوة المدلول عليها باطلة لا حقيقة لها ، ولكن قد يدل مع موت النبي النبوة المدلول عليه ، فإن موجوداً في محل المدلول عليه ، ولا في مكانه ولا زمانه ، وقول أن يكون موجوداً في محل المدلول عليه ، ولا في مكانه ولا زمانه ، وقول من اثبرط في آيات الأنبياء أن تكون مقترنة بالدعوى في غايسة الفساد والمتناقض كما قد بسط لاسيما والآيات قا. تكون مخلوقة نائية عن النبي وعن مكانه ، وكذلك سائر الأدلة لاسيما ما يجري مجرى الحبر ، فالأخبار وعن مكانه ، وكذلك سائر الأدلة لاسيما ما يجري مجرى الحبر ، فالأخبار ولا زمانه ولا مكانه ، وآيات الأنبياء هي شهادة من الله وإخبار ، مه بنبوتهم ،

فلا تجب أن تكون في محل النبوة ولا زمانها ولا مكانها، لكن يجوز ذلك، فلا يمتنع أن يكون الدليل في محل المدلول عليه أو في زمانه أو في مكانه، لكن يجوز ذلك فيه، فالانسان قد تقوم به أمور تدل على بعض الأمور التي فيه، وقد تعلم أموره بخبر غيره وببعض آثاره المنفصلة عنه، فإذا أريد بأن آيات الأنبياء مختصة بهم وأنها لا تكون لغير هم أنها لا تكون مع انتفاء النبوة المدلول عليها، فهذا صحيح لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، وأما إذا أريد أنها لا توجد إلا في ذات النبي أو مقترنة بخبره عن نبوته أو في المكان الذي كان فيه أو في الزمان، فهذا كله غلط وخطأ ممن ظنه، وجهل بين بحقائق الأدلة، وإن كان من الأدلة وآيات النبوة ما يكون في ذات النبي، ويكون مفترناً بقوله: إني رسول الله ويكون في المكان وعو فيه وفي زمانه، فهذا يمكن وهو الواقع (۱۱). فإن النبي منظم الذي هو فيه وفي زمانه، فهذا يمكن وهو الواقع (۱۱). فإن النبي منظم وعنيره من الأنبياء كان في نفس أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم

وكذلك لما قال إني رسول الله أتى مع ذلك بآيات دلت على صدقه ، وكذلك في مكانه وزمانه ظهر من انشقاق القمر وغيره ما دل على نبوته ، لكن آيات الأنبياء أعم من ذلك ، كما أن دليل كل شيء أعم من أن يختص بمعنى المدلول (٢) وزمانه ومكانه ، وبهذا يظهر خطأ كثير من الناس في عدم معرفتهم بجنس آيات الأنبياء لعدم تحقيقهم بجنس الأدلة والبراهين ، وإن خاصة الدليل أنه يلزم من تحققه تحقق المدلول عليه فقط ، سواء كان

ا ... قوله : الواقع يتعين ذلك ليكون المغير تكرة ، أما اذا كان معرفة والمبتدا كذلك معرفة ، كانت الجملة معرفة الطرفين فتفيد المجمر ، وهو باطل هنا ينقض ما قرره كماترى ٢ ... قوله بمعتى المدلول : المراد بالعموم المعيم المقارن ، لا العموم البدلي ، والا فسدت دلالته ، وبطل كونه دليلا ، وهمني ذلك أن دليل الشهيء يجوز أن يدل على شيء أخر معه ؛ ولا يجب أن يكون بحيث لا يدل على شيء أصلا الا عليه ، بل دليل الشيء قد يدل على شيئين أو اكثر دلالة مصاحبة ومقارنة لا دلالة بدل ، والا لما كان دليلا فتدبر .

مقارناً للمدلول عليه . أو كان حالاً في محله أو مجاوزاً لمحله أو لم يكن كذلك، والنبوة قد قال طائفة من الناس أنها صفة في النبي . وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النبي . بل هو مجرد تعاق الحطاب الإلهي به يقول الرب إني أرسلتك، فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكَّام الشرعية أنها صفات إضافية للأَفعال لا صفات حقيقية . والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا ، فهي تتضمن صفة ثبوتية في النبي ، وصفة إضافية هي محرد تعلق الخطاب الإلهي به يقول الرب إني أرسلتك فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية إنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية ، لكن على الأقوال الثلاثة (١) ليس من شرط أدلتها أن تكون حالة في ذات النبي ، ولكن يجوز أن تكون لها أدلة قائمة بذات النبي . كما كان في محمد عَلَيْكُ عدة أدلة من دلائل النبوة . كما هو مبسوط في دلائل نبوته . إذ المقصود هنا الكلام على جنس آيات الأنبياء لا على شيء معينولا دليل معين . ولا نبي معين ، فإذا عرف أن دلائل النبوة يمتنع ثبوتها لشخص لا نبوة فيه إذا ادعاها . أو ادعيت له كذباً . ويمتنع ثبوتها مع المكذب بالنبوة الصادقة ، وأنها لا توجد إلا والنبوة ثابتة ، وأنها دليل على صدق المخبر بالنبوة من جميع الحاق ، فكل من آمن أن محمداً رسول الله . فقد أخبر عن نبوته كما آخبر هو عن نبوة نفسه بما أمره الله به حيث قال : (قُمُلُ يَا أَيْنَهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ البِكُمْ جَمَيْعاً )<sup>(۲)</sup>.فهذا الخبر وهو الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جميّعاً سواء وجد منه أو من غيره هو مدلول عليه لِحميع دلائل النبوة ، فإذا وجد هذا الحبر في غير النبي . ووجد ما يدل على صدق هذا الخبر كان ذلك من دلائل النبوة كما وجد

١ . . فوله : ( لئن على الاقوال الثلاثة النج ) لم يلكر الا قوليين نقط فطعل النالب سقط من الناسخ .

٢ ــ سورة الاعراف ١٥٨ ٠

هذا في خاق كثير من المؤمنين ، رمن دلائل النبوة وجود العلم الضروري هو بمنزلة بخبر أهل التواتر الذين أخبروا بالآيات ، فهذا العلم الضروري هو بمنزلة المشاهدة للآيات ، وكذلك ما يوجد لأهل الإيمان مما يستلزم صدق خبرهم بأن محمداً رسول كما يوجد لأمته من الآيات الكثيرة عند تحقيق أمره ونصره وطاعته ، والجهاد عن دينه ، والذب عنه ، وبيان ما أرسل به كما وجد أمثال ذلك للصحابة والتابعين وسائر المؤمنين إلى يوم القيامة .

## فصل

# تأييد الله تعالى رسله بالآيات المعجزات

فجميع ما يحتص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة ، فوجود ذلك يدل عل أنَّ صاحبه ليس بنبي ، ويمتنع أن يكون شيء من ذلك دليلاً على النبوة ، فإن ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده ، ركذلك ما يأتي به أهل الطلاسم وعبادة الكواكب ومخاطبتها ، كل ذلك سناقض للنبوة ، فإن النبي لا يكون إلا مؤمناً، وهؤلاء كفار، فوجود ما يناقض الإيمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى ، وهو آية ودليل وبرهان على عدم النبوة ، فيمتنع أن يكون دليلاً على وجودها ، وجميع ما يختص بالسحرة والكهان وغيرهم ممن لبس بنبي ، لا يخرج عن مقدور الإنس والحن ، وأعنى بالمقدور ما يمكنهم التوصل اليه بطريق من الطرق ، فإن من الناس من يقول: إن المقدور لا بد أن يكون في محل القدرة، وليس هذا هو لغة العرب ، ولا غيرهم من الأمم ، لا لغة القرآن والحديث ، ولا غيرهما ، وإنما يدعون ذلك من جهة العقل ، وقولهم في ذلك باطل من جهة العقل ، لكن المقصود هنا التكلم باللغة المعروفة لغة العرب وغيرهم التي كان نبينا ﷺ وغيره يخاطب بها الناس كقوله في الحديث الصحيح لأنَّي مسعود لما ضَرب غلامه : ﴿ اعاسَم ۚ أَبَا مسعود اعلم أبا مُسعود الله أقدَّرُ عليكَ منكَ عَلَى هذاه. فجعلُ نفس المملوِّكُ مَمْدُوراً عليه لسَّيدة كما يقول الناس: القوة على الضعيف ضعف في القوة ، ويقولون: فلان

قادر على فلان ، وفلان عاجز عن فلان ، ويقولون : فلان ناسج هذا الثوب وبنى هذه الدار ومنه قوله تعالى : (ويتَصَنَعُ الفُلْلُكَ )(١) فجعل الفلك مصنوعة لنوح، ومنه قوله تعالى : (والله خلَقَكَمُ موما تُعلَمون)(١). أي والأصنام التي تعملونها وتنحتونها فجعل ما في الأصنام من التأليف معمولاً لهم ، كما جعل تأليف السفينة مصنوعاً لهم ، وهذا كثير .

والمقصود هنا أن ما يأتي به السحرة والكهان ونحوهم ، هو مما يصنعه الانس والجن ، لا يخرج ذلك عنهم ، والإنس والجن قد أرسلت اليهم الرسل ، فآيات الأنبياء خارجة عن قدرة الإنس والجن ، لا يقدر عليها لا الإنس ولا الجن ولله الحمد والمنة .

ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس ، لكن يختلف في المواضع فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غسيره ، حتى يمرض أو يموت ، بل يقدر أن يكلمه بكلام يمرض به أو يموت ، فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت ، هو من مقاور الجن ، وهو من جنس مقدور الإنس ومنعه من الجماع هو من جنس المرض المانع له من ذلك ، والحب والبغض ابعض الناس آما ينعله الساحر هو من استعانته بالشياطين ، وهو من جنس مقدور الإس ، بل شياطين الإنس قد يؤثرون من البغض والحب أعظم مما تؤثره شياطين الجن والجن تقدر على العليران في الهواء ، وهو من الأعمال ، والطيور تعلير فهو من جنس مقدور الإنس ميرهم في والحب أعظم المحل بأن هؤلاء سيرهم في المواء والإنس سيرهم على الأرض ، وكذلك المشي على الماء وطي الأرض ، وهو قطع المسافة البعيدة في زمان قريب هو من هذا الجنس هو مما تفعله الجن ، وهو عما تفعله المه وعما الناس ، وقد أبير الله عن العفريت

ا ... بدورة هود ابة ٣٨ . ٢ . . بدورة الصافات ابة ٩٦ .

أنه قال لسليمان عن عرش بلقيس وهو باليمن وسليمان بالشام: (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك (١). ولهذا يوجد كثير من الكفار والفساق و الجهال تطير بهم الجن في الهواء، وتمشي بهم على الماء، وتقطع بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة، وليس شيء من ذلك من آيات الأتبياء، ولله الحمد والمنة إذ كان مقدور الإنس والجن، والأخبار ببعض الأمور الغائبة التي يأتي بها الكهان هو أيضاً من مقدور الجن، فإنهم تارة يرون الغائب فيخبرون به، وتارة يسترقون السمع من السماء فيخبرون به، وتارة يسترقون وهم يكذبون في ذلك ، كما أخبر النبي على عنهم، وما تخبر به الأنبياء من الغيب لا يقدر عليه إنس، ولا جن، ولا كذب فيه، وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها، وكذلك كل من تعود وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها، وكذلك كل من تعود الإخبار عن الغائب، فإخبار الجن لا بد أن تكذب، فإنه من طلب منهم الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان، وكذبوه في بعض ما يخبرون به، وإن كانوا صادقين في البعض.

وقد ثبت في الصحيح وأن النبي على الله منا عن الكهان؟ فقيل له إن منا قوماً يأتون الكهان قال: فلا يأتوهم و ببت عنه في الصحيح أنه قال: ٥٠ أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تنقبل له صلاة أربعين يوما ٥ . وفي السنن عنه أنه قال: ٥٠ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السيحد رزاد ما زاد ٤ والنبي على الما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى ، بسل المقصود ما ذكره الله بقول: (لنرية ومن آباتنا) (٢). كماقال في سورة النجم: (ولقد رآه نَزْلَة أخرى عند سد رق المنتهى عندها جنة المأوى (ولقد رآه نزْلة أخرى عند سد رق البيصر وما طعنى لقد رأى من آيات ربه الكبرى) (٣).

٣ \_ سورة النجم آية ١٣ .

ا ـ سورة النمل آية ٣٩ ٠

٢ ــ سورة الاسراء آية ١٠

وما رآه مختص بالأنبياء لا يكون ذلك لمن خالفهم ، ولا يريه الله تعالى ما أراه محمداً حين أسرى به ، وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى ، وركوبه على البراق ، هذا كله من خصائص الأنبياء ، والذين تحملهم الحن وتطير بهم من مكان إلى مكان أكثرهم لا يدري كيف حمل، بل يحمل الرجل إلى عرفات ، ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين ، ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كما أمّر الله به ، بل قد يقف بعرفات. من غير إحرام ولا إتمام مناسك الحج ، وقد يذهبون به إلى مكة ، ويطوف بالبيت من غير إحرام إذا حاذي الميقات ، وذلك واجب في أحد قولي العلماء، ومستحب في الآخر فيفوته المشروع أو يوقعونه في الذنب، ويغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين ، وليس هو مما يكرم الله بـــه وليه ، بل هو مما أضلته به الشياطين ، وأوهمته أن ما فعله قربة وطاعة . أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة وليس هو قربة وطاعة،وصاحبه لا يزداد بذلك منزلة عند الله ، فإن التقرّب إلى الله إنما يكون بواجب ويصدونه عن تكميل ما يحبه الله منه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله ويوهمونه أن هذا من أفضل الكرامات حتى يبقى طالباً له عاملاً عليه ، وهم بسبب إعانتهم له على ذلك قد استعملوه في بعض ما يريدون ممسا ينقص قدره عند الله أو وقوعه في ذنوب ، وإن لم يعرف أنها ذنوب فيكون ضالاً ناقصاً ، وإن غفر له ذلك لعدم علمه ، فإنه نقص درجته وخفض منزلته بذلك الذي أوهموه أنه رفع درجته وأعلا منزلته ، وهذا من جنس ما تفعله السحرة فإن الساحر قد يصعد في الهواء، والناس ينظرونه .

وقد يركب شيئاً من الجمادات إما قصبة وإما خابية وإما مكنسة، وإما غير ذلك ، فيصعد به في الهواء، وذلك أن الشياطين تحمله، وتفعل الشياطين

هذا ونحوه بكثير من العباد والضلال من عباد المشركين . وأهل الكتاب والضلال من المسلمين، فيحملهم من مكان إلى مكان ، وقد يرى أحدهم بما يركبه إما فرس وإما غيره . وهو شيطان تصور له في صورة مركوب ، وقد يرى أنه يمشي في الهواء من غير مركوب ، والشيطان قد حمله ، والحكايات في هذا كثيرة معروفة عند من يعرف هذا الباب ، ونحن نعرف من هذا أموراً يطول وصفها ، وكذلك المشي على الماء قد يجعل له الجن ما يمشي عليه . وهو يظن أنه يمشي على الماء وقد يخيلون اليه أنه التقى طرفا النهر ليعبر ، والنهر لم يتغير في نفسه، ولكن خيلوا اليه ذلك،وليس في هذا ولله الحمد شيء من جنس معجز ات الأنبياء ، وقد يمشي على الماء قوم بتأييد الله لهم وإعانته إياهم بالملائكة ، كما يحكى عن المسيح،وكما جرى للعلاء بن الحضرمي ولأني مسلم الحولاني في عبور الجيش وذلك إعانة على الجهاد في سبيل الله، كما يؤيد الله المؤمنين باللائكة ليس هو من فعل الشياطين ، والفرق بينهما دن جهة السبب ، ومن جهة الغاية ، أما السبب فإن الصالحين يسمون الله ويذكرونه ويفعلون ما يحبه الله من توحيده وطاعته ، فييسر لهم بذلك ما ييسره ، ومقصودهم به نصر الدين والإحسان إلى المحتاجين ، وما تفعله الشياطين يحصل بسبب الشرك والكذب والفجور . والمفصود به الإعانة على مثل ذلك ، والجن فيهم مسلم وكافر ، فالمسلمون منهم بعاونون الإنس المسلمين كما يعاون المسلمون بعضهم بعضاً. والكنار مع الكفار، والجن الذين يطيعون الإنس وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصماف أعلاها: أن يأمروهم بما أمر الله به ورسله، فيأمرونهم بعبادة الله وحده وطاعة رسله، فإن الله أوجب على الجن طاعة الرسل، كما أوجب ذلك على الإنس وقال تعالى : (ويومَ يحشُرُهم جميعاً يا معشَّرَ الجينَّ قد استكثر تُم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رَبّنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أَجلَنا الذي أجلت لّنا قال النّارُ مَثْواكُم خاليدين فيها إلا ما شَّاءَ اللهُ إنَّ ربُّكَ حَكَيمٌ عليمُ وكذلكَ نُـولي نعضُ الظالمينَ بعضاً

بما كانوا يكسبون يا معشر الجين والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتقصون عليكم آياتي وينذ رونكم لقاء يتومكم هذاة الواشهيد ناعلى أنفسينا وغرتهم الحياة الدنيا وشهيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهملك القرى بظكم وأهلها عافيلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافيل عما يعملون )(١). فالرسل تكون من الأنس إلى التقلين والنذر من الجن باتفاق العلماء .

واختلفوا هل يكون في الجن رسل والأكثرون على أنه لا رسل فيهم كما قال تعال : (وَمَا أَرسَلُنَا مِن قبلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي اليهم مِن أَهلِ القَدْرِي (٢). وعن الحسن البصري قال : لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ، ولا من البخن ، ولا من النساء ذكره عنه طائفة منهم البغوي ، وابن الجوزي ، وقال قتادة : ما نعلم أن الله أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمور ، رواه ابن أبي حاتم وذكره طائفة .

ونبينا محمد عليه قد أرسل إلى الثقلين ، وقد آمن به من آمن من جن نصيبين فسمعوا القرآن ، وولوا إلى قوه بهم منذرين ، ثم أتوا فبايعوه على الاسلام بشعب معروف بمكة بين الأبطح ، وبين جبل حراء ، و سألوه الطعام لهم ولدوابهم فقال : اكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي مطافئ فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد أخوانكم من ابلحن ، والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة في فإنهما زاد أخوانكم من ابلحن ، والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة في الصحيح والسن والمسند وكتب التفسير والفقه وغيرها ، وقد روى الترمذي وغيره أنه قرأ عليهم سورة الرحمن ، وهي خطاب للثقلين ، وقد اتفق العلماء على أن كفارهم يدخلون النار كما أخبر الله بذلك في قوله : (قال العلماء على أن كفارهم يدخلون النار كما أخبر الله بذلك في قوله : (قال

<sup>1 ..</sup> سورة الالعام دية ١٢٨ . ١٣٢ -

۲ ساسبوره نوسیهٔ ۱ به ۱۰۹ م

اد خُلُوا في أُمَّم قَد خَلَت مِن قبلكُم مِن الجن والإنس في النّار كُلُمّا دَ خَلَت أُمَّة لَعَنَت أَخَتَها) (أ) وقال الله تعالى: (لأمثلان جَهنّم مَن منك وهمن تبعلك منهم أجمعين ) (٢) وقال : (لأمثلان جَهنّم من الجنّة والنّاس أجمعين) (٢) وأمامؤمنوهم فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنّة ، وقال طائفة بل يصيرون تراباً كالدواب ، والأول أصح ، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلي وأبي يوسف ، ومحمد ، ونقل ذلك عن مالك والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وهو قول أصحابهم .

واحتج عليه الأوزاعي وغيره بقوله: (ولكل درجات مما عملوا)، بعد ذكره أهل الجنة وأهل النار، من الجن والإنس، كما قال في سورة لأنعام، وفي الأحقاف، ولكل درجات مما عملوا، بعد ذكر أهل الجنة والنار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات أهل النار تذهب سفولاً، ودرجات أهل الجنة تذهب صعوداً، فنبينا علي هو مع الجن كما هو مع الإنس، والإنس معه إما مؤمن به، وإما مسلم أه، وإما مسالم له، وإما خائف منه ، كذلك الجن منهم المؤمن به، ومنهم الحربي الحائف من مع نفاق، ومنهم المعاهد المسالم لمؤمني الجن، ومنهم الحربي الخائف من المؤمنين، وكان هذا أفضل مما أوتيه سليمان فإن الله سخر الجن لسليمان تطيعه طاعة الملوك، فإن سليمان كان نبياً ملكاً، مثل داود ويوسف. وأما عمد فهو عبد رسول، مثل ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.

و هؤلاء أفضل من أولئك فأولياء الله المتبعون لمحمد ، إنما يستخدمون الجن كما يستخدمون الإنس في عبادة الله ، وطاعته كما كان محمد عليه يستعمل الإنس والجن لا في غرض له غير ذلك ، ومن الناس من يستخدم من يستخدم من يستخدم من يستخدم الجن

٣ ... سورة هود آية ١١٩ .

١ ــ سورة الاعراف آية ٢٧ .

۲ سـ سورة ص آية ۸۵ ٠

في أمور مباحة ، لكن هؤلاء لا يخدمهم الإنس والجن إلا بعوض ، مثل أن يخدموهم كما يخدمونهم ، أو يعينونهم على بعض ، قاصدهم ، وإلا فليس أحد من الإنس والجن يفعل شيئاً إلا لغرض ، والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه المباحة ، فإما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأجر من الله ، وإلا طلبوه منه إما دعاؤه لهم ، وإما نفعه لهم بجاهه أو غير ذلك .

والقسم الثالث : أن يستخدم الجن في أمور محظورة أو بأسباب محظورة، مثل قتل نفس وامراضها بغير حق ، ومثل منع شخص من الوطء ومثل تبغيض شخص إلى شخص ، ومثل جلب من يهواه الشخص اليه ، فهذا من السحر ، وقد يقع مثله لكثير من الناس ولا يعرف السحر ، بل يكون مو افقاً للشياطين، على بعض أغر اضهم مثل شرك أو بدعة و ضلالة ، أو ظلم أو فاحشة فيخدمونه ليفعل ما يهوونه، وهذا كثير في عباد المشركين وأهل الكتاب ، وأهل الضلال من المسلمين ، وكثير من هؤلاء لا يعرف أن ذلك من الشياطين ، بل يظنه من كرامات التسالحين ، ومنهم من يعرف أنه من الشياطين ، ويرى أنه بللك حصل له ملك وطاعة ونيل ما يشتهيه من الرياسة والشهوات . وقتل عدوه فيدخل في ذلك كما تدخل الملوك الظلمة في أغراضهم ، وليس أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطالقة - آما كنانت تطبيع سليمان بتسخير من الله وأمر منه من غير معاوضة َ هَا أَنْ الطَّيْرِ كَنَانَتَ تَعَلِّيعِهِ وَالرَّبِيحِ،قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَسُلِّلَيْدُنَّانَ الرَّبِيعُ غُدُوهَا شَهِيْرٌ وَرَرَاحِنْهَا شَهِيْرٌ وَأَسَلَانَنَا لَهُ عَبِنَ القِعَارِ وَمِن الْجَنَّ مَن يَعَسْلُ بَنيْنَ يَلدَيْهُ بِإِذِن رَبُّهُ وَمَن يَزغ منهم عِن أَمرينا نُنْذِ قِنْهُ مِن عَنْدَابِ السَّعِيرِ يتَعَنَّمُلُونَ لَنْهُ مَا يَتَشَاءُ مِن مُتَحَارِيبَ وَتُمَاثِيلَ وَجَفَانَ كَالْجَوَابِ وَقُلْهُ وُرِ رَاسِينَاتِ اعْمُلُوا آلَ داود

شُكْراً وَقَلَيلُ مِن عِبَادي الشكُور )(١) . والجن والأنس فيهم المؤمن المطيع والمسلّم الحاهل أوّ المنافّق أو العاصي ، وفيهم الكافر. وكلّ ضرب يميل إلى بني جنسه ، والذي أعطاه الله تعالى لسليمان خارج عن قدرة الجن والأنس ، فإنه لا يستطيع أحداً أن يسخر الجن ،طلقاً لطاعته . ولا يستخدم أحد منهم إلا بمعاوضة ، إما عمل مذموم تحبه الحن . وإما قول تخضع له الشياطين كالأقسام والعزائم ، فإن كل جني فوقه من هو أعلى منه . فقد يخدمون بعض الناس طاعة لمن فوقهم . كما يخدم بعض الأنس لمن أمرهم سلطانهم بخدمته لكتاب معه منه . وهم كارهون طاعته . وقد يأخذون منه ذلك الكتاب ولا يطيعونه . وقد يقتلونه أو يمرضونه، فكثير من الناس قتلته الحن . كما يصرعونهم والصرع لأجل الزنا ، وتارة يقولون أنه أذاهم إما بصب نجاسة عليهم. وإما بغير ذلك فيصرعونه صرع عقوبة وانتقام . وتارة يفعلون ذلك عبثاً كما يعبث شياطين الأنس بالناس والجن أعظم شيطنة . وأقل عقلاً . وأكثر جهلاً . والجني قد يحب الإنسي كما يحب الإنسي الإنسي . وكما يحب الرجل المرأة . والمرأة الرجل. ويغار عليه ويخدمه بأشياء . وإذا صار مع غيره فقد يعاقبه بالقتل وغيره . كل هذا واقع ، ثم الذي يخدمونه تارة يُسرقون له شيئاً من أموال الناس مما لم يذكر إسم الله عليه . ويأتونه إما بطعام . وإما شراب وإما لباس . وإما نقد . وإما غير ذلك وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام وغير ذلك ، وليس شيء من ذلك من معجزات الانبياء . ولا كراءات الصالحين . فإن ذلك إنما يفعلونه بسبب شرك وظلم وفاحشة . وهو لو كان مباحاً لم يجز أن يفعل بهذا السبب. فكيف إذا كان في نفسه ظلماً محرماً لكونه من الظلم والفواحش رنحو ذلك . وقله يخبرون بأسور غائبة مما رأوه وسمعوه ويدخلون في جوف الإنسان قال النبي

۱ ـ . ورهٔ سبأ یه ۱۲ – ۱۳ .

عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مُنَجْرِي اللَّهِ مِ

قال الله تعالى: (إنَّ عبتادي ليس لَسكَ عَلَيهُم سلطان ) ثم قسال: (الا مسن التبعك مسن الغاويسن وإن جهسم لموعدهم أجمعين لهسا سبعة أبواب ليكل بناب منهم جزء مقسوم ) (٣)

فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم ، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، ويهربون من قراءة آية الكرسي ، وآخر سورة البقرة ، وغير ذلك من فوارع القرآن ، ومن الجن من يخبر بأمور مستقبلة للكهان ، وغير الكهان مما يسرقونه من السمع ، والكهانة كانت ظاهرة كثيراً بأرض العرب ، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين وبطلت أو قلت ، ثم إنها تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد ، وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي مالي كهان يتحاكمون الميهم ، وكان أبو بردة بن نيار كاهناً ، ثم أسلم بعد ذلك ، وهو من أسلم ، والأصنام لها شياطين كانت تتراءى للسنة أحياناً ، وتكاههم

قال أبي بن كعب : مع كل صنم جنية، وقال ابن عباس : في كل

<sup>1</sup> سـ سورة النحل اية ٩٩ ،

٢ ـ سورة الحجر اية ٢٩ ،

٣ .. سورة الحجر اية ١٤ ،

صنم شيطان ، تتراءى للسدنة فتكلمهم ، والشياطين كما قال الله تقترن بما يجانسها بأهل الكذب والفجور قال تعالى : ( هل أنسبتكم على من تسنزًل الشياطين تسنزًل على كل أفاك أثيم يلقلون السمع وأكشرهم كاذ بدون )(١) . فكيف يجوز أن يقال إن مثل هذا يكون معجزة لنبي ، أو كرامة لولي ، وهذا يناقض الإيمان ويضاده ، والانبياء والأولياء أعداء هؤلاء قال تعالى: (إنَّ الشياطان لكم عدو فاتحذوه عدو السعير )(١) .

وقال تعالى : (ألم أعهد إليكم يها بني آدم أن لا تعبد والشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبد وني هذا صراط مستقيم وللقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون) (٣). وهذا يظهر الفرق بين أخار الانبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى علمه إلا منه كما قال تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه علمه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط عما لك يهم وأحاط عما لك يهم وأحفى كل شيء عدداً) (١) . فقوله على غيبه هو غيبه الذي اختص به ، وأما ما يعلمه بعض المخلوقين فهو غيب عمن لم يعلمه وهو شهادة لمن علمه ، فهذا أيضاً تخبر منه الانبياء عما لا يمكن الشياطين أن تخبر به ، كما في أخبار المسيح بقوله : (وأنبيتكم عما الشياطين أن تخبر به ، كما في أخبار المسيح بقوله : (وأنبيتكم عما تأكلون وما تدخرون في بُيئوتكم ) (٥) . فإن الجن قد يخبرون منا كله بعض الناس ، وبما يدخرونه ، لكن الشياطين إنما تتسلط على من لا يذكر إسم الله كالذي لا يذكر إسم الله إذا دخل فيدخلون معه ،

٦٦ سورة الجن آية ٢٦ ٠
 ٥ سـ سورة آل عمران آية ٤٩ ٠

إ ــ سورة الشعراء آية ٢٢٢ .
 ٢ ــ سورة فاطر آية ٢ .

٣ ــ سوره الزخرف آية ٦٢ .

وإن لم يذكر إسم الله إذا أكل ، فإنهم يأكلون معه ، وكذلك إذا ادخر شيئاً ، ولم يذكر إسم الله عليه ، عرفوا به ، وقد يسرقون بعضه كما جرى هذا لكثير من الناس ، وأما من يذكر إسم الله على طعامه ، وعلى ما يختاره فلا سلطان لهم عليه لا يعرفون ذلك ، ولا يستطيعون أخذه .

والمسيح عليه السلام كان يخبر المؤهنين بما يأكلون وما يدخرون مما ذكر إسم الله عليه ، والشياطين لا تعلم به ، ولهذا من يكون إخباره عن شياطين تخبره لا يكاشف أهل الإيمان والتوحيد . وأهل الفاوب المنورة بنور الله ، بل يهرب منهم ،ويعترف أنه لا يكاشف هؤلا، وأمثالهم وتعترف الجن والأنس الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم أبهم لا يمكنهم أن يظهروا هذه الخوارق بخضرة أهل الإيمان والقرآن . ويقولون أحوالنا لا تظهر قدام الشرع والكتاب والسنة . وإنما تظهر عند الكفار والفَّجار ، وهذا لأنَّ أولئكَ أولياء الشياطين ، ولهم شياطين يعاونون شياطين المخدومين ، ويتفقون على ما يفعلونه من الحوارق الشيطانية ، كدخول النار مع كونها لم تصر عليهم بردآ وسلاماً . فأين الحليل لما ألقي في النار صارت عليه برداً وسلاماً ، وكذلك أبو مسلم الجولاني لما قالَ له الأسود العنسي المتنبي : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما أسمَّع ؟ قال أتشهد أن محمداً رسول الله قال : نعم. فأمر بنار فأوقدت له، وأَلقي فيها فجاءوا إليه فوجدوه يصلي فيها ،وقد صارتعليه برداً وسلاماً. فقدم المدينة بعد موت النبي ﷺ وأخذه عمر فأجلسه بينه وبين أني بكر ، وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حنى أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم .

وأما أخوان الشياطين فإذا دخلت فيهم الشياطين ، فقد يدخلون النار ولا تحرقهم ، كما يضربأحدهمألف سوط ولا يحس بذلك ، فإن الشياطين تلتقي ذلك ، وهذا أمر كثير معروف قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه،

وقد ضربنا نحن من الشياطين في الأنس ما شاء الله حتى خرجوا من الانس ولم يعاودوه، وفيهم من يخرج بالذكر والقرآن،وفيهم من يخرج بالوعظ والتخويف ، وفيهم من لا يخرج إلا بالعقوبة كالإنس، فهؤلاء الشياطين إذا كانوا مع جنسهم الذين لا يهابونهم فعلوا هذه الأمور ، وأما إذا كانوا عند أهل إيمان وتوحيد ، وفي بيوت اللهالتي يذكر فيها اسمه، لمبجّرتوا على ذلك ، بل يخافون الرجل الصالح أعظم مما تخافه فجار الأنس ، ولهذا لا يمكنهم عمل سماع المكاء والتصدية في المساجد المعمورة بذكر الله ، ولا بين أهل الإيمان والشريعة المتبعين للرسول ، إنما يمكنهم ذلك في الأماكن التي تأتيها الشياطين كالمساجد المهجورة ، والمشاهد والمقابر والحمامات والمواخير ، فالمواضع التي نهى النبي علي عن الصلاة فيها كالمقبرة وأعطان الإبل والحمام وغيرها ، فتكون حال هؤلاء فيها أقوى لأنها مواضع الشياطين كالماخورة ، والمزبلة والحمام ونحو ذلك ، بخلاف الأمكنة التي ظهر فيها الإيمان والقرآن والتوحيد التي أثنى الله على أهلها وقال فيهم : ﴿ أَللَّهُ نُنُورُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ مَثَلِّنُ نُنُورِهِ كَمُشْكَنَاةٍ فبها ميصْبَاحٌ المِصْبَاحُ في زُجَاجَةً الرُجَاجَةَ كَأَنَّهَا كَوَ كُتَبُّ دُريُّ يُوقَدَّ مَنْ شَجَرَة مُسَارَكَة ِزَيْنَتُونَة لاَ شَرْقية ٍ وَلاَ غَرْبية ٍ بَكَادُ زَيْنُهُمَا يُبْضىءُ وَلَتَوْ لَمَ ْ تَمَسَّسُهُ نَاُرٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهِلِّي اللهُ ُ ريسي. لـنـُوره مـن ْ يـَشـاءُ وَيَنضربُ اللهُ الاَمشالَ للنـَاسِ وَاللهُ بَـكُـلُ شَيَءٍ عَلَيْمٍ ۚ فِي بُسِيُوتِ أَذِينَ اللَّهُ ۚ أَن ۚ تُدْفَعَ وَيُذْكَرَ فَبَهَا اسْمَهُ ۗ بُسَبِّحٍ ۗ لَهُ ۚ فَيِّهِمَا بِالغُدُوُّ وَٱلْآصَالِ وجَالٌ ۖ لاَ تُلْهِيهِم ْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذَكُر الله وَإِقَامَ الصَّلاَةَ وَإِيشَاءِ الرَّكَاةِ بِخَافُونَ بِنُوماً تَتَقَلَّبُ فَيهِ القَّلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِينُجُزْرِيهِمُ اللهُ أحسنَ مَا عَمِلُوا وَيَزيدهُمُ مِنْ فَصَلُّهِ وَاللَّهُ بِرزُقُ مَنْ بَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابِ ﴾ (١) .

ا ــ سورة التور آية ٢٥ ــ ٢٨ .

فهذه أمكنة النور والصالحين والملائكة لا تتسلط عليها الشياطين بكل ما تريد . بل كيدهم فيها ضعيف ، كما أن كيدهم في شهر رمضان ضعيف . إذ كانوا فيه يسلسلون ، لكن لم يبطل فعلهم بالكلية ، بل ضعف فشرهم فيه على أهل الصوم قليل ، بخلاف أهل الشراب ، وأهل الظلمات . فإن الشياطين هنالك محالمم ، وهم يحبون الظلمة ويكرهون النور ، ولهذا ينتشرون بالليل ، كما جاء في الحديث الصحيح ، ولهذا أمر الله بالتعوذ من شر غاسق إذا وقب .

وخوارق الجن كالاخبار ببعض الأمور الغائبة ، وكالتصرفات الموافقة لأغراض بعض الإنس كثيرة معروفة في جميع الأمم ، فقد كانت في العرب كثيرة ، وكذلك في الهند وفي الترك والفرس والبربر وسائر الأمم . فهي أمور معتادة للمجن والأنس وآيات الانبياء كما تقدم ، خارجة عن مقدور الإنس والحن، فإنهم مبعوثون إلى الأنس والحن ، فيمتنع أن تكرن آياتهم أموراً معروفة فيمن بعثوا إليه، إذيقال هذهموجودة كثيراً للأنس ، فلا يختص بها الانبياء ، بل هذه الحوارق هي آية وعلامة على فجور صاحبها وكذبه ، فهي ضد آيات الانبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله ، ولهذا يكون كثير من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشياطين ، وهذا معروف لكثير ممن تخدمه الشياطين ، بل من طوائف المخدومين من يكونون كلهم من هذا الباب ، كالمبويي الذي للترك ، وأكثر المؤلمين من هذا الباب ، وهم يصعدون ٢٦٠ في الهواء ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة ، ويدخلون على كثير من رؤساء الناس ، ويظنون أن هؤلاء صالحون قد طاروا في الهواء ولا يعرف أن الجن طارت بهم ، وهذه الاحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده ، وقرئت قوارع القرآن لا سيما آية الكرسي ، فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية ، وأما آيات الانبياء والأولياء فتقوى بذكر الله وتوحيده ، والحن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيء من الخوارق، كما يعين الإنس المؤمنون للمؤمنين بما يمكنهم من الإعانة ، وما لا يكون إلا مع الإقرار بنبوة الانبياء ، فهو من آياتهم، فوجوده يؤيد آياتهم لا يناقضها مع أن آيات الانبياء التي يدعون أعلى من هذا ، وأعلى مـن كرامات الاولياء ، فإن تلك هي الآيات الكبرى .

والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء من المعتزلة وغيرهم كأبي إسحق الاسفرايني ، وأبي محمد بن أبي زيد ، وكما ذكر ذلك أبو محمد ابن حزم لا ينكرون الدعوات المجابة ولا ينكرون الرؤيا الصادقة ، فإن هذا متفق عليه بين المسلمين ، وهو أن الله تعالى قد يخص بعض عباده بإجابة دعائه أكثر من بعض ، ويخص بعضهم بما يريه من المبشرات ، وقد كان سعد بن أبي وقاص معروفاً بإجابة الدعاء فإن النبي على قال : واللهم سدّ د ورمينيته وأجيب دعوته الدعاء فإن النبي متبق بعدي وقد ثبت في الصحيح عن النبي متبق أنه قال : ولم يبشق بعدي من النبي متبق بعدي من النبي متبق بعدي من النبي عن النبي متبق أنه قال : ولم يبشق بعدي من النبي متبق أنه قال : ولم يبشق بعدي من النبي متبق أنه قال المتاليح أو ترى له » .

وثبت عنه في الصحيح أنه قال : و إنَّ من عبياد الله من لوَ أَقُسَمَ عَلَى اللهِ مَن لُو أَقُسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ﴾. ذكر ذلك لما أقسم أنس بن النضر أنه لا تكسر ثنية الربيع ، فاستجاب الله ذلك ، وأيضاً فإن منهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك ، وكانوا إذا اشتد الحرب يقولون يا براء أقسم على ربه فينصرون .

والقسَمَ فيل : هو من جنس الدعاء ، لكن هو طلب مؤكد بالقسم. فالسائل يخضع ويقول أعطني ، والمقسم يقول : عليك لتعطيني وهو خاضع سائل ، لكن من الناس من يدعى له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون للأنبياء ، كقول بعضهم إن لله عباداً لو شاعوا من الله أن لا يقيم القيامة لما أقامها .

وقول بعضهم أنه يعطي كن أي شيء أراده قالله: كن. فيكون. وقول بعضهم لا يعزب عن قدرة ربه وقول بعضهم لا يعزب عن قدرة ربه عال ، فإنه لما كثر في الغلاه ، نقول بالحلول والإتعاد وإلهية بعض البشر، كا قاله النصارى في المسيح ، صاروا يجعلون ما هو من خصائص الربوبية لبعض البشر ، وهذا كفر. وأيضاً فإن كثيراً من الناس لا يكون من أهل الصلاح ، وتكون له خوارق شيطانية ، كما لعباد المشركين وأهل الكتاب فتتجلى لهم على أنها كرامات، فدن الناس من يكذب بها، ومنهم من يجعل أهلها من أولياء الله ، وذلك لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه الحوارق لا يكون إلا لأولياء الله ، ولم يميزوا بين الحوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة والكهان ولعباد المشركين ، وأهل الكتاب، وللمتنبئين الكذابين ، وابين الكرامات الرحمانية التي يكرم الله بها عباده الصالحين .

فلما لم يميزوا بين هذا، وهذا وكانكثير من الكفار والفجار وأهل الضلال والبدع لهم خوارق شيطانية، صار هؤلاء منهم حزبين حزباً قد شاهدوا ذلك وأخبرهم به من يعرفون صدقه فقالوا : هؤلاء أولياءالله، وحزباً رأوا أن أولئك خارجون عن الشريعة وعن طاعة الله ورسوله ، فقالوا : ليس هؤلاء من الأولياء الذين لهم كراهات ، فكذبوا بوجود ما رآه اولئك ، وأولئك قد عاينوا ذلك أو تواتر عندهم ، فصار تكذيب هؤلاء مثل تكذيب من ينكر السحر والكهانة ، وابلن ، وصرعهم للإنس، هؤلاء مثل تكذيب من ونك عند من رأى ذلك ، أو ثبت عنده ، ومن كذب بما تيقن غيره وجوده نقصت حرمته عند هذا المتيقن ، وكان عنده إما جاهلا تيقن غيره وجوده نقصت حرمته عند هذا المتيقن ، وكان عنده إما جاهلا من المنتسبين إلى زهد أو فقر أو تصوف أو وله أو غير ذلك لا يقبلون من المنتسبين إلى زهد أو فقر أو تصوف أو وله أو غير ذلك لا يقبلون مؤلم ولا يعبأون بخلافهم ، لأنهم كذبوا بحق قد تيقنه هؤلاء ، وأنكروا

وجوده ، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، وقد يدخلون إنكار ذلك في الشرع كما أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامات الاولياء .

وإنكار السحر والكهانة في الشرع بناء على أن ذلك يقدح في آيات الانبياء، فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة، وبين عدم العلم بآيات الانبياء ، والفرق بينها وبين غيرها حيث ظنوا أن هذه الخوارق الشيطانية من جنس آيات الانبياء، وأنها نظير لها، فلو وقعت لم يكن للأنبياء ما يتميزون به ، والذين ردوا على هؤلاء من الأشعرية ونحوهم يشاركونهم في هذا في التسوية بين الجنسين ، وأنه لا فرق ، لكن هؤلاء لما تيقنوا وجودها جعلوا الفرق ما ليس بفرق وهو اقترانها بالدعوى والتحدي بمثلها وعدم المعارضة ، وهم يقولون أنا نعلم بالضرورة أن الرب إنما خلقها لتصديق النبي ، وهذا كلام صحيح لكنه يستلزم بطلان ما أصاوه من أنه لا يخلق شيئًا لشيء ، وأيضاً فاختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غيرها لا بد أن يكون لأمر أوجب التخصيص وهم يقولون : بل قد تستوي الأمور ، ويوجد العلم الضروري ببعضها دون بعض، كما قالوا مثل ذلك في العادات أنه يجوز انخراقها كلها بلا سبب على أعظم الوجوه ، كجعل الجبال يواقيت ، لكن يعلم بالضرورة أن هذا لا يقع ، فكذلك قالوا في المعجزات يجوز أن يخلقها على يــــد كاذب (١) إنما خلقها على يد الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح. وأما قولهم أن المعلوم به يماثل غيره ، فغلط عظيم ، بل هم لم يعرفوا الفرق بمنزلةالعامي الذي أوردت عليه شبهات السوفسطائية ، فهو يعلم بالضرورة أنها باطلة ، ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق ، ولكن العامى يقول فيها فساد لا أعرفه لا يقول دلائل الحق كدلائل الباطل ، وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمر فغلطوا غلطاً عظيماً ، ولو قالوا

١ ... بياض في الاصل مقدار نصف سطر

بينهما فرق لكنه لم يتلخص لنا، لكان قولهم حقاً ، وكانوا قد ذكروا عدم العلم لا العلم بالعدم ، كما يقول ذلك كثير من الناس يقول : ما أعرف الفرق بينهما ، وذلك أن العلم الضروري يحصل ببعض الاخبار دون بعض ، وقد قيل : إنا نعلم أنه متواتر بحصول علمنا الضروري به ، والتحقيق أنه إذا حصل له علم ضروري كان قد حصل الحبر الذي يوجبه لهم ، وقد لا يحصل لغيرهم .

والعلم يحصل بعدد المخبرين وبصفاتهم وبأمور أخرى تنضم إلى الحبر، ومن جعل الإعتبار بمجرد العدد فقد غلط، والأكثرون يقولون: العلم الحاصل به ضروري، وقيل: إنه نظري وهو اختبار الكعبي وأبي الحسين وأبي الحطاب.

والتحقيق أنه قا يكون ضرورياً ، وقا يكون نظرياً ، وقا يجتمع فيه الأمران ، يكون ضرورياً ، ثم إذا نظر فيه وجد أنه يوجب العلم ، وكذلك العلم الحاصل عقب الآيات قد يكون ضرورياً ، وقد يكون نظرياً ، وكل نظري فإن منتهاه أنه ضروري ، ولهذا قال أبو المعالي المرتضى : عندنا أن جميع العلوم ضرورية أي بعد حصول أسبابها ، ولا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يوجب العلم ، وما لا يوجبه ، وأصل خطأ الطائفتين أنهم لم يعرفوا آيات الانبياء ، وما خصهم الله به ، ولم يقدروا قدر النبوة ولم يقدروا آيات الانبياء قدرها ، بل جعلوا هذه الحوارق الشيطانية النبوة ولم يقدروا آيات الانبياء قدرها ، بل جعلوا هذه الحوارق الشيطانية من جنسها ، فإما أن يكذبوا بوجودها وإما أن يسووا بينهما ويدعوا فرقاً تكون لبعض الأشخاص لما يراه من نقص دينه وعلمه ، فإذا عاينها بعد تكون لبعض الأشخاص لما يراه من نقص دينه وعلمه ، فإذا عاينها بعد ذلك أو ثبت عنده خضع لللك الشخص الذي كان عناه ، إما كافراً ذلك أو ثبت عنده خضع لللك الشخص الذي كان عناه ، إما كافراً وإما ضالاً ، وإما مبتدعاً جاهلاً ، وذلك لأنه أنكر وجودها معتقا.ا أنها لا توجد إلا للصالحين ، فلما تيقن وجودها جعلها دليلاً على الصلاح

وهو غالط في الأصل، بل هذه من الشياطين من جنس ما للسحرة والكهان ومن جنس ما للكفار من المشركين وأهل الكتاب ، فإن لمشركي الهند والترك وغيرهم ، ولعباد النصارى من هذه الخوارق الشيطانية أموراً كثيرة يطول وصفها أكثر وأعظم مما يوجد منها لأهل الضلال والبدع من المسلمين ، وما يوجد منها للمنافقين فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء المسلمين ، وإن كان فيهم جهل وظلم ، كما تتمكن من اغواء المشركين وأهل الكتاب .

ولهذا ثنى في القرآن قصة موسى مع السحرة وذكر ما يقوله الكفار لأنبيائهم : فإنه ما جاء نبي صادق قط إلا قيل فيه إنه ساحر أو مجنون كَمَا قَالُ تَعَالَى : ﴿ كُذَكِيكَ مَا أَتَى الَّذَينَ مَن ۚ قَبُلُهِمٍ ۚ مَن ۚ رَسُولُ إلا قَالُوا سَاحِرُ أَوْ مَـجَنْدُون أَتَـوَاصَوا به بَل هُمُ ۚ قَـوْم طَاغون)(١) . وذلك أن الرسول يأتي بما يخالف عاداتهم ، ويفعل ما يرونه غير نافع ويترك ما يرونه نافعاً ، وهذا فعل المجنون ، فإن المجنون فاسد العلم ، والقصد ، ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك ، وطلب ما لا يعلمه مجنوناً ثم النبي مع هذا يأتي بأمور خارجة عن قلىرة الناس من إعلام بالغيوب ، وأمور خارقة لعاداتهم ، فيقولون هو ساحر ، وهذا موجود في المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام مــن الفلاسفة ونحوهم يقولون أن ما أخبرت به الأنبياء من الغيوب ، والجنة والنار هو من جنس قول المجانين ، وعندهم خوارقهم من جنس خوارق السحرة ، والممرورين المجانين كما ذكر إبن سينا وغيره ، لكن الفرق بينهما أن النبي حسن القصد ، بخلاف الساحر ، وأنه يعلم ما يقول بخلاف المجنون ، لكن معجزات الانبياء عندهم قوى نفسانية ، ليس مع هذا ولا هذا شيء خارج عن قوة النفس ، والقاضيانِ أبو بكر وأبو يعلى ومن

ا ـ سورة الداريات آية ٥٢ .

وافقهما متوقفون في وجود المخدوم الذي تخدمه الجن ، قالوا : لا يقطع بوجوده .

وكذلك الكاهن ذكروا فيه القولين : قول من يقول : أنه المتخرص، وقول من يقول إنه مجلوم ، وهم متوقفون فيه لا يقطعون وجود مجلوم كاهن ، كما يقطعون وجود الساحر ، لأنه في زمانهم وجد الساحر ، والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة بخلاف الكاهن ، فإن القرآن ذكر إسمه، ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو المذكور في قوله : (همل أنتبشكم على من تنزل الشياطين تننزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع على من تنزل أسلامين كاذ بدون ) (١١) . وفي الصحيح عن النبي يملقون السمع وأخبرهم به ، فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن ، وأحمد قد نص على أنه يقتل كالساحر ، لكن الكاهن إنما عنده أخبار ، والساحر عنده تصرف بقتل كالساحر ، لكن الكاهن إنما عنده أخبار ، والساحر عنده تعده تعداد أنتبار ، والساحر عنده تعدل قالم عنده تعدل كالساحر ، لكن الكاهن إنما عنده أخبار ، والساحر عنده تعدل قالم النبي علي أنه يقتل كالساحر ، لكن الكاهن إنما عنده أخبار ، والساحر وابن صياد كان كاهنا ، ولهذا قال له النبي علي فقال الدّخ فقال المنات أنك أنه أنه أنه الذي الكلهان الكنهان أنه أنه أنه الذي الكلهان أنه المنات الله النبي علي أنه المنات الله النبي علي أنه المنات الله النبي علي أنه الله الذي الكلهان الله النبي علي أنه الله الذي المنات الله النبي علي أنه المنات الله النبي علي أنه المنات الله النبي علي أنه الله النبي علي أنه الله النبي علي أنه الله النبي علي أنه المنات الله النبي علي أنه المنات الله النبي علي أنه النبي علي أنه الله النبي علي أنه الله النبي علي أنه النبي الكنهان النبي المنات الله النبي المنات الله النبي الكلهان المنات الله النبي المنات الله النبي الكنهان النبي المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الله النبي المنات المن

ولما قضى في الجنين بغرة قال : حمل بن مالك أيودي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ، ولا استهل قتل ذلك يطل فقال : إنما أنت من أخوانالكهان ، من أجل سجعه الذي سجع فكانوا يسجعون أساجيع وقد رأبت من هؤلاء شيوخاً يسجعون أساجيع كأساجيع الكهان ، ويكون كثير منها صدقاً ، ولهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر في قوله : (وما كثير منها صدقاً ، ولهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر في قوله : (وما هو بقول شاعير قليلاً ما توميذون ولا بقول كاهين قليلاً ما

ا - سورة الشعراء آية ٢٢١ - ٢٢٣ .

تَهُ كَرُونَ تَنَوْيِلٌ مَنْ رَبِ الْعَالَمِينَ ) (١) . وكفلك في الشعراء ذكر الكاهن والشاعر بعد قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنَوْيِلُ رَبِ الْعَالَمِينَ نَوْلَ بهِ الْكَاهِنِ والشَّاعِر بعد قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنَوْيِلُ رَبِ الْعَالَمِينَ بَلَسَانَ عَرِي الرُّوحُ الأَمْينُ عَلَى مَنَ تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ مَبِينَ ) (٢) . إلى قوله : ﴿ هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَى مَنَ تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ مَبِينَ ) (٢) . إلى قوله : ﴿ هَلْ أَنْبَيْتُكُمُ مُ عَلَى مَنَ تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ لَيْنَوَّلُ السَّيْعَ وَأَكُثْرَهُم مَ كَاذَيْهِنَ ) .

والرسول في آية الحاقة محمد، وقال أيضاً: (إنّه لَقُول رَسُول كَرِيم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ومَا هُو على صَاحِبكُم بَعَجْنُون، وَلَقَد رَآه بالأَفْق المُبين ومَا هُو على الغَيْب بظنين ومَا هُو بقول شيطان رَجيم فَأَين تَد هَبُون إن هُو ملك الغَيْب بظنين ومَا هُو بقول شيطان رَجيم فَأَين تَد هَبُون إن هو ملك هُو إلا ذكر للعالمين ) (٣) . فلما أخبر به أنه قول رسول ، هو ملك من الملائكة نفى أن يكون قول شيطان ، ولما أخبر هناك أنه قول رسول من البشر ، ففي أن يكون قول شاعر ، أو كاهن ، فهذا تنزيه للقرآن نفسه ونزه الرسول أن يكون على الغيب بظنين أي متهم ، وأن يكون بعجنون ، فالحنون فساد في القصد ، كما قالوا ساحر أو مجنون وقال في العلم ، والتهمة فساد في القصد ، كما قالوا ساحر أو مجنون وقال في الطور : ( فَمَا أَنْتَ بِنَعْمَة رَبَك بَكَاهِن وَلاَ مَجْنُون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرْ نَتَرَبِّص بَه رَيْبَ المَنُونِ قُل تَرَبَّصُ بَه رَيْب المَنُونِ قُل تَرَبَّصُ أَه وَرَيْب المَنُون قُل تَرَبَّصُ أَه وَلَا فَانِي مَعَكُم مَن المُتَرَبِصِين ) (١٠) .

وقد أخبر عن الانبياء قبله أنه ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ، ولم يقولوا كاهن لأن الكاهن عند العرب هو الذي يتكلم بكلام مسجوع ، وله قرين من الجن ، وهذا الإسم ليس بذم عند أهل الكتاب ، بل يسمون أكثر العلماء بهذا الإسم ، ويسمون هرون عليه السلام وأولاده الذين عندهم التوراة بهذا الإسم ، والقدر

١ ـــ سورة الحاقة آية ١١ .

٣ ـ سوړة التكوير ٢ية ٢٠ ٠
 ١٠ ـ سورة الطور ٢ية ٢١ ٠

٢ ... سورة الشعراء آية ١٩٣٠

المشترك العلم بالأمور الغائبة والحكم بها ، فعلماء أهل الكتاب يخبرون بالغيب ويحكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله ، وكهان العرب كانت تفعل ذلك عن وحي الشياطين ، وتمتاز بأنها تسجع الكلام بخلاف إسم الساحر ، فإنه إسم معروف في جميع الأمم .

وقد يدخل في ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض الأمور الغائبة، ولكون الساحر يأتي بالحوارق شبهوا النبي وقالوا: ساحر، فدل ذلك على قدر مشترك ، لكن الفرقان بينهما أعظم كالفرق بين الملائكة والشياطين ، وأهل الجنة وأهل النار ، وخيار الناس وشرارهم ، وهذا أعظم الفروق بين الحقوالباطل. والكفار قالوا عن الانبياء أنهمهم مجانين وسحرة ، فكما يعلم بضرورة العقل من وجود أعظم الفرق بينهم وبين المجانين ، وأنهم أعقل الناس وأبعدهم عن الجنون ، فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم الفرق بينهم وبين السحرة ، وأنهم أفضل الناس وأبعدهم عن السحر ، فالساحر يفسد الإدراك حتى يُسمع الإنسان الشيء ويراه ويتصور خلاف ما هو عليه ، والانبياء يصححون سمع الإنسان وبصره وعقله والذين خالفوهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون ، فالسحرة يزيدون الناس عمى وصمماً وبكماً ، والأنياء يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم كما في الصحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل عبدالله بن عمر ، وروى عبدالله بن سلام أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله ﷺ في التوراة فقال : إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : ﴿ يَا أيُّهُمَا النبيُ إِنَّا أَرْسَلَنْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبْتَشِّراً وَنَدْ يِراً) (١) وحرزاً للأميين أنت عبدي سميتك المتوكل ، لست بفظ ولا غليظً ولا سخاب بالأسواق ولا تجزى بالسيئة السيئة ، ولكن تجزى بالسيئة الحسنة ، وتعفو وتغفر ولن

١ -- سورة المؤمنون اية ٥٤ .

٢ ـ سورة الفتح آية ٨ .:

أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، وهذا مذكور عند أهل الكتاب في نبوة أشعيا ، ولفظ التوراة : قد يراد به جميع الكتب التي نزلت قبل الإنجيل فيقال : التوراة ، والإنجيل ، ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء به موسى فيقال : التوراة ، والإنجيل ، ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء به موسى وما بعده من نبوة الانبياء المتبعين لكتاب موسى ، قد يسمى هذ كله توراة ، فإن التوراة تفسر الشريعة ، فكل من دان بشريعة التوراة قيل انبوته إنها من التوراة، وكثير مما يعزوه كعب الاحبار ونحوه إلى التوراة هو من هذا الباب لا يختص ذلك بالكتاب المنزل على موسى ، كلفظ الشريعة عند المسلمين يتناول القرآن والأحاديث النبوية ، وما استخرج من ذلك كنا قد بسط هذا في موضع آخر .

والمقصود هذا : أن الانبياء يفتحون الأعين العمى والآذان الصم ، والقلوب الغلف ، والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حتى يخيل للإنسان الاشياء بخلاف ما هي عليه ، فيتغير حسه وعقله قال في قصة موسى : ( سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَبَوُهُمُ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ) (١) . وهذا يقتضي أنه أعين الناس قد حصل فيها تغير ، ولهذا قال تعالى : ( وَلَوْ فَتَحَسَّنا عَلَيْهُم بُ بِابًا من السَمَاء فَظَلَّوا فيه يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إنتَمَاسَكُرَتُ أَبِصَارُنَابَلُ نَحْنُ قُومٌ مُسحورون) (٢) فقد علموا أن السحر يغير الإحساس ، كما يوجب المرض والقتل ، وهذا فقد علموا أن السحر يغير الإحساس ، كما يوجب المرض والقتل ، وهذا كله من جنس مقدور الإنس ، فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه ، وما يمرضه ويقتله ، فهذا مع كونه ظلماً وشراً هو من من جنس مقدور البشر ، والجني إذا أراد أن يري قرينه أموراً غائبة مثل عنها مثلها له ، فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال ، وإذا سئل عن شخص أراه صورته ، ونحو ذلك .

٢ ــ سورة الحجر آية ١٥ ،

١ - سورة الإعراف آية ١١٥ .

وقد يظن الرائي أنه رأى عينه ، وإنما رأى نظيره ، وقد يتمثل الجني في صورة الإنسي حتى بظن الظان أنه الأنسي ، وهذا كثير كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، وكان من أشراف بني كنانة قال تعالى : (وَإِذَا زَيَنَ لَهُمْ الشَيْعُلَانُ أَعُمْ اللهُمْ وقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اللّهَ اللّهُ وقالَ لا غالب لكم اليّوم من النّاس وإني جار للكم (١) . الآية ، فلما عاين الملاكة ولى هاربا ، ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال : والله مسا علمت بحربكم حتى بلغتني هزيمتكم ، وهذا واقع كثيرا حتى أنه يتصور لمن يعظم شخصا في صورته فإذا استغاث به أناه فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت ، وقد يقول له أنه بعض الانبياء ، أو بعض الصحابة الأموات فيكون هو الشيطان .

وكثيراً من الناس أهل العبادة والزهد من يأتيه في اليقظة من يقول : انه رسول الله ، ويظن ذلك حقاً ، ومن يرى إذا زار بعض قبور الانبياء أو الصالحين أن صاحب القبر قد خرج إليه فيظن أنه صاحب القبر ذلك النبي أو الرجل الصالح ، وانما هو شيطان أتى في صورته ان كان يعرفها وإلا أتى في صورة إنسان وقال : إنه ذلك الميت ، وكذلك يأتي كثيراً من الناس في مواضع ويقول إنه الخضر فاعتقد أنه الخضر ، وإنما كان جنياً من الجن ، ولهذا لم يجترىء الشيطان على أن يقول لأحد من الصحابة أنه الخضر ، ولا قال أحد من الصحابة إني رأيت المضر ، وإنما وقع هذا بعد الصحابة ، وكلما تأخر الأمر كثر حتى أنه يأتي اليهود والنصارى بعد الصحابة : إنه الخضر ، ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة الخضر ، وكثير من كنائس النصارى يقصدها هذا الخضر ، والخضر الذي يأتي هسذا من كنائس النصارى يقصدها هذا الخضر ، والخضر الذي يأتي هسذا

١ -، سورة الانفال آية ١٩ .

ولهذا يقول من يقول منهم لكل ولي خضر ، وإنما هو جني معه ، والذين يدعون الكواكب تتنزل عليهم أشخاص يسمونها روحانية الكواكب وهو شيطان نزل عليه لما أشرك ليغويه ، كما تدخل الشياطين في الأصنام ، وتكلم أحياناً لبعض الناس وتتراءى للسدنة أحياناً ، ولغيرهم أيضاً ، وقد يستغيث المشرك لشيخ له غائب ، فيحكي الجني صوته لللك الشيخ ، حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهما ، ثم أن الشيخ يجيبه فيحكي الجني صوت الشيخ للمريد ، حتى يظن أن شيخه سمع صوته وأجابه ، وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم ويومين وأكثر ، وقد يحصل للمريد من يؤذيه فيدفعه الجني ويخيل للمريد أن الشيخ هو دفعه ، وقد يضرب الرجل بحجر فيدفعه عنه الجني ، ثم يصيب الشيخ بمثل ذلك ، حتى يقول إني أتقيت عنك الضرب ، وهذا أثره في ، وقد يكونون يأكلون طماماً ، فيصور نظيره للشيخ ، ويجعل يده فيه و يجعل الشيخ ، وهم أن يد فيه و يجعل الشيخ امتدت ،ن الشام إلى مصر ، وصارت في ذلك الإناء .

١ ــ سورة الاسراء اية ٨٨ .

كانت مما تقدر عليه الملائكة، فهذا مما يؤيدها ، فإن الملائكة لا يطيعون من يكذب على الله ولا يؤيدونه بالحوارق ، فإذا أيد به ، كما أيد الله به نبيه والمؤمنين يوم بدر ، ويوم حنين كان هذا من اعلام صدقه ، وأنه صادق على الله في دعوى النبوة فإنها لا تؤيد الكذب ، لكن الشياطين تؤيد الكذاب ، والملائكة تؤيد الصدق والتأييد بحسب الإيمان ، فمن كان إيمانه أقوى من غيره ، كان جنده من الملائكة أقوى ، وإن كان إيمانه ضعيفاً كانت ملائكته بحسب ذلك كملك الإنسان وشيطانه ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي المائية أنه قال : «منا منكس من أحد إلا وكل أي السول به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن عالم المنكس من أحد إلا وكل النبي عالم النبي النبي عالم النبي عالم النبي عالم النبي عالم النبي النبي النبي عالم النبي النبي عالم النبي عالم النبي عالم النبي النبي النبي النبي عالم النبي عالم النبي النبي

وهو في صحيح مسلم من وجهين : من حديث إبن مسعود . ومن حديث عائشة ، وقال ابن مسعود : • إن للقلب لمة من الملك ، ولمة من الشيطان ، فلمة الملك إبعاد بالحير ، وتصديق بالحق ، ولمة الشيطان إيعاد بالشر ، وتكديب بالحق ، فإذا كانت حسنات الإنسان أقوى أيله بالملائكة تأييداً يقهر به الشيطان ، وإن كانت سيئاته أقوى كان جند الشيطان معه أقوى ، وقد يلتقي الشيطان المؤون بشيطان الكافر ، فشيطان المؤمن مهزول ضعيف ، وشيطان الكافر سمين قوي ، .

فكما أن الإنسان بفجوره يؤيد شيطانه على ملكه وبصلاحه يؤيد ملكه على شيطانه ، فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر لأن الآخر لم يؤيد ملكه ، فلم يؤيده أو ضعف عنه لأنه ليس معه إيمان يعينه كالرجل الصالح إذا كان إبنه فاجراً لم يمكنه الدفع عنه لفجوره ، وبسط هذه الأمور له موضع آخر .

والمقصود هنا : الكلام على الفرق بين آيات الانبياء وغيرهم ،

وإن من قال : إن آيات الانبياء والسحر والكهانة والكرامات ، وغير ذلك من جنس واحد فقد غلط أيضاً ، والطائفتان لم يعرفوا قدر آيات الانبياء ، بل جعلوها من هذا الجنس فهؤلاء نفسوه . وهؤلاء أثبتوه وذكروا فرقاً لا حقيقة له ، وإذا قال الفائل : آيات الانبياء لا يقدر عليها إلا الله ، أو أن الله بختر عها ويبتدئها بقدرته ، أو أنها من فعل الفاعل المختار ونحو ذلك ، قيل له : هذا كلام مجمل فقد يقال عن كل مـــا يكون آية لا يقدر عليه إلا الله أو أن الله يخترعها ويتدُّمها بقدرته ، أو أنها من فعل الفاعل المختار ، ونحو ذلك، قيل له : هذا كلام مجمل فقد يقال عن كل ما يكون أنه لا يقدر عليه إلا الله . فإن الله خالق كل شيء وغيره لا يستقل باحداث شيء ، وعلى هذا فلا فرق بين المعجزات وغيرها ، وقد يقال لا يقدر عليها إلا الله أي هي خارجة عن مقدورات العباد ، فإن مقدوراته على قسمين : منها ما يفعله بواسطة قدرة العبد كافعال العباد . وما يصنعونه . ومنها ،ا يفعله بدون ذلك ، كإنزال المطر، فإن أراد دلما القائل أنها خارجة عن مقدور الانس بمعنى أنه لا يقع منهم لا بإعانة الجن ولا بغير ذلك ، فهذا كلام صحيح ، وأن إرادته خارج عن مقدورهم فقط وإن كان مقدوراً للجن فهذا ليس بصحيح ، فإن الرسل أرسلوا إلى الأنس والحن ، والسحر والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى الأنس وهي مناقضة لآيات الانبياء كما قال تعالى : ﴿ هَلُ ۚ أَنْسِينُكُمُ عَلَى مَن تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنْوَلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكُ أَثْيِمٍ ﴾ . وإن أراد أنها خارجة عن مقدور الملائكة والإنس والجن أو أنَّ الله يفعلها بلا سبب فهذا أيضاً باطل ، فمن أين له أن الله يخلقها بلا سبب ، ومن أين له أنه لا يخلقها بواسطة الملائكة الذين هم رسله في عامة ما يخلقه ، فمن أين له أن جبريل لم ينفخ في مريم حتى حملت بالمسيح ، وقد أخبر الله بذلك وهو وأمه مما جعلهما آبة للعالمين قال تعالى :

( وَجَعَلَمْنَنَا ابنَ مَرْيَسَمَ وَأَنْمُهُ آية وَآوَيَسْنَاهُمُمَنَا إِلَى رَبَّوَةً ِ ذَاتَ قَسَرارٍ وَمَعَينَ )(١)

وخلق المسيح بلا أب من أعظم الآيات وكان بواسطة نفخ جبريل قال تعالى : ( فَأَ رُسَائُنَا إليها رُوحَنَا فَتَتَمَثَلَ لَمَا بَشَراً سَوياً قالتُ إِنِي أَعْلُوذُ بِالرَّحْسِنِ مِنكَ إِنْ كُنْتَ تَقَياً قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِيهَا مِنْ كُنْتَ تَقياً قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِيهَا مِنْ لَكُونُ لِي وَلَدًا وَلَهُ وَلَا مُنْ اللهُ اللهُ

وقال تعالى : (وَمَرْيَسَمَ ابنة عِدرانَ الَّي أَحَمَّنَتَ فَرْجَهَسَا فَيَه مِنْ رُوحِناً) (٤) . وكَالْكُ طمس أبصار قوم لوط كان بواسطة الملائكة ، والذي عنده علم من الكتاب لما قال عفريت من الجن لسليمان : (انا آتيك به قببل أن تقلوم من من مقامك وإني عليه لسليمان : (انا آتيك به قببل أن تقلوم من الكتناب أنا آتيك به قببل أن بر تنا إلى الذي عيندة علم من الكتناب أنا آتيك به قببل أن بر تنا إلى المناك طرفاك ) (٥) . أتته به الملائكة كذلك ذكره المفسرون عن ابن عباس وغيره أن الملائكة أتته به أسرع مما كان يأتي به العفريت . وقال تعالى : (فأ رسله تمالى أنه أيد محمداً والله وبالربح وقال تعالى : (فأ رسله تعالى المؤمنين وأنزل جندوداً لم تروفها وكنان الله سكينية على تروفها وكنان الله من تنزوها وكنان الله منكينية على تنفيداً والمروفة والربح الله على المؤمنين وأنزل جند والمروها). (٧)

وقال تعالى يوم الغار : ﴿ فَتَأْنُزُلَ اللَّهُ سَنَكَمِينَتَمَهُ عَلَمَيْنُهُ وَٱلِيَّادَهُ ۗ

ا سامدورة المؤمنون اية ٥١ م

٢ ما قوله ليهبيابالياء وهي قراءةابي عمرو وورشونالون واليانون يقرؤونها الأهبابالهمزة
 بدل الياد ،

٣ مد سورة مريم آية ١٧ مد ٢٠ م ٢٠ مد مدورة الاحزاب اية ٩٠٠

<sup>)</sup> ساسبورة التبحريم آية ١٢ . . . . ٧ ساسبورة الفيح آية ٢٦ .

ه بـ سورة النمل اينة ٢٩ سـ ١٠ ،

بجُنُود لَمَ تَرَوَّهَا) (١) . وقال تعالى : (إذْ يُوحي رَبَاتُ إلى الملائكة إِنِي مَعَكُم فَشَبَّتُوا الله بِنَ آمَنُوا سَأَلُقي في قُلُوبِ الله بِنَ كفروا الرَّعْبَ ) (٢) . وقد ثبت في الصحيح (أن الإنسان يصوره ملك في الرحم بإذن الله ويقول الملك : أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة ، فإذا كان الحلق المعتاد يكون بتوسط الملائكة ، وقال يقرر التوحيد بقوله تعالى : ( يَا أَيُهَا النّاسُ اعبُدُوا رَبّكُم (٣) . الآيات ، ثم النبوة بقوله : (وَإِنْ كُنْتُم في رَيْبِ مِمّا نَزّلْنَا عَلَى عَبُدُ نَا فَأَتُوابسورة ) (١٠) . بقوله : (وَإِنْ كُنْتُم في رَيْبِ مِمّا نَزَلْنَا عَلَى عَبُدُ نَا فَأَتُوابسورة ) (١٠) .

وكذلك الانعام يقرر التوحيد ، ثم النبوة في وسطها ثم يختمها بأصول الشرائع والتوحيد أيضاً ، وهو ملة إبراهيم ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود: أنه قد بين انفراده بالحلق والنفع والضر والإتيان بالآيات وغير ذلك ، وإن ذلك لا يقدر عليه غيره قال تعالى : (أَفَ مَنْ بَحْلُقُ وَعَيْرُ لِكُ ، وإن ذلك لا يقدر عليه غيره قال تعالى : ( وَجَعَلُوا للهَ شُركاءَ الجن وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَات بِغَيْرِ عِلْم سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي بِتَكُونَ لَهُ وَلَهُ وَلَمَ عَمّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِي بِتَكُونَ لَهُ وَلَهُ وَلَمَ عَمّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنِي بِتَكُونَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمَ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةً وَحَلَقَ كُلُّ شَيء وَهُو بِكُلُ شَيء عليم وَمَنْ لَهُ مَا اللهُ وَلَهُ وَلَوْ وَرَوْنَ اللّهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلَوْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلَا لَا عَلَيْكُمُ اللّهُ وَكَالَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَكُونُ وَلَهُ وَلَوْ وَلَهُ وَلَوْلُوا وَرَوْمُ وَلَوْلُوا وَرَوْمُ وَلِيَسُتِينَهُ لَقُومُ وَلَوْلُوا وَرَوْمُ وَلَوْلُوا وَرَوْمُ وَلِيَسُونَ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُوا وَرَوْمُ وَلَوْلُولُ وَلَوْمُ وَلَوْلُوا وَيَوْمُوا وَلَوْمُ وَلِي وَلَهُ وَلَوْلُوا وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَوْمُ وَلَوْلُوا وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْلُوا وَلَوْمُ وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَلَوْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَوْلُوا وَلَوْمُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَا وَلَه

٢٣ - ١٠ سورة البقرة ٢١ - ٢٣ .

ه \_ سورة النبط آية ١٧ .

إ ــ سورة النوبة آية ١١ •

٢ \_ سورة الإنفال آية ١٢ .

٣ ــ سورة البقرة آية ٢١ .

ففي هذه الآيات تقرير التوحيد حتى في إنزال الآيات قال : (إنما الآيات عيناً الله ) ، وكذلك قوله في العنكبوت : (وقالوا لتولاً أنزل علميناً عيناً الله وإنتما الآيات عيناً الله وإنتما أنا أنزل علميناً الكيتاب يأتل علميهم نناً برا مبيين أو لنم يتكفههم أنا أنزلنا علمينك الكيتاب يأتل علميهم إن في ذلك لترحمه وذكرى لقوم يأومنون قال كفي بالله بيني وبيناتكم شهيداً يتعالم ما في السيموات والأرض ، والذين آمنوا بالباطيل وكفروا بالله أولكيك هم الخاصرون )(١) .

وقال أيضاً: (وقتالُوا لولا أنزل عليه آية من ربيه قل إن الله قال إن الله قل إن الله قل إن الله قل إن الله قل إن الله قاد را على أن يُسْتَرَّفُ أن الله قل الكرن الكشر هُمُ لا يتعلل ون (٣) هذا بعد قوله: ( فَإِنْ اسْتَطَعَّتُ أَنْ تُبَيِّتُنِي نَفَقاً فِي الأرض أو سلماً في السماء فتتا تيهم باية ولو شاء الله بلم بحمقهم على المُدى فلا تكثونن مين الجاهلين ) (١). وهو أرسله بايات بان

١١٠ منورة الاتعام اية ١٠٠ مـ ١١٠ ٠ ٣ مـ منورة الاتعام اية ٣٧ ٠

٢ ـ سورة العنديوت ابة ١٥ ـ ٥٢ ، ٤ ـ سورة الانمام اية ٢٥ ،

بها الحَق ، وقامت بها الحجة ، وكانوا يطلبون آيات نعنتاً فيظن مسن يظن أنهم يهتلون بها ، لكن لا يحصل بها المقصود ، وقد تكون موجبة لعذاب الاستئصال فتكون ضرراً بلا نفع ، وبين سبحانه أنه قادر على إنزال الآيات ، وأنها ليست إلا عنده ، وغير أفعال العباد قد اتفق الناس على أنه لا يخلقه إلا الله ، وإنما تنازعوا في أفعال العباد .

وما يتولد عن أفعال الملائكة وغيرهم ليسوا مستقلين به ، بل لهم فيه شركة كطمس أبصار اللوطية ، وقلب مدينتهم ، وكذلك النصر إنما يقدرون على القتال كالإنس والنصر هو من عند الله كما قال تعالى : (وما جَعَلَهُ الله للا بُشْرَى وَليتَطْمَئِنَ به قُلُوبُكُم وَمَا النّصْرُ إلا الله من عند الله ) والقرآن إنما يقدرون على النزول به لا على احداثه ابتداء فهم يقدرون على الإتيان بمثله من عند الله ، وأما الجن والأنس فلا يقدرون على الإتيان بمثله لأن الله لا يكلم بمثله الجن والإنس ابتداء فلا يقدرون على الإتيان بمثله لأن الله لا يكلم بمثله الجن والإنس ابتداء

٣ ــ سورة الانفال آية ١٠ .

١ -. مسورة الإنعام كاية ١٠٩ .

٢ \_ سورة الروم آية ١٩ •

ولهذا قال: (لا يَبَا تُنُونَ بَمِشْلِهِ). وقال تعالى: (فَا تُنُوا بِسُورَةُ مِن مُشْلِهِ). وقال: (فَلِما تُوا بِعَشْرِ سُورِ مِشْلَهُ). وقال: (فَلِما تُوا بِعَشْرِ سُورِ مِشْلَهُ). وقال: (فَلِما تُوا بِعَدِيثُ مَشْلِهِ إِن كَانُوا صَادَ قِينَ ). لَمَ يَكلفهم نفس الاحداث بل طالبهم بالإتيان بمثله إما إحداثاً، وإما تبايغاً عن الله، أو عن مخلوق ليظهر عمجزهم عن جميع الجهات، فقد يقال فنفس أفعال العباد ليست من الآيات إذ كانت مقدورة ومفعولة للعبد، وإن كان ذلك باقدار الله تعالى ولا نفس القدرة على ذلك الفعل، فإن المقصود من القارة هو الفعل بل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد الملائكة والجن والأنس. وهي أيضاً لا تنال بالإكتساب فإن الأنس والجن قد يقدر ونبأسباب مباينة لهم على أمور كما يقدرون على قتل من يقتلونه وامراضه و خو ذلك، وآيات الانبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها بسبب والسحر والكهانة مما عكن التوصل إليه بسبب كالذي يأتي بأقوال وأفعال خداثه بها الجن.

فالنبوة لا تنال بكسب العبيا، ولا آياتها تحصل بك ب العباد ، وهذا من الفروق بين آيات الانبياء وبين السحر والكهانة. وبينهما فروق كثيرة أكثر من عشرة .

أحدها: أن ما تخبر به الانبياء لا يكون إلا صدقاً وأما ما يخبر به من خالفهم من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والفجور من المسلمين فإنه لا بد فيه من الكذب .

الثاني : أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل ولا تفعل إلا العدل وهؤلاء المخالفون لهم لا بد لهم من الظلم فإن ما خالف العدل لا يكون إلا ظلماً فيدخلون في العدوان على الخلق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله بلا علم وهي المحرمات التي حرمها الله معللقاً ثما قال تعالى : (قُلُ إِنْ عَلَمَ حَرَّمَ رَبِي الفَوَاحِشُ مَا ظَلَهُرَ مَنْهُما وَمَا بَنْعَلَ وَالإِنْمَ والبغي

بغيرِ الحقِّ وَأَنْ تُشْرَ كُوا بِاللهِ مَا لَهُ يُنْزَلُ بِهِ سُلُطَانَاً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعَلَمُونَ )(١) .

الثالث : أن ما يأتي به من يخالفهم معتاد لغير الأنبياء ، كما هو معتاد للسحرة ، والكهان وعباد المشركين ، وأهل الكتاب ، وأهل البدع والفجور وآيات الانبياء هي معتادة إنها ندل على خبر الله وأمره على علمه و حكمه فتدل على أنهم أنبياء ، وعلى صدق من أخبر بنبوتهم سواء كانوا هم المخبرين أو غيرهم وكرامات الاولياء هي من هذا ، فإسم يخبرون بنبوة الانبياء ، وكذلك اشراط الساعة هي أيضاً تدل على صدق الأنبياء إذ كانوا قد أخبروا بها فالذي جعله أولئك من كرامات الاولياء وأشراط الساعة ناقضاً لآيات الانبياء إذ هو من جنسها ،ولا يدل عليها، فأولئك كذبوا بالموجود ، وهؤلاء سووا بين الآيات وغيرها ، فلم تكن في الحقيقة عندهم آية وكانت الآيات عند أولئك منتقضـــة ، وأولئك نصروا جهلهم بالتكذيب بالحق ، وهؤلاء نصروا جهلهم أيضـــاً بقول الباطل فقالوا : إن الآية هي المقرونة بالدعوى التي لا تعارض ، وزعموا أنه لا يمكن معارضة السحر والكهانة إذا جعل آية ، وأنه إذا لم يعارض كان.آية وهو تكذيب بالحق أيضاً ، فإنه قد ادعاه غير نبي ولم يعارض ، فالطائفتان أدخلت في الآيات ما ليس منها، وأخرجت منها ما هو منها ، فكرامات الأولياء وأشراط الساعة من آيات الأنبياء وأخرجوها ، والسحر والكهانة ليس من آياتهم وأدخلوها أو سووا بينها وبين الآيات بـــل ونوایها (۲) .

الرابع: إن آبات الأنبياء والنبوة لو قلر أنها تنال بالاكتساب فهي إنما تنال بعبادة الله وطاعته فإنه لا يقول عاقل إن أحداً يصير نبيساً بالكذب والظلم، بل بالصدق والعدل سواء قال: إن النبوة جزاء على العمل، أو

٢ \_ هكذا الأصل ولعله بل قدموها .

<sup>1</sup> \_ سورة الأمراف آية ٣٢ .

قال إنه إذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض على الأنبياء ، فعلى القولين هي مستلزمة لالتزام الصاف والعدل ، وحينتذ فبمتنع أن صاحبها يكذب على الله ، فإن ذلك بفسدها بخلاف من خالف الأنبياء من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل البدع والفجور من أهل الملل أهل الكتاب والمسلمين ، فإن هؤلاء تحصل لهم الحوارق مع الكذب والائم ، بل خوارقهم مع ذلك أشد لأنهم يخالفون الأنبياء وما ناقض الصدق والعدل لم يكن إلا كذباً وظلماً .

فكل من خالف طريق الأنبياء لا بد له من الكذب والظالم إما عمداً و إما جهلاً" وقوله تعالى : ( تنزل على كل افاك اثيم ) ليس من شرطه أن يتعمد الكذب بل من كان جاهلاً يتكلم بلا عام فيكذب فإن الشياطين تنزل عليه أيضاً إذ من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من غير اجتهاد يعذر به فهو كذاب ، ولهذا يصف الله المشركين بالكذب وكثير منهم لا يتعمد ذلك وكذلك قال النبي ﴿ لَيْ لِلَّهُ لَمَا أَفَى أَبُو السنابلِ ﴿ بَأَنَ الْمُتُوفِيٰ عنها الحاميل لا تحيل بوضع الحيمال بيل تعشد أبعد الأجلين ، فقال كذب أبو السنابل أي في قوله بأن المتوفي عنها الحامل لا تحل بوضع الحمل، بل تعتد أبعد الأجلين. وكذلك لما قال بعضهم: ابن الأكوع حبط عمله قال النبي على: كذب من قالها إنه لجاهد مجاهد. ونظائره كثيرة فالأنبياء لا يُقع في أخبارهم عن الله كذب لا عمدًا ولا خطأ ، وكل من خالفهم لا بد أن يقع في خبره عن الله كذب ضرورة ، فإن خبره إذا لم يكن مطابقاً للبرهم كان مخالفاً له فيكون كذباً ، فالذي تنزل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد أنهم جاؤوا من عند الله، وأخبر بذلك كان كاذباً ، وكذلك إذا قال عما أوحوه اليه إن الله أوحاه اليه كان كاذباً قال تعالى: (إنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَدُو حَوِنَ إِلَى أُوْلِيا مُبِيمَ لِيُعْجَادِ لِنُوكُمُم)(١).ولما

١ ــ سورة الانمام اية ١٢١ .

شاع خبر المختار بن أبي عبيد وهو أول من ظهر في الإسلام بالكذب في هذا ، وثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال : «يكون في تكيف كذاب ومبير » فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد ، وكان يتشيع لعلي ، ولهذا يوجد الكذب في الشيعة أكثر مما يوجد في جميع الطوائف ، والمبير هو الحجاج بن يوسف ، وكان ظالماً معتدياً ، وكان يتشيع لعثمان ، والمختار يتشيع لعيمان ، والمختار يتشيع لعيمان ، وقيل والمختار يتشيع لعيمان أه يوجون والمن عباس أور المختار ، وقيل الأحدهما : أنه يزعم أنه يوجي اليه فقال : صدق ، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ، وقيل للآخر : أنه يزعم أنه ينزل عليه فقال : صدق : (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثبم ) .

الحامس: أن ما تأتي به السحرة والكهان ، والمشركون وأهل البدع من أهل الملل لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن ، وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها لا الانس ولا الجن ، كما قال تعالى : (قُلُ لُنِ اجتمعت الإنس والجين على أن يتأتوا بمثل هذا القران لا يأتُون بمثله ولو كان بعضه م ليبعض ظهيرا) (أ).

السادس: أن ما يأتي به السحرة والكهان ، وكل مخالف للرسل تمكن معارضته بمثله وأقوى منه كما هو الواقع لمن عرف هذا الباب. وآيات الأنبياء ، لا يمكن أحداً أن يعارضها لا بمثلها ولا بأقوى منها ، وكذلك كرامات الصالحين لا تعارض لا بمثلها ولا بأقوى منها ، بلقد يكون بعض آيات أكبر من بعض ، وكذلك آيات الصالحين لكنها متصادقة متعاونة على مطلوب واحد ، وهو عبادة الله وتصديق رسله فهي آيات ودلائل وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد ، والأدلة بعضها أدل وأقوى من بعض .

ولهذا كنان المشايىخ الذين يتحاسدون ويتعادون ويقهر بعضهم بعضآ

ا ــ سورة الاسراء آية ٨٨ .

بخوارقه إما بقتل وأمراض وإما بساب حاله وعزله عن مرتبته ، وإما غير ذلك ، خوارقهم شيطانية ليست من آيات الأنبياء والأولياء ، وكثير من هؤ لاء يكون في الباطن كافراً منافقاً وكثير منهم يموت على غير الإسلام ، وكثير منهم يكون مسلماً مع ظلم يعرف أنه ظلم ، ومنهم من يكون حاهلاً يحسب أن ما هو عليه مما أمر الله به ورسوله ، وهذا كما يقع للملوك المتنازعين على الملك من قهر بعضهم لبعض فهذا خارج عن سنة رسول الله على ، وسنة خلفائه الراشدين .

السابع: أن آيات الأنبياء هي الحارقة للعادات عادات الإنس والجن ، بخلاف خوارق مخالفيهم ، فإن كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء ، ويصدقون من وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله ، ويصدقون من صدق على الله ، وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا ، وتلك معتادة لمن يفتري الكذب على الله ، أو يكذب بالحق لما جاءه ، فتلك آيات على كذب أصحابها وآيات الأنبياء آيات على صدق أصحابها ، فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه ولا يخلي الكاذب مما يدل على كذبه إذ من نعته ما أخبر به في قوله : (أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يتشأ الله أيغتم على قلبيك ) (۱) ثم قال خبراً مبتدياً (ويتشحو الله الباطيل ويشحق الحق بكلماته ، وقال تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لتو وقال تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لتو نقشد ف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهيق ولكم الويل مسل نقشد ف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهيق ولكم الويل مما تصفون ) (۳) .

كما أخبر في موضع أنه لم يخلق الخلق عبشــاً ولا سدى ، وإبمـــا

٣ - سورة الانبياء كية ١٦ - ١٨ .

۱ سـ سورة الشورى آية ۲۴ ،

۲ ـ سورة الشوري آية ۲۱ .

خلقهم بالحق وللحق ، فلا بد أن يجزي هؤلاء وهؤلاء بإظهار صدق هؤلاء و الطهار كذب هؤلاء كالم الله معنه و إظهار كذب هؤلاء كما قال: (بل نقد في المالحق على الباطيل فيد معنه فإذا هُو زاهيق)(١) .

الثامن: ان هذه لا يقدر عليها مخلوق، فلا تكون مقدورة للملائكة ولا للجن، ولا للانس، وإن كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب خلاف تلك، فإنها إما مقدورة للأنس، أو للجن، أو مما يمكنهم التوصل اليها بسبب، وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم، ولكن ليست من آياتهم الكبرى ولا يتوقف إثبات النبوة عليها وليست خارقة لعادة الصالحين، بل هي معتادة في الصالحين من أهل الملل في أهل الكتاب والمسلمين وآيات الأنبياء التي يختصون بها خارقة لعادة الصالحين.

التاسع: إن خوارق غير الأنبياء الصالحين والسحرة والكهان وأهل الشرك والبدع تنال بأفعالهم كعباداتهم ودعائهم وشركهم وفجورهم ونحو ذلك ، وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك ، بل الله يفعلها آية وعلامة لهم وقد يكرمهم بمثل كرامات الصالحين ، وأعظم من ذلك مما يقصد به إكرامهم لكن هذا النوع (٢) يقصد به الإكرام والدلالة بخلاف الآيات المجردة كانشقاق القمر ، وقلب العصاحية وإخراج يده بيضاء والإتيان بالقرآن والأخبار بالغيب الذي يختص الله به فأمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوق والله يأتي بها بحسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته ورحمته ، كما ينزل ما ينزله من آيات القرآن ، وكما يخلق من يشاء من المخلوقات بخلاف ما حصل باختيار العبد إما لكونه يفعل ما يوجبه أو يدعو الله به فيجيبه ، فالحوارق التي ليست آيات تارة تكون بدعاء العبد ، يدعو الله به فيجيبه ، فالحوارق التي ليست آيات تارة تكون بدعاء العبد ، والله تعالى يحيب دعوة المضطر ، وإن كان كافراً لكن للمؤمنين من إجابة

١ \_ سورة الأنبياء آية ١٨ ٠

٢ ــ اكن هذا النوع الغ يعني بذلك مثل النصر على الاعداء وكشف الكربات ونسوال
 الرغبات فهذا النوع فيه الاكرام والدلالة بخلاف الثاني فانه للدلالة فقط .

الدعاء ما ليس لغير هم وتارة تكون بسعيه في أسبابها مثل توجهه بنفسه وأعوانه، وبمن يطيعه من الجن والانس في حصولها وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك.

العاشر: أن النبي قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا بما أمرت به الأنبياء من عبادة الله وحده والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل فلا يمكن خروجه عما اتففت عليه الأنبياء، وأما السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من أهل الملل فإيهم يخرجون عما اتفقت عليه الأنبياء، فكلهم يشركون مع تنوعهم ويكذبون ببعض ما جاء به الأنبياء، والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذبون ببعض ما جاء به الأنبياء، والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك من أرسلسنا من قبلك : (واسأل من أرسلسنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون )(١) وقال تعالى : (ولقد بعشنا في كلل أمة رسول إلا أنا فاعبلون )(١) وقال تعالى : (ولقد بعشنا في كلل أمة رسولا أن اعبلوا الله واجتنبوا انطاغوت فمنهم من في كلل أمة رسولا أن اعبلوا الله واجتنبوا انطاغوت فمنهم من في كلل أمة رسولا أن اعبلوا الله والضلالة )(١).

وقال تعالى: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُلُ آمَنَ بِاللهِ وَهُلَائِكُتِهِ وَكُنْتُهِ وَرُسُلُهِ لَا نَفْرَقُ بِينَ أَحَدُ مِنْ رُسُلُهِ )(1) وقالى تعالى: (قولوا آمَنَا بالله وما أُنزِلَ الينا وما أُنزِلَ إِلى ابراهيم واسماعيل واستحق ويتعنقوب والأسباط وما أوتي مُوسى وعيسى وما أوتي النبيون مين ربتهيم لا نُفْرَقُ بِينَ أَحَدُ منهم ونَعْنُ لهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بَمْثُلِ مَا آمَنْهُم بِهِ فَقَدُ الْمَتَدُوا وإنْ تَوَلُوا لهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بَمْشُلِ مَا آمَنْهُم بِهِ فَقَدُ الْمَتَدُوا وإنْ تَوَلُوا

١ ــ سورةِ الزخرة، أية ١٥ .

٣٦ سوره النجل ابة ٣٦ .
 ١ سوره البغرة اية ١٨٥ .

٢ ــ سورة الانبياء اية ٢٥٠

وقال تعالى: (يا أينها الرُسُل كُلُوا مِن الطَّيْباتِ واعمَلُوا صالبَحاً إِنِي بَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمِ وَأَنَّ هَذَهِ أَمْتَكُم أَمَةً واحدة وأنا ربكُم فاتقون ) ثم قال: (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بينهُم زُبراً كُلُّ حِزْب بحسا للا يَهِم فَرَحُون ) أو قال تعالى لما ذكر الأنبياء: (إن هذه أمَّتُكُم أُمّة واحدة وأنا ربكُم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل مِن الصالحات وهو مؤمن فلا كُفُران ليسَعيه وإنا له كاتُبون ) (٧) وقال تعالى: (وقالوا لَن يَدَخُلُ الجَنة إلا مَن كان هُوداً أو نصارى تلك أمانيهم قبل هاتُوا برهانكُم إن كُنم صادقين بلى مَن أَسْلَمَ وَجُهُهُ لله وهُو تُعْسِن فلكه أجره عند ربّه ولا بلى مَن أَسْلَمَ وجُهُهُ لله وهُو تُعْسِن فلكه أجره عند ربّه ولا

ه \_ سورة الشوري آية ١٣٠

٢ ــ سورة المؤمنون آية ٤٥ .

٧ ــ سورة الانبياء آية ٩٣ .

١ .. سورة البقرة آية ه٢٨٠ -

٢ \_ سورة البقرة أنة ١٧٧ ٠

٣ .. سورة النساء آية ١٤٩٠

<sup>€</sup> \_ سورة آل عبران آی<sup>∓</sup> ۱۰۸۱

خوف عليهم ولا هم بمتأخرهم كما بشر المسيح ومن قبله بمحمد وكما صدق ويبشر متقدمهم بمتأخرهم كما بشر المسيح ومن قبله بمحمد وكما صدق محمد جميع النبيين قبله ولهذا يقول: (يا أيها الذين أو توا الكتاب آمينوا بما نيز لنا مصد قا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أد بارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت ) (٢) وقال: (نيزل عليك الكيتاب بالحق مصد قا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مين قبل همدى للناس وأنزل الفرقان إن النبن كفروا بآيات الله لهم عداب شديد من الكيتاب ومهيمنا عليه أمر ويصدقون بمحميع ما جاءت به مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر ويصدقون بمجميع ما جاءت به الأنبياء ومن خالفهم لا يكون إلا مشركا ومكدباً ببعض ما أنزل الله وبين الطائفتين فروق كثيرة غير خوارق العادات.

الحادي عشر: أن النبي هو وسائر المرأمنين لا يخبرون إلا بنق ولا يأمرون إلا بعدل فيأمرون بالمعروف ، وينهبون عن المنكر ، ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد لا يأمرون بالفواحش ولا الظلم ولا الشرك ولا القول بغير علم فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقرير ها لا بتبدياها وتغيير ها، فلا يأمرون إلا بما يوافق المعروف في العقول الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول ، فكما أنهم هم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضاً ، بل دينهم وملتهم واحد ، وإن تنوعت الشرائع فهم أيضاً موافقون لموجب الفطرة التي فعلر الله عليها عباده موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قط ، بل الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفهم ، وآيات الله السمعية والعقلية العيانية والمسماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها

١ ــ سؤرة البقرة ايمة ١١١ .

٣ سـ سورة ال همران ٢ية ٣ ٠
 ٤ سورة المائدة ١ية ٨٨ ٠

٢ ــ سورة النساء آيسـة ٢} ٠

بعضاً كماقد بسط هذا في غير هذا الموضع ،والدين يخالفون الأنبياء من أهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع الكفار وكالمبتدعين من أهل الملل أهل العلم وأهل العبادة ، فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية للسماعية والعيانية مخالفون لصريح المعقول ، وصحيح المنقول كما أخبر الله عنهم بقوله (كلما أَلْقِي فيها فَوْجٌ سألهُم ْ خَزَنَتُها أَلَم ْ يأتِكُم ْ نَـذَ يرَّ)(١) الآية. فهؤلاء يخالفون أقوال الأنبياء، إما بالتكذيب وإمــــا بالتحريف من التأويل ، وإما بالإعراض عنها وكتمانها، فإما أن لا يذكروها أو يذكروا ألفاظها ويقولون ليس لها معني يعرفه مخلوق ، كما أخبر الله عن أهل الكتاب أن منهم من يكذب في اللفظ ، ومنهم من يحرف الكلم في المعنى ، ومنهم جهال لا يفقهون ما يقرأون قال تعالى : (أَفَتَطَمْعُونَ ۖ أن يُـوْمـنوا لكُـُم ) (٢) إلى قوله : (فوَيل ٌ لهُـم ممَّا كَتَبَتَ أيديهِم ْ وويل ٌ لهُمُ ممَّا يكسبون ) (٣) ، وكذلك هم محالفون للأدلة العقلية فالأنبياء كملوا الفطرة وبصروًا الحلق كما تقدم في صفة محمد علي أن الله يفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً ، وقلوباً عَلْفاً ، ومحالفوهم يفسلون الحس والعقل كما أفسدوا الأدلة السمعية والحس والعقل بهما تعرف الأدلة ، والطرق ثلاثة : الحس ، والعقل ، والحبر ، فمخالفوا الأنبياء أفسلوا هذا وهذا وهذا ، أما افسادهم لما جاء عن الأنبياء فظاهر واما إفسادهم للحس والعقل فإنهم قسمان : قسم أصحاب خوارق حسية كالسحرة والكهان وضلال العباد، وقسم أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول، وكل منهما يفسد الحس والعقل.

أما أصحاب الحال الشيطاني فقد عرف أن السحر يغير الحس والعقل حتى يخيل إلى الانسان الشيء بخلاف ما هو ، وكذلك سائر الحوارق

٣ \_ سورة البقرة آية ٧٩ .

ا ــ سورة الملك آية ٨٠

٢ \_ سورة البقرة آية ٧٥ -

الشيطانية لا تأتي إلا مع نوع فساد في الحس أو العقل كالمؤلمين الذين لا تأتيهم إلا مع زوال عقولهم وآخرين لا تأتيهم إلا في الظلام ، وآخرين تتمثل لهم الجن في صورة الإنس فيظنون أنهم إنس ، أو يرونهم مثال الشيء فيظُنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه ، أو يسمعونهم صوتاً يشبه صوت من يعرفونه فيظنون أنه صوت ذلك المعروف عناءهم ، وهذا كثير موجود في أهل العبادات الباءعية الَّتِي فيها نوع من الشرك و مُنالفة للشريعة ، وأما أصحاب الكلام والمقال البهتاني فإنهم بنوا أصولهم العقلية وأصول دينهم الذني ابتدءوه على مخالفة الحس والعتمل فأهل الكاذم أصل كلامهم في الجمواهر والأحراض مبنى على مخالفة الحس والعقل، فإلهم يقولون إنا لا نشهد بل و لا نجام في زمانها حاءوث شيء من الأعيان القائمة بنفسها ، بل كل ما نشهه حتاء ثنه . بل كل ما حدث من قبل ان يخلق آدم إنمسا تعدث أعراض في الجهواهر التي هي باقية لا تستحيل قط ، بل تجتمع وتتفرق ، والحاق عندهم الموجود في زمانا ، وقبل زمانا إنما هو جمع وتفريق لا ابتداع عين وجوهر قائم بانمسه، ولا خاق لشويء قائم بنفسه لا إنسان ولا غيره ، وإنما يخلق أعراضاً ويتبولون إن كل ما نشاده من الأعميان فإنها مركبة من جوادر كل جر در منزاً لا يقديز يمينه عن شماله . وهذا مخالفة للحس والعقل كالأول. ويقول كثير هنهم أن الأعراض لا تبقى زمانين ، ويقولون إنه لا يفني ويعدم في زماننا شيء من الأعيان ، بل كما لا يتعدث شيء من الأسيان لا يفني شيء من الأعيّان ، فهذا أصل علمهم ودينهم ومعقوطهم اللمني بنوا عليه حدوث العالم ، وإثبات الصالح و هو مخالف للمحس والعقل ويقول الذين يثبتون الجوهر الفرد: إن الفلك والرحاء وغير هما يتفكك كلما استدار ، ويقول كثير منهم أن كل شيء فإنه يمكن رؤيته وسمعه ولمسه إلى غير ذلك من الأمور التي سجعارها أصول علمهم ودينهم وهي مكابرة للحس والعقل والمتفلسفة أضل •ن هؤلاء ،

فإنهم يجعلون ما في الذهن ثابتاً في الحارج ، فيدعون أن ما يتصوره العقل من المعاني الغائبة الكلية موجودة في الجواهر قائمة بأنفسها إما مجردة عن الأعيان ، وإما مقترنة بها ، وكذلك العدد والمقدار والحلاء والدهر والمادة يدعون وجود ذلك في الحارج ، وكذلك ما يثبتونه من العقول ، والعلة الأولى الذي يسميه متاخروهم واجب الوجود وعامة ما يثبتونه من العقليات إنما يوجد في الذهن فالذي لا ربب في وجوده نفس الانسان ، وما يقوم بها ، ثم ظنوا ما يقوم بها من العقليات موجوداً في الحارج ، فكان إفسادهم للعقل أعظم ، كما أن إفساد المتكلمين للحس أعظم مع أن هؤلاء المتفلسفة عمدتهم هي العلوم العقلية ، والعقليات عندهم أصح من الحسيات ، وأولئك المتكلمون أصول علمهم هي الحسيات ، ثم يستدلون بها على العقليات ، وبسط هذه الأمور له موضع آخر .

والمقصود هنا التنبيه على أن من خالف الأنبياء فإنه كما أنه مكذب لما جاءوا به من النبوة والسمع ، فهو مخالف للحس والعقل ، فقد فسد عليه الأدلة العقلية والنقلية ، والله سبحانه وتعالى أعلم .



فهر ست کتاب النبی ات للعلامة ابی تیمیة



## فهى لعت

الموضوع

فصل في معجزات الانبياء التي هي آياتهم وبراهينهم كماسماها الله آيات وبراهين ٥

> طرق النظار في التمييز بينهـــا وبين غيرها وفي وجه دلاثلها: الطريق الأول أن المعجزة هي الحارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة وأنكروا ما عداها مـــن الخوارق

كلام العلماء في المعجزات وكرامات الأولياء .

الطربق الثاني أن خرق العادة جائز مطلقاً والفرق بين المعجزة والكرامة والسحر هو التحدي بالمعجزة ومناقشة المصنف لهم

الصفحة إ للوضوع الصفحة

فروق ضعيفة بين المعجزة والكرامة بيان أن كثيراً من النساس كالنصارى وغيرهم ضلوالزعمهم أن الكرامة تستازم العصمـــة فأوجبوا موافقتهم في كل مــــا يقولون .

بيان أن جنس معجزات الأنبياء خارج عن مقلور البشر ومقدور جنس الحيوان بحلاف حوارق غيرهم .

بيان أن الحوارق جنسان جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة وما اختص به النبي منهما خارج عن مقلور الانس والجن وأمثلة ذلك وأما الحوارق التي

تكون بأفعال الملائكة فهي مختصة بالأنبياء .

بيان أن الخوارق لا تدل عـــــلى صلاح صاحبها وإنما الذي يا.ل على صلاحه هو اتباع الرسل .

تنازع العلماء في دلالة الحوارق على ولاية معين

بيان ان من لم يكن مقرآ بالأنبياء لا يعرف الولي من غير ه

بيان أن الخوارق على ثلاثة أنواع إما أن تعين صاحبها على البر والتقوى أو تعينه على المباحات أو تعينه على الفواحش

فصل في النبوة والوحدانية ١٩

بيان أن آيات الأنبياء يجبأن لا يعارضها من ليس بني وأمثلة ذلك

شروط المعجزة

الأمر بسؤال أهل الكتاب عما

جاء به النبي عليه لأنهم كانوا يعلمون جنس ما جاءت بسه الرسل ويعلمون ذكره في كتبهم بيان أن أعظم ما كان عليسه المشركون قبل مبعثه عليه هو دعوى الولد والشريك لله تعالى والله منزه عن ذلك والذلك كان القرآن مملوء آمن تنزيه عن ذلك

بران أن مذهب الفلاسفة دائر بين التعطيل والشرك.

بیان أنه لما كان الشرك أكثر من القول بأن له ولدا كان تنزیه الله عنه أكثر

بیان أن قوله تعالى (قل ماكنت بدعاً من الرسل) یبین أن هذا الجنس من الناسو هم الرسل قد تقام له نظراء و عرف الناس جنس ما جاءوا به

بيان أن النساس يعرفون أن السحرة لهم خوارق ولما كانوا إذا طعوا في الرسل الهموهم بالسحر فلما كانت النبوة معلومة

لهم والسحر معلوماً لهم بين الله الفرق بين أفعال الأنبياء وأفعال السحرة الخ

بيان الفرق بين خوارق السحرة وخوارق الأنبياء وأفعسال السحرة وأفعال الأنبياء وأن أهم خصائص المعجزة أن تكون خارجة عن مقدور جميع البشر ولا يمكن معارضتها

بيان أن من لم يعرف وجود الأنبياء في العالموخصائصهم كما يعرف السحرة لم يكن لهم في الأنبياء كلام كأرسطو وأتباعه بيان السبب في أن أرسطو لم يعلم بالأنبياء مع أن موسى عليه السلام كان موجوداً قمله

بيان أن طريق معرفة الأنبيساء وخصائصهم يكون بمعرفسة أخبارهم واستقراء أحوالهمولهذا قرر الله أمر النبوة في القسرآن وإثبات جنسها بما رقع في العالم من قصص الأنبياء وما وقع لهم

مع من كذبهم من أعمهم .
بيان أن الله تعالى لما أراد تقرير
جنس ما جاء به محمد عليه مثله
بما جاء به موسى إلى فرعون فمن
أقر بجنس الأنبياء كان إقراره
بما جاء به النبي عليه في غايسة
الظهور وهذا أصل عظيم الخ

فصل نصر الله رسله على قومهم \* ؟ وذلك على وجهين تسارة يكون بإهسلاك الأمم وتارة بإنجاء الرسل. وفيه حكمة ذكر قصص الأنبياء في القرآن وذكر قصة ابراهيم تارة معها وتارة لا وبيان أن ابراهيم ومحمداً عليهما الصلاة والسلام أعظم الرسل فصل في آيات الانبياء وبراهينهم

اضطراب العلماء في دليل النبوة وذكر أقاويلهم وبيان ما ذهب اليه المعتزلة وما ذهباليه القاضي أبو بكر وشروط المعجزة عند المتكلمين ومناقشة المصنف لهم وع الصفحة

فصل في أن الرسول لا بدوأن يبين أصول الدين . هـ ٥٨

وهي البراهين الدالة على أن ما يقوله حق. وقد بين المصنف أنه لا يمكن الاستدلال على الأنبياء إلا ببراهينهم الخ بيان أن أصول الاسلام أربعة دال و دليل و مبين و مستدل.

بيان أن النظر الذي اخترعد المتكلمون ليس هو المشروع مع كونه استدلالاً فاسداً لا يوصل إلى علم وبيان فساد الاستدلال بطريق الحدوث و بعللان كونه هو النظر الواجب على كسل

بیان أن الرسول لم یدع الناس بهذا الدلیل و لا أوجبه ولهسذا طعن المتأخرون كالرازي علی وجوبه و أنه علی فرض صحته لا یلزم وجوبه

بيان أن الجهدية لما التز مسسوا الاستدلال بطريق الحدوث نفوا

الموضوع الصفحة الموضوع

بيان سبب عدول المتأخريسن كالرازي عن طريقة متقسدمي المتكلمين في أنه لا يشترط في المعجزة أن تكون مما ينفرد به البارى

باب القول في الفصل بين المعجز والسحر .

تشنيع المنأخرين كابن حزم على طريقة القاضي وبيان ما ورد عليه عليه حيث جعل جنس الحارق هو الآية للرسل وهمدو مبحث بديع جدأ

فإن قال قائل لمم لا يجوز أن تظهر المعجزات على يد ١٠عي النبوة ليلبس على العباد قانا في الجواب النغ

الجواب الأول عسن السؤال المتقدم وبيان ضعفه

الحواب الثاني والثالث والرابع وبيان ضعفها

الوجه الثامن والتاسع

صفات الله إذ كانت الصفات أعراضاً تقوم بالموصوف وذلك لا يتأتى إلا في الأجساموخالفهم المعتزلة في نفي الأسماء فقط الخ

فساد مسلك الحكام

بيان أن المعتزلة أقروا بالأسماء خلافاً للجهمية لكنهم نفوا صفاته تعالى فوقعوا في التنافض

بيان أن الأشعري ومن تبعــه أثبتوا الصفات متابعة للدليـــل السمعي وقالوا ليست أعراضاً لأن العرض لا يبقى زمـــانىن فخالفوا الحس وضرورة العقل بيان بطلان كلام الكلابية الذي بنوه على هذه الطريقة

بيان أن كثير آ من أهل النظسر جعلوا ما أو جبوه من النظر الذي هو أصل الدبن هذه الطريقــــة

المبتدعة التي ذمها سلف الأهة لذلك عدل عنها بعض المتأخرين منهم كالغزالي والرازي والتبس الأمر على بعض آخر فساكوا مسلك الملاحدة من الحكماء وأظهروه في قالب المكاشفة الخ يكون الله محباً أو محبوباً

بيان أن الله لا يحب الشرك

بيان أن الذين أعرضوا عـــن طريق الرسول في العلم والعمل وقعوا في الضلال

بیان أن النظر الشرعي هو النظر فیما بعث به الرسول من الآیات والهدی

بيان أن الاستدلال على الخالق بخلق الانسان طريقة عقليــــة صحيحة وشرعية دل عليهــا القرآن. وهذا من أهم مباحث هذا الكتاب البديع وبيان أن ما اصطلح عليــه الأصوليون في تسميتهم الدليل الشرعي ما دل

بمجر دخبر الرسو لاصطلاح قاصر بيان أن الأشعري استدل بخلق الانسان لكنه سلك طريقة الجهمية بيان أن الفلاسفة مع كونهم أشد مخالفة للسمع والعقل من هؤلاء عرفوا فساد طريقتهم فاستطالوا عليهم وساكوا طريق الامكان والوجوب وهو فاسد وقد بين المصنف وجه فساده

نقض المصنف لقول الفلاسفة أن الجواهر لا تفني . وبيان أن نظريات الطبيعةو الكيمياءفي هذا العصم أيدت ماذهب اليه قدس سره بيان أن الطرق التي ذكرهـــا اار ازى في الاستدلال على إثبات الصانع باطلةلأنهامبنية علىباطل بحدوث الصفات سماها طريقة القرآن مع أن طريقة القران هي الاستدلال بآيات الله في خاتى الأعيان و الاعراض الخ .

بيان أن أصل الاشتباه في هذا المقام أن خلق الشبيء في مادة هل

هو خاتی عین أم أحداث اجتماع وافراق والناس في هذا عملي ثلاث فرق . بيان طريقــة الجهمية في أن الجسم وركب من مادة وصورة

بيان أن الجسم وركب عنسد الفلاسفة من مادة رحمورة وأن المادة باقية والعسور الجموهرية تتعاقب عليها وبيان فسادطريقتهم هذه بيان أن الحواهر حادثة عندأهل الملل و لكن الدليل الذن استدلوا به و همو أن ما لا يخلو مسسن الحوادث فهو حادث باطل. فلا دليل عندهم على حاءو ثها بمان أن المتكلمين لما جهاو االنشأة الأولى للانسان وقانوا ببقاءالمادة وفناء الاءراض أضطربوا في المعادوالبعث هل هـ جمع هذه الأجزاء بعا. تعريقها أو اعادتها بعد انعدامها النخ

ببان خطأ الفلاسفة في توهمهسم أن المادة باقية بعينها وإنما تفسد صورتها

بيان أن الاسلام هو الاستسلام لله وحده والاستسلام له يستلزم الاستسلام له يستلزم الاستسلام لوأمره ونهيه وتفسير قوله(بلىمنأسلموجههله) بيانشبهة من أنكر المحبة و تفنيدها تفسير اسمه تعالى الودود

الأدلة على ثبوت المحبة خلافاً للكلابية وتمام تفسير اسمـــه والآثار والودود، مؤيداً بالآيات والآثار الشبهة الثانية لمن أنكر المحبة وهي قولهم أن الإرادة والمحبة لاتتعلق إلا بمعدوم يراد فعله الخ وتفنيد هذه الشهة وبيان الفرق بين الإرادة

والمحبة وهومن بدائع هذا الكتاب فصل في تمام القول في محبة الله وانقسام المراد إلى مايراد لذاته

وما يواد لغيره . با ١١٢

بیان أن محبة الله لا بد أن تكون خاصة به ویعبر عنها بالانابة فساد قول الأشاعرة في أن خلق الله للكائنات عبارة عن خلــق الأعراض فقط وهي تفنى بنفسها الخ بيان أن من عرف النشأة الأولى عرف النشأة الأخرى فساد قول الجهمية في أن الله لا يحدث شيئاً من شيء لا جوهراً

ولا عرضاً بيان الحق في إحداث الأشيــــاء ونقض كلام الجهمية

بيان أن خاصية الحلق هي قلب جنس إلى جنس

اختلاف الناس في الامكان هل هو صفة خارجية لا بد لها من على أو حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الله هن وتحقيق المقام في ذلك بيان أن الجهمية غلطوا فيما جاء به الشرع كما غلتاوا في المعقولات وبيان الاشتباه فيما يسمى شرعاً وعقلاً وسمعاً

بيان ما أدخله الجهمية في الشرع وليس منه

بيان أن التبديل نوعان أحدهما مناقضةخبر الرسولوالثاني مخالفةأدره

بيان أن القلوب تطمئن بذكره وأن الخوف الذي يحصل مسن الذكر عارض

بيان أن الفلاسفة قسموا اللذات إلى ثلاثة أقسام وجعلوا غايتها هو العلم وتبعهم الغزالي في ذلك وأنهم عظموا تجريد النفس عن الهيولى بالزهد في أغراض البدن وبيان فساد ذلك

تقسيم الغزالي السلوك إلى ثلاثة منازل

تقسيمه للعلوم إلى ثلاثة أقسام وبيان أن كلامه وإن كان عن خبرة بما يقول لكن من عرف ما جاءت به الرسل عرف أنه هل هو حق مطابق أولا

ر د المصنف على ما جعله الغز الي غاية السلوك

بيان أن اتباع الغزالي كابن عربي وابن سبعين صرحوا بحقيقة ما وصلوا اليه وهو أنالوجودواحد ولما علموا أن الغزالي لا يوافقهم

رموه بأنه مقيد بالشرع . وبيان أن الغزالي وسط بين علمساء الشرع والفلاسفة

بيان عقائد ابن عربي وأن التحقيق الذي زعمه هو وابن سبعين و حدة الوجود و أنهم سلكوا في ذلك مسلك الفلاسفة

طلب أهالي الاسكنادرية مسن المؤلف أن يبين لهم حقيقسة مذهب ابن عربي وابن سبعين فبينه لهم بياناً شافياً وأنه ينتهي إلى القول بالوجود المطلق

بيان مذهب ابن التومرت المتكلم و أن الله عنده هو الوجو دالمطلق العاري عن الصفات و بيان ما في مذهبه من الفساد و تشنيع المؤلف عليه

بيان أن صلاح النفس في محبسة المعلوم المعبودو هي عبادته لا في مجرد علم ليس في ذلك

رجوع الرازي في نهاية عمره إلى طريقة القرآن ونبذه طريقة

الأصول أو في الفروع وأن أهل السنة هم الذين يعرفون الحق الذي جاء به الرسول

بيان أن أهل "بدع هم أهــل أهواء وشهوات يتبعونأهواءهم و يحكمونبالظن والشبه كالحوارج و الجهمية والقدرية وأمثالهم .

نهى النبي عَلِيْقٍ عن الاختلاف مناقشة المصنف لنفاة الحكمـــة والإرادة وإلزامه لهم

بيان أن من فر من حكسم الله ورسوله لمحذور يصيبه كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرآ في اتباع رسول الله

فصلالة غني عن العالمين ١٣٥

وهسنا فصسل عظسيم يتضمن الردعلى الفلاسفسة والمعتزلة وبيان فساد عقائدهم والزامهم الحجة وهو يدل على عبقرية المصنف ونفاذ بصيرته في المعقولات رحمه الله

المتكلمين وبيان أن السعادة في العلم بالله وما يقرب اليه بيان أن السعادة متضمنة للأصلين العظيمين الايمان والاسلام بيان أن أسعه الناس وخير القرون القهرن الذي شاهلوا النبي علي للله كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحق الذي جاء به و بين ما يخالفه الخ بيان أن الله تعالى خص ههذه بيان أن الله تعالى خص ههذه الأمة بأن لا يعذبهم بعذاب عام ولا يسلط عليهم علواً مهن غيرهم فيجتاحهم وأن لا تزال

بيان أن العمل الحالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على السنة

طائفة منهم على الحق إلى يوم

القيامة

بيان أن الاسلام دين جميع الأتبياء

بيان أن ردما اختلف فيه إلىالله والرسول خير سواء كــــان في

فصل العدالة الإلهية ١٤٣ في تجويسز بعضههم أن يعذب الله جميع أهل العسدل والصلاح والدين وأن ينعهم جميع أهل الظلم والكهذب والفواحش

وأما جمهور المنتسبين إلى أهل السنة من أصحاب الأئمة الأربعة فيقطعون بأن الله يعذب بعض أهل الذنوب بالنار ويعفو عن بعضمهم لكن هل الثواب والعقاب مبني على الموازنة بالحكمسة والعدل أم لا لهم فيه قولان الخ اضعلراب هؤلاء في صفة النبي وما يجوز عليه وفي الآيات التي يعلم بها صاقه ونقلهم إجماعات متناقضة

فصل تأييده سبحانه رسله بالمعجزات . بالمعجزات . تفنيده لطريقة أبي المعالي وأتباعه فصل مناقشة المعتزلة في خوارق العادات

وأن الفقهاء وأهل الحديث

أنبتوا السحرو الكهانة وكرامات الأولياء رداعلى المعتزلة ولم يستطيعوا أن يأتوا بفارق بين خوارق الأنبياء وغيرهم إلا افتراق خوارق الأنبياء بدعوى النبوة وسلامتها من المعارض مناقشة المصنف لهم وبيان أن كلامهم باطل من وجوه

(الوجه الأول والثاني والثالث) في بطلان الاعتبار بعدم المعارضة (الوجه الرابع) أنه إن اعتمد على عدم المعارضة فلا بد من سلامة ما يقوله من التناقض (الوجه الحامس) أن آية النبي تكون مختصة به مستلزمة لصدة

(الوجه الحامس ) ان اية النبي تكون مختصة به مستلزمة لصدقه وهم يجوزون انفكاكها عسن صدقه

( الوجه السادس ) في بطلان قولهم أن الكاذب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان فلا بد أن يمنعه الله ذلك

(الوجه السابع ) آيات الأنبياء

الصفحة | الوضوع ليس من شرطها استدلالالنبي

الموضوع

(الوجه الثامن) أن الدليل ليس من شرطه استدلال أحدبه بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم الخ

(الوجه التاسع ) آيات الأنبياء يجب أن تكون خارقة لمعتاد غير هم

(الوجه العاشر) آيات الأنبياء خارجة عن مقدورمن أرسل الأنبياء اليه وهم الجنوالانس ( الوجه الحادي عشر ) آيات الأنبياء مختصة بهملم بخلق الله مثلهالغير هموأدلةذلك بالتفصيل فصل آيات الانبياء الدالة على صدقهم

لا يمكنه أن يأمر بمثل ما تأمر به الرسل وهو مساكبدينع في الاستدلال

(الوجه الثاني عشم) أن مايأتي به الساحر والكاهن وأهسل

الطبائع والصناعات كلهمقدور للبشر وبه يظهر خطأ من لم يفرق بين خوارف الأنبيساء وغيرهم

بيان حكمة إسراء النبي علية وهي أذ يرى من آيات ربه الكبرى

فصل دلالة المعجزة على 142 النبوة .

> بيان أن الدعوى لا يصح أن تكون جزءاً من الدليل وأن جميع الأدلة عقلية بمعنى أن العقل إذا تصورها علم أنها تدل الخ

فصل حجة نفاة كرامات الاولياء. 14.

فصل المعجزة وما يشترطفيها ١٨٣

فصل آيات الانبياء والفروق 1 بينها . 177

الموضوع فصل القرآن الكريم مصدر 412 الدين .

> بيان أن ما جاء به الرسول يدل عليه السدم والعقلوه هوحق في نفسه كالحكم الذي يعكم به الخ

> بيان أن المبتدعين|بتدعوا كلاماً وأصولاً تخالف الكتاب كما ابتدعواني أدلة إثبات الصانع الخ

> بيان أن سبب ذلك إعراضهم عن النيئرة العقلية والشرعة النبوية بما ابتدعهالمبتدعون مما أفسدوا به الفطرة والشرعة

> بيان أن الذين صنفوا كتب المقالات لم يبينوا مقالة أهل السنة

> بيان خطئهم في ادعساء أن الصحابة لاشتغالهم بالجهادلم يتفرغوا الهلم الكلام

الصفحة الموضوع

فصل بطلان الإبتداع وفضيلة الإتباع لسنة رسول الله 191

> بيان أن من عرف الساة عرف ما أخطأوا فيه وقدتكونالسنة في ذلك ظاهرة معلومة عند جمهور الأمة فتظهر مخالفةمن خالفها كالروافض والخوارج

بيان ما ورد في الحوارج واتفاق الصمحابة على قتالهم النخ بيان أن قدماء الشيعة كانـــوا يفضلون أبا بكررضي الله عنه على على كرم الله وجهه بيان أن الجهمية ليست من أمة رسول الله مالية

ماءاهب الفرق في الإيمان بيان ما ابتدعه المتكلمونوبيان مداهبهم في صفة الكلام بيان خطأ المتكلمين في معنى

خرق العادة وشروط المعجزة

أمر بتصديق من بعده مـــن الأنبياء

بيان أن النبي بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على أصول الدين كالها

فصلقدرة الله تعالى و ذكر الحجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكمته .

بیان أن الله تعالی جعل للرسل علاءات یعرفون بها

بيان أن من سنن الله لا يؤيد الكاذب مثل مايؤيدبهالصادق بيانأنالملهمين ليسوا معصومين وأن الرسل هم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحيي الشطان

بيان أن الفلاسفة والباطنيسة والملاحدة أبعد الناس عن النبوة وبيان الصفات التي جعلها الفلاسفة للأنبياء وخطؤهم في ذلك

بيان أن الهدى والبيان والأدلة والبر اهين في القرآن

بيان هداية القرآن

بيان أن الفرآن أثبت الصفات على وجه التنصيل ونفى عنها التمثيل وهي طريقة الرسل الخ وبين للناسجميع أصول الدين بيان أن ما يؤخذ عن الأنبياء من آدلة العقائد الأولى

بیان أن الله أعطی كل نبي من الآیات ما آمن علی مثله البشر ارسال موسى علیه السلام بالآیات والبراهین

إيمان السحرة بموسى عليـــه السلام

بيان أن التكاديب بالآيات يكون للغفلة عنها أو عدم النظر فيها أو جحودها بعد النظر بيان أن الأنبياء يأهرون بعبادة الله وحده وتصديق بعضهم بعضا وأن موسى عليه السلام أكثر بحسب حاجة المستدل خطأ من ادعى الاستدلال بالعام على الخاص

بيان أن المشترك في القيساس التمثيلي ( الأصولي ) هو الحماء الأوسط في القياس المنطقي و أن المعنى فيهما و احماء و النظسم متنوع و أن العلسة في القياس الأصولي تعرف بالنص والمناسبة و السير و التقسيم الخ

بيان أن الدليل قد يكنو ن•طابقاً. للمدلول عايه

فصل الدليل والسمة والعلامة ٢٧٦ تالكلام والإشارة باليد أو العين والخط والتمافة الخ

> بیان أن لکل قد م شعار أ خاصاً بهم

بیان أن الرسول لا باء له من علامة يعرف بها

فصل الدليل مستلزما للمدلوك ٢٨٢

النبوة حق قدرها وقد ضل بهم طائفة من المتصوفة المدعين للتحقيق

الفرق بين النبي والرسول و هو مبحث بديسع

فصل وجوده تعالى ليسبحاجة إلى دليل .

بيان أن دلالة الآيات أكمل من دلالة القياس المنطقى

فصل الدليل الآية . ٢٦٦

ینقسم إلى ما یادل بنفسه و إلى ما یادل بدلالة الدال به و بیان کل منهدما

والآیات التی تدل بنفسهسا مجردة نوعان: أحددسا ما هم ملزوم ومدلول علیه بذاته الخ بیان خطأ من ادعی أنه بحصر الأدلة

بيان أن الدليل المنطقي لايوجد في كلام فصيح وأن الدليل قد يكون من مقدمة أو مقدمتين أو

الموضوع الصفحة فصل آبات الانبياء علامات وبراهين من الله . ۲۸٤

فصل معجزات الانبياء برهان ودليل .

فصل الأدلسة الدالة على المدلول.

والله تعسالى شماهسا آيات وبراهين وأمسا تسميتها بخرق العادة فللناس فيه ثلاثة أقوال وبيانها

إبطال قول الأشعرية ومسن تبعيهم

بيان أن الخوارق التي لا بقدر عليها العباد كالهم هي آيسات للأنبياء وأن من آياتهمما يكون قبل ولادتهم وقبل انبائهمو بعد موتهم

بيان أن آيات الأنبياء تكون مستلزمة النبوة

بيان أن طريقــة القـــرآن في الاستدلال فيها الهدى والنور وأن آيات الأنبياء مستلزمــة لصدقهم

بيان أن آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم

فصل ارتباط الدليل بالمدلول ٣٠٨

فصل في معنى خرقالعادة بيان ٣٠٩ ما تتميز بهخوارق الانبياء عن غير هم .

الفرق بين النبي والكاهن

بياں أن الفلاسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن قالوا إن الفرق بين النبي والساحرأنالنبي يأمر بالخير والساحر يآمر بالشر

بيان الفرق بين طاعة الشيطان للكاهن وطاعته للنبي

فصل شرط خرق العادة بين النبي وغيره . فصل أن دلالة المعجزات على نبوة الانبياءقد تكون ضرورية وقد تكون نظرية ٢٣٨

بيان أن المخبر قد يعرف صدقه بالضرورة لقرائن تقبر ن بخبره بيان أنه لا يشك في نبوة محد، وعيسي عليهما الدلام إلا أحا، رجاين اما جاحل لم يعرف أحوالهما وإما معانا، وتبع لمهاه تنزيه الله عن الزوجة والولا، الله أحق بالتنزيه من السفه ذإذاأرسل وسولا فلابا.أن يعرف الناس أنه وسها،

فصل انتقام الله ممن یکذب علیه علیه

و تمد دل القرآن على أنه سبعجانه لا يؤيد الخاذب عليه بل لا بد أن ينتقم عنه ويظهر أخذبه بيان أن من الخبائر والذلاء م اغتراء الكذب على الله وادعا النوة خاباً

فصل في الإستدلالبالحكمة على النبوة . النبوة .

مثل الخبر الصادق بالغيب بيان خطأ من اشترط في الآيات أن تكون مقارنة لدعوى النبوة بيان أنه لا يوجا، خرق عادة لحسيع الناس الا وهو من آيات الأنبياء كالذي يقتلسه الدجال ثم يحييه نم يريد آن يقتله فيعجز عن قتله الن

تعجيز القرآن بلمسيع الانس والجمن

لا يكون خرق العادة دليسان للأنبياء إلا إذا عجز عنه جسيع الثقلين من الانس وابلين

فصل في اضطراب القوم في مسمى العادة التي تخرق و التحقيق في معنى العادة .

بيان خطأ من يقو لبخر قالعادة لا لسبب و لا حكمة

فصل ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليهفلايعرف آيات الانبياء إلامن عرف ما اختص به الانبياء وبيان ذلك ٣٣٣

mm.

و عادته .

440

بيان أن الكلام في النبوة فرع إثبات الحكمة لله تعالى وبيان إثبات الحكمة

بيان أن حكمة الله في مخلوقاته باهرة وأن الفلاسفة من أعظم المثبتين للحكمة

بيان تناقض من استدلوا بأحكامه على علمه و لم يثبتوا الحكمة

وجوب اتصافه تعالى بالرحمة والعلم والعدل والصدق وأن ذلك يستلزم النبوة وقد بينسه المصنف بياناً شافياً

بيان أن ماذكر هالمعتزلة لا يدل على ثبوت النبوة

بيان أن الغز الي عدل عن طريقة شيوخه في الاستدلال على النبوة ولكنه أخطأ أيضاً

فصل حكمة الرب في اختياره من اصطفاه لرسالته ٣٦٧

> بيان أن الله يظهر البراهين التي تدل على صدق رسله

لا تظهر معجزة إلا على يد نبي تنزيه الرب عن فعل الأمور المقدورة التي تناقض حكمته إبطال حجمج الملاحدة فصل في الإستدلال بسنته تعالى

الاستدلال بالقرآن على عاقبة المكذبين للرسل الأدلة على تحقيق سنة اللسوعادته تفسير كلمة و دأب » بيان أن من كذب بآيات الله فله من العذاب مثل ما لآل فرعون

فصل آيات الانبياء مستلزمة لثبوت النبوة.

> المخبر بالنبوةمع ثبوتهاهوالذي جاء بالصدق

دلائل النبوة مختصة بالأنبياء التحقيق أن النبوة صفة ثبوتية في النبي

فصل تأیید الله تعالی رسله بالآیات المعجزات . ۳۹۱

يختص بالسحرة مناقض للنبوة وكذا ما يختص بالكهان الخ بيان أن ما تأتى به السحرة هو من فعل الشياطين

بيان أن ما تُخبر به الأنبياء من الغيب لا تقدر عليه الشياطين

بيان أن الحن تحمل كثيراً من الناس من مكان إلى مكان وليس هذا من جنس المعجزات

اختلاف العلماء هل يكون في الجن رسل أم لا

استخدامالشياطين لأمور محظورة بيان أن الشياطين لا تنفاء مالناس إلا بمعارضة من عمل ملموم وجوب ذكر اسم الله قبسل الأكل وخلافه

تحدر المؤمنين من أفعسسال الشياطين وبيان أن الشياطسين يخافون من الصالحين

بيان أن خوارق الجمن معروفة في جميم الأمم وأنهم لا بالفون

إلا أهل الظلمات

بيان أن خوارق الأنبياء أعلى من كرامات الأولياء

إنكار المعتزلة لكرامات الأولياء الفرق بين الأنبياء والسحسرة و الكهان

> الفرق بين الكاهن والساحر تصور الشيطان للناس

تقليه الجن لصور وأصوات بعض الناس

الفرق بين ايات الأنسياء وغيرهم بدان أن الملائكة تقار على ما لا يقدر عايه الشيطان

سان قارة الله على الأحيساء والإماتة

الفرق بين أعمال السحسيرة والكهان واعمال الأنبياء

بِمَانَ أَنْ مَا نَأْمَرُ لَهُ الْأَنْبِياءَ وَأَمَّا. والأدلة على ذلك من القرآن فساد عقائا. المالا -١٠٥٠ با تسمة الكتاب وللدا لمدا.











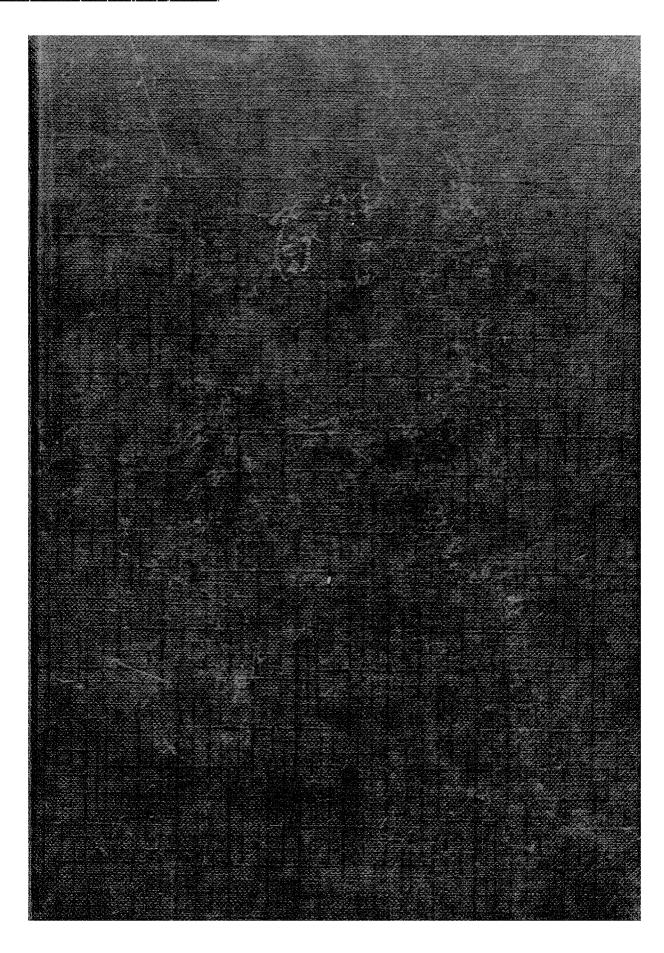